على مالاينبني أولاتم اسك له عن الشهوات (عق) عن ابي هريرة واسناده ضعيف (اناللة تعالى يغض ابن السبعين في أهله) أي يغض من هومتكاسل متوان في قضاء مصاع أهله كأنه بلغ من العمرسبعين سنة (ابنء شرين في مشيته) بكسرالميم أي هيئة المشي (ومنظرة) بفتح المم أى من هوفي مشيته وهيئته كالشاب المعجب بنفس <u>(طس)عن أنس وهو حديث ضعيف» (ان الله تعالى يتجلى)</u> هو بانجيم (لاهل انجنية في مقداريل يوم جعة ) أي من أيام الدنيا (على كثيب كافورابيض) بأضافة كثيراً حال من أهل الجنة فيرونه عيانا وذلك هوعيد أهل الجنة (خط) عن أنس قال المناوى وهو حديث موضوع (ان الله تعلى يحب اذاعل أحدكم علاأن يتقنه) أي يحكمه كإحاء مصرحابه في رواية وذلك لان الامداد الالهي ينزل على العامل بحسب عمله فسكل من كان عمله أكل وأتقن فاكسنات تضاعف له اكثر (هب) عن عائشة واسناده ضعيف؛ (ان الله تعالى يحب من العامل) أي من كل عامل (اذاعل أن يحسن) أى عمله بأن لا يبقى فيه مقال لقائل (هب) عن كايب الجرمى واسناده ضعيف ران الله تعالى يحساغاً ثقاللهفان) أى المكروب يعنى اعائته ونصرته قال في المصباح أغاثه اذا أعانه ونصره فهومغيث (ابن عساكر عن أبي هريرة) \* (ان الله تعالى يحب الرفق) أي لين الجانب القول والفعل والاخذ بالاسهل والدفع بالاخف (في الامركاه) أي في أمر ألدين والدنيا في جيم الاحوال والافعمال قال المنساوي قال الغزالي فلا بأخر بالمعروف ولأينهى عن المنكر الارفيق فيما يأمريه رفيق فيماينهي عنه حليم فيمايأمريه حلم فيماينهي عنه فتميه فيمايأمريه فقيه فيماينهي عنه يوعظ المأمون واعظ بعنف فقال له ماهذا ارفق فقد بعث من هو خير منك الى من هوشر مني قال تعالى فقولاله قولالينا أخذمنه أنه يتعين على العالم الرفق بالطالب ولا يو بخه ولا يعنفه انتهى "قال العلقي وسيبه كافي المضاري عن عائشة قالت دخل رهط من اليه ودعلي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السامعليكم قالتعائشة ففهمتها فتلت وعليكم السأم واللعنة قالت فقال رسول المتعصلي الله عليه وسلممهلا ياعائشةان الله يحب الرفق في الامركا دفقات يارسول الله أولم تسمع ماقالواقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وعليكم (خ) عن عائشة ، (ان الله تعالى يحب السهل الطلق) أي انتهلل الوجه البسام لانه تعالى يحب من تخلق بشئ من أسماته وصفاته ومنها السهولة والطلاقة لانهدمامن الحلم والرجدة ولقدصدق القائل

ومااكتسب المحامد طالبوها ، عمثل البشر والوجه الطليق

(الشيرازى (هب) عن أبي هريرة وأسناده ضعيف ﴿ رَانَ الله تعالى يحب الشاب المارين أي النه تعالى يحب الشاب المتازب أي النادم على ماصدر منه من الذنوب لان الشبوبة حال غلبة الشهوة وضعف العقل فأسباب المعصية فيها قوية فاذاتاب مع قوّة الدواعي استوجب محبة الله

(أبوالشيخ عن أنس) واسماده ضعيف وانالله تعالى يحب الشاب الذي يفني شاله) أي بصرفه (في طاعة الله) لملازمته على فعل للأمورات وتجذب المنهدات قال المناوى لانه لما تجرع مرارة حبس نفسه عن لذاتها في محسة الله جوزى بحميته له والجزاء من جنس القل (حل) عن أب عمر بن الخطاب وهو حديث صُعيف يز (أن الله تعالى يحب المهت) أى السكوت (عندثلاث عندتلاوة القرآن) أى المتدرمعانيه (وعند الزحف)أى التقاء المفوف للجهاد (وعند الجنازة) قال المناوى أي في المشي معها والصلاة عليها (طب) عن زيدبن أرقم وان الله تعالى يحب العبدالتق مثناة فوقية أى من يترك المعاصى امتثالاللا مرواجتنا باللنهى (الغني) قال العلقى قال النووى المراد بالغنى غنى النفس هـ ذا هوالغنى المحبوب لقوله علمه السلام ولكن الغنى غنى النفس وأشار القاضي ألى أن المرادبه الغني بألمال (الخفي)قال العلقي بالااء المعمة هذا هوالموجودفي النسخ والمعروف في الروايات وذكر التاضي أن بعض رواة مسالم روام بالمؤملة أعناه بالمهملة الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء والصحيم بالمجمة وفي هذا الحديث جهلن يقول الاعتزال أفضل من الاختلاط ومن قال بتغينيل الاختلاط قديتأقل هذا على الاعتزال وقت الفتنة ونحوها انتهى وقال المحلى في تفسير قوله تعالى انه كان بي حفياأى بار اوقال البيضاوى بليغا في البروالالطاف (حمم) عن سعيد بن أبي وقاص: (ان الله تعالى يحب العدد المؤمن المفتن) بشدة المن الم الفوقية ٱلمفتوحة أى المتحن بالذئب (التواب) أي الكثير التوبة قال في النهاية أي يتحنه الله بالذنب ثم ينوب ثم يعود ثم يتوب قال المناوى وهكذا وذلك لانه محل تُنعُرينْ ارادته واظهار عظمته وسعة رحته (حم) عن على واسناده ضعيف واناله نعالى يحب العطاس) يعنى الذى لا ينشأ عن زكام فانه المأمور فيه بالتحميد والتشميت ويحمّل التعميم في نوعى العطاس والتفصيل في التشميت (ويكره التشاؤب) قال العلقى عشناة ثم مثلثة قال الكرماني التثاؤب بالهمزعلى الاصع وقيل بالواو وقال شيجنا قال أتخطابي معنى الحبة والكراهة فيهما ينصرف الىسيم اوذلك أن العطاس يكون عن خفة المبرزن وانفتاح المسام وعدم الغاية فى الشبع وهو بخلاف التثاؤب فإنه يكون عن غلبة امتلاء المدن وثقله ممايكون ناشئاء كترةالاكل والتغليط فيهوالاول يستدعى النشاط للعبادة والثانى عكسه قال مسلة بن عبدالملك ماتثاءبني قط وأنهامن علامات النبرة ذكره ابن رسلان (حدت) عن أبي هريرة قال المناوى رواه مسلم أيضافهو متفق عليه ﴿ (انالله تعالى يحسالمؤمن المتبذل) اى التارك للزينة ، تواضعا (الذي لآيبالى مالبس قال المناوى أهومن الثياب الفاخرة أومن دنى اللياس وخشهنه لإن ذلك هودأب الانساء وشأن الاولياء ومنبه أخيذالسهروردى أن إبس الخلقيان والمرقعات أفضل المذوب الفاخرمن الدنيا التي حلاله احساب وحرامها عقاب انتهى وقال المحلى في تفسير قوله تعالى ثم اتسا أن يومئذ عن النعيم ما يلتذبه من المحدة والفراغ والامن والمطعم والمشرب وغير ذلك وقال البيضا وى عن النعيم الذى ألحساكم والخطاب المخصوص بكل من الحسام و دنياه عن دنيه والنعيم على الشغلد للقرينة والنصوص الكثيرة كرة ولد قل من حرم زينة الله كاول الطيبات وقيل يعماذ كل يسسئل عن شكره وقيل الاستال من المحتموصة بالكفار (هب) عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه واسناده ضعيف (ان الله تعالى يحب العمد المؤمن المحترف) قال المناوى اى المتكلف في طلب المعاش بنعوصنا عدة أو زراعة أو تجارة لان قعود الرجل فارغا أو شغله عمالا يعنيه مذموم ومن لاعل له لا اجرله (الحكيم طبهب) عن ابن عمر وهو حديث ضعيف و (ان الله تعالى المحب المحب المعني الإغادا المحب عن ابن عمر وهو حديث ضعيف و (ان الله تعالى عن احوان في الله تعالى المحب المحب في الاغادا المحب والمحب والمحب والمحب في الاغادا الله تعالى عب المحب في الدعاء المحب وصدق نيه وله ذا قال بعضهم المحب وصدق نية وله ذا قال بعضهم المحب المحب وصدق المحب والمحب المحبن في الدعاء المحب المحب وصدق المحب والمحب المحبن في الدعاء المحب المحب وصدق المحب والمحب والمحب والمحب والمحب والمحب والمحب والمحب المحبن في الدعاء المحب والمحب والمحب والمحب والمحب والمحب والمحب والمحب المحبن في الدعاء والمحب والم

الله يغضب ان تركب سؤاله ﴿ وَنَى آدم حَين يسأل يغضب

(الحكم عدهب) عن عائشة وهو حديث ضعيف \* (ان الله تعالى بحسالرجل) أي إلا نسبان (له البحسار السوء يؤذيه) أي بقول أوفعل (فيصر على اذاه) امتثالالامره نوالى بالصَير على مثله (و يحتسبه) قال المناوى أي يقول كل أذاه حسى الله ونعم الوكيل انتهى ويحتمل أن المراد أن يقصد بصبره على أذاه الاحتسباب أي طلب الثواب (حتى يكفيه الله بحياة أوموت) أى الى أن يكفيه الله شروبأن ينتقل أحدهاعن صَاحبُه في حال الحياة أوعوت أحدهما (خط) وابن عساكرعن أبي ذر واسفياده ضعيف <u>(ان الله تعالى يحب أن يعل بفرائضه)</u> بمثل أداء ما افترضه عليه وفي رواية برخصه (عد) عن عائشة و يؤخذ من كلام المناوى أنه حديث حسن لغيره ﴿ (انَ الله تعالى بحب أن توتى رخصه كا بحب أن توتى عزاعه ) مناء توتى المعهول في الموضعين قال المِناوي فان امرابته تعيالي في الرخص وألعزائم وأحدّ فليس الوضوء أولى من التّيم في محله (حمهق) عن ابن عربن الخطاب (طب) عن ابن مسعود وعن ابن عماس والاصم وقفه (ان الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمه) أى انعامه (على عمده) قال المناوى بالبناءللمع فهول يعنى مزيد الشكريلة بالعمل الصائح والعطف والتراحم والا بفاق من فِينل ماعبده في الجير (تك عن ابن عمرو) بن العاص قال الترمذي حدیث حسن ﴿ (آن الله تعالی یحب أن تقبل) قال المناوی فی روایه تفعل (رخصه کماً يحب العبدمغفرة ربه ] أى ستره عليه بعدم عقابه فيندخي استعمال الرخص في علها سيالعالم يقتدى به (طب) عن أبي الدرداء وواثلة وأبي أمامة وأنس ويؤخذمن

(1)

زى

كلام المناوي أنه حديث حسن لغيره ﴿ (ان الله تعالى يحب أن يرى عبده تعما في طلب الحلال) قال العلقي قال في المصماح تعب يتعب تعمافه وتعب اذاعبي انتهى وقال الماوي أى عيناني طلب الكسب اكلال بمعنى انه يرضى عنه ويذيبه ان قصد بعمله التقوّى على طاعة الله والتقرّب الده قال العارف العالم السم روردى اجعوا أى الصوفية على مدح سب والتجارة والصناعة بقصدالتماون على البر والتقوى من غيران يرادسيما لاستجلاب الرزق ولا تحل المسألة لغنى ولا لسوى (فر) عن على واست اده ضعيف، (ان الله تعلى يحب أن يعنى عن ذنب السرى)اى الرئيس وقيل هو الشريف وقيل هو ر الذي لا يعرف بالشروقيل هو السفى ذوالمروءة قال العلقى وابج عسراة وهو جع عزيز لايكاد يوجدله نظير لانه لا يحمع فعيل على فعلة انتهى وقال المناوى وفي افهامه أن الفاجرالمنبعث فيفجوره لاينبغي انيعفي عنه ولهذا قال بعض الاخيار ومن الناس من لايرجع عن الاذى الااذامس بإضرار (ابن أبي الدنيا في ذم الغضب وابن لال عن عائتية وهوضعيف يرانالله تعالى يحسمن عباده الغيور) أى تثير الفيرة والمراد الغيرة المحروبة وهي مكان الربية (طس) عن على وهو حديث ضعيف، (ان الله تعلى يحب سمع البيت سمع الشراء سمع القمناء)اى السهل في معاملته من بيت وشراء وقهناء لماعليه من المقوق افيره اشرف نفسه عماظهرمن قطع علاقة عليه بالمال (تك)عن أبي هريرة قال الحاكم صحيح وأقروه و (ان الله تعالى يحب من يحب القر) عثناة فوقية أى أكله قال المناوى ولهذا كان اكترطعام المصطفى صلى الله عليه وسلم الماء والتمرانة هي والمراد من عباده المؤمنين (طب) عن ابن عمرو بن العاص وهو حديث ضعيف ﴿ (ان الله تعالى محر عبده المؤمن الفقير المتعفف) أى المنكف عن اكرام والسؤال من الناس وقال المناوى اى المالغ في العقة مع وجود الجاجة لطهوح بصرته عن الخلق الى الخالق (أباالعيال) قال المناوى فيه اشعار بأنه يندت الفقر اظهار التعفف وعدم الشكوى تسمه الفقر فقران فقرمثو به وفقر عقوبه وعلامة الاولأن يحسن خلقه ويطيع ربهولا يشكوو يشكرالله على فقره والثاني ان يسوع خلقه و يعصى و يشكرو يتسخط والذي مسهالله الاول دون الثاني (ه) عن عران بن حصين ويؤخذ من كلام المناوي انه حديث حسنَّ لغيره ، (ان الله تعالى يحب مَل قلب زنن بأن يفعل معه من الاكرام فعل المحب مع حبيبه والله ينظر إلى قلوب العباد فيحبكل قلب تخلق بأخلاق حيدة كالخوف والرجاء والحزن والرقة والصفاء (طبك) عنابي الدرداء واسناده حسن .. (ان الله تعالى يحب معالى الامور واشرافها) قال لمناوى وهيالاخلاق الشرعية والخصال الدينية (ويكره) في رواية يبغض (سفسافها) اى حقيرها ورديئها فن اتمف الاخلاق الزكية احمه ومن تحلى الاوصاف الرديئة كرهه والانسان يتنارح الملك بقوة الفكر والقيمزو يضارع البهمة بالشهوة والدناءة فن

صرف همتدالي اكتساب معالى الاخلاق احبه الله فحق ق ان يلتحق بالملائكة لطهارة اخلاقه ومن صرفها الى السفساف ورذائل لاخلاق فيصير ضاريا ككلب اوشرها كننزيرا أوحقودا كالأورقاعا كمعلب اوجامعالذلك كشيطان (طب) عن الحسن نعلية ورحاله ثقات وان الله تعالى بحب أبناء الثمانين) أى من بلغ من العمر عانين سنة فى الاسلام من رجل أوامر أة و يحتمل شموله من اسلم فى أثنائها قل للذين كفروا أن ينتهوا يففرهم ماقدسلف (ابن عساكرعن ابن عرر) بن الخطاب وان الله تعالى يحب أبناء السبعين ويستعيمن أبناء الثمانين) قال المناوى أى يعاملهم معاملة المستعيم منهم بأن لا يعذبهم فليس المرادحقيقة الحياء الذي هوانقباض النفس عن الرذائل (حل) عن على واسناده حسن وانالله تعالى يحب أن يحدى أى يحب من عبده أن يدنى عليه عالهمن صفات الكال ونعوت الجلال أى يثيبه و يعامله معاملة المحب مع حبيبه (طب)عن الاسود بن سريع بفتح السين المهملة \* (ان الله تعالى يحب الفضل) قال المناوى بضادمعمة أى الزيادة انتهى وفي نسخة القصد أى الاقتصاد (في كل شئ) من الخير فلايطيله تطويلامؤدَّ ما إلى الساسمة (حتى في الصلاة) غاية في الشرف اذهي أشرف الاعمال بعد الايمان (ابن عساكرعن ابن عمرو) بن العاص (ان الله تعمالي يحسأن تؤتى رخصة) قال المناوى لمافيه من دفع التكبر والترفع عن استباحة ما أباحه الشرع والرخص عندالشافعية أقسام سايجب فعلها كأكل المبتة للضطر والفطرلمن خاف الهلاك بعطش أوجوع ومايندب كالقصرفي السفرومايياح كالسلام وماالاولى تركه كالجع والتيميم لقادر وجدالماء باكثرمن غن مثله ومايكون فعله ومايكره كالقصرفي أقل من ثلاث ليال فالمديث منزل على الاقاس انتهى أي فيثيب فاعلهما (كإيكروأن تؤتى معصيته) أي يعاقب فاعلهامالم يصدرمنهما يكفرها أويحصل العفو (حمحت هب عناس عر بن الخطاب ورجال أجدرجال الصحيح ، (ان الله تعالى يحب ان تعدلوابين أولادكم حتى في القبل) بضم ففتح حم قبلة أي حتى في تقبيل أحدكم أولاه فعدم العدل بين الاولاد مكروه وقيل حرام (ابن البجارعن المنمان بن بشير) الانصاري و (ان الله تعمالي يحب الناسك النظيف) أى المتعبد النقي البدن والثوب فانه تعمالي نظيف يحب النظافة (خط) عن حاربن عبدالله ﴿ (ان الله تعالى يحب ان يقرأ القرآن) ببناء يقرأ للفغول (كَمَا أَنزلَ) قال المناوي بالبناء للفعول أوالفاعل أي من غير زيادة ولا نقص (السجزى في) كاب (الابانة) عن أصول الديانة (ان الله تعالى يحب أهل البيت الخصب قال المناوى خصب ككتف اى الكثير الذى وسع على صاحبه فلم يقتر على عياله (ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في) كتاب (قرى الضيف عن عبر الله بن عبد العزيز (بن جريع) بضم الجيم وفتح الراء (معملا): (ان الله تعالى يحبأن يرى اثر نعمته على عبده ) بدناء يرى للفاعل اوالمفعول (في مأ كله ومشربه) اى بالمرسعة

عليه وعلى من عليه مؤنته (اس ابي الدنيافيه) اي في قرى الضيف (عن على بن زيد بر جدعان التميى (مرسلا) يز (أن الله تعالى بعشر المؤذنين يوم القيامة اطول النياس اعناقا يومظرف ليحشرونص أطول على اكال وأعناقاعلى التمييزاي اكثرهم رحاء (بقوطم لا اله الا الله) قال المناوى أى بسب نطقهم بالشهاد تين في الدَّاذين في الا وقات الخسة (خط)عن أبي هريرة وهو حديث ضعيف وان الله تعالى يمي عبده المؤمن كالجي الراعى الشفيق عنه عن مراتع الهلكة) أي يجيه على يضره ورب عبد الخيرة له فى الفقر والمرض ولو كثرماله وصح لبطر وطغي فالملاء نعمة لانقية كماتة تدم أوهو كاية عن عدم الافتضاح (هب) عن حذيفة وهو حديث ضعيف وان الله معالى يحفف على من دشاء من عباده طول يوم القيامة) أى يخفف عليه حتى يصير عنده في اكفة (كوقت صلاة مكتوبة) قال المناوى أى مقدار صلاة الصبح كإفى خبر آخروهذا تمثيل المُزيدالسرعة والمرادلحة لاتكادتدرك (هب) عن أبي هريرة باسناد ضعيف والن الله تعالى دخل بالسهم الواحد) أى السمم ألذى يرهى بدالى أعداء الله بقصداعلاء كلة الله أى يدخل بسيمه (ثلاثة نفرانجنة صانعه) حال كونه (يحتسب في صنعته الخبر) أى يقمد بعله الاعانة على الجهاد (والرامية) أى في سبيل الله (ومنبله) بالتشديد أي مناوله للرامى لمرمى به قال العلقى والنبل السهام العربية ولاواحد فمامن لفظها واغا يقال سهم ونشآبه قال الخطابي هوالذي يناول الرامي النبل وقد يكون على وجهبن أن القوم معه معنمه أوخلفه ومعه عدد من النبل فيناوله واحد ابعد واحد وأن ردعليه النبل المرمى به انتهى قال المناوى وفيه ان الامور بمقاصدها (حمم) عن عقبة بن عامر .. (ان الله تعالى يدخل بلقه الخبز وقبصة التمر) قال المناوى بصادمه مان اوله الا تخذللسائل بروس أنامله الثلاث (ومثله) أى مثل ماذكر (عماينفع المسكن) كقبصة زبيب أوقطعة كم (ثلاثة الجنة) مفعول بدخل اى يدخلهم الجنة مع السابقين الاولين او بغيرعذاب (صاحب البيت الاسمرية) اى الاسمر بالتصدّق بشيّ ما ذكر (والزوجة المصلحة) اى للنيز أوالطعام (واكسادم الذي يذاول المسكين) اي يناول الصدقة للتصدّق عليه (ك) عن الي هريرة (ان الله تعالى يدخل با يجه الواحدة ثلاثة نَهْرِ الْجِنة المِينَ الْمُعْمِوجِ عنه (والحاج عنه والمنفذلذلك) قال المناوى قال السهةِ تعنى الموصى وفيه شمول لمالو تطوّع بالحج ولمالوج باجرة (عدهب) عن جابر وهو حديث ضعيف ، (ان الله تعالى بد نومن خلقه) اى يقرب منهم قرب كرامة ولطف ورجة قال المناوى والمرادليلة النصف من شعبان كافي رواية (فيغفر لمن استغفر) اى طلب المغفرة (الاالبغي بفرجها) اى الزائية (والعشار) بالتشديدأى المكاس والعشور المكوس التي تأخذه اللوك (طبع)عن عنمان بن ابي العاص ورعاله ثقات وران الله تعالى يدنى المؤمن) اى يقربه منه قرب رجة كاتقدم (فيضع عليه كنفه) قال

العلقمي بفترالكف والنون بعدهافاء أى حانبه والكنف أيضاالستروهوالمرادهنا والاول يجاز في حق الله تعانى كإيقال فلأن في كمف فلان أى حمايته وكالم تهأى حفظه والمعنى أنه تحيط به عنايته النامة (ويستره من الناس) أى أهل المرقف صانة له عر الخرى والفضيعة (ويقرره بذنوبه) قال المناوى أى يجعله مقرابها بأن يظهرهاله ويلجئه الى الاقراريها (فيقول أتعرف ذنكذا أتعرف ذنكذا فيقول) أى المؤمن (نعم أى رب) أى مارب أعرف ذلك وهكذا كلياذ كرله ذنها أقرّبه (حتى اذاقرره بذنوبه ورأى في نفسه اندقد ملك) أى باستحقاقه العذاب لاقراره بذنوب لا يجدلها مدفعا (قال فاني قدستر تراعد لم في الدنيا وأنا أغفرها لك الميوم) قال المناوي وهذا في عبد مؤمن سترعلى النياس عيوبهم واحتمل في حق نفسه تقصيرهم (ثم يعطى كَاب حسـ مَا نَه سمنه) ولمناء للفعول (وأمَّا البكافروللنافق فقول الاشهاد) أي أهل الخشرلانه دشهد اعضهم على بعض (هؤلاء الذين كذبواعلى ربهم ألالعنة الله على الظالمين) اشارة آلى الكَذَافِرِ مِنْ والمنافقينُ ويه ردِّعلى المعتزلة المانعين مُغفرة ذنوب أهل الكِّبائر (حم قنه)عناس عر بن الخطاب ، (ان الله يرضي لكم ثلاثاً)من الخصال (ويكره لكم ثلاثآ) أى يأمركم بثلاث وينها كم عن ثلاث قال العلقهي قال شيخنا قال العلماء الرضى والسخط والكراهة من الله تعالى المرادبها أمره ونهيه أوثوابه وعقابه (فيرضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوابه شيأ) أى في عبادته فهذه خصلة واحدة (وان تعتصموا يحمل الله جبعار أى القرآن قال العلقمي هوالتمسك بعهده واتباع كابدأنتهي وهذه هي الخصلة الثانية (ولا تفرقوا) بمعذف احدى التاءين للتخفيف قال المناوى وذانفي عطف على واعتصمواً أي لا تُعتلفوا في ذلك الاعتصام في الختلف أهل الكتاب (وان تناصحوا) بضم اة الفرقية (من ولاه الله أمركم) أي من جعله والى أموركم وهوالامام الاعظم ونرّابه قال المناوى وأراد بمناصتهم الدعاء لهم وترك مخالفتهم والدعاء عليهم ونحوذ الثالتهي وقال العلقمي قال في النهاية النصيحة كلة يعربهاعن جلة هي الادة الخير للنصوح له وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحددة يجعمعنا وغيرها والنصيحة لاعمّة المسلمن معاونتهم على الحق وطاعتهم فيهوأمرهم بهونذ كرهم برفق ولطف واعلامهم بماغقلوا عنهمن حقوق المسلين وترك الخروج علم وتألف قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم وائجه ادمعهم وأداء الصدقات لهم وأن لايطروا بالثناء الكاذب وأن يدعى لهم بالصلاح هذا ان كان المرادبالا عمد الولاة وقيل فنصيحتهم قبول مارووه وتقليدهم في الاحكام واحسان اكلق لهم (ويكره لكم قيل وقال) أى المقاولة والخوض في أخبار الناس (وكثرة السؤال) أي الاكثار من السؤال عمالم يقع ولا تدعو اليه الحاجة وقيل المرادسة والاالناس أموالهم وقيل المرادبالسة والعن أخبار الناس (واضاعة المال) قال العلقمي هوصرفه في غيروجوهه ألشرعية وتعريضه للتلف وسبب النهي

(۳) دی

أنه افساد والله لا يحب الفساد ولانه اذا أضاع ماله تعرض لما في أيدى الناس (حمم) عن الى هريرة) رضى الله تعالى عنه يز (ان الله تعالى يرفع بهذا الدكتاب) قال المناوي أى بالايمان بالقرآن وتفظيمه والعليه قال الطيبي أطلق الكتاب على القرآن لشتله الهكالآلان أسم انجنس اذا أطلق على فردمن أفراده يكون مجولا على كماله وبلوغه الى حدّهوا بجنس كله كان غيره ليسمنه (أقواما) أى درجة أقوام ويكرمهم في الدارين (و دينع به آخرين) أى يذلهم وهم من لم يؤمن به أومن آمن ولم يعل به (مه) عن عمر (ان الله تعلى نريد في عرالرجل) يعنى الانسان أى بيارك له فيه بصرفه في الطاعات فكأنه زاد (بيرة والديه) أى أصليه وان علياأى باحسانه اليهاوطاعمه اياها (ابن منيم (عد)عن حابر وهو حديث ضعيف (ان الله تعالى يسأن العردعن فمن عله) بتقديم اللام على الميم أى زيادته لم اكتسبه وماذ عجل به ومن أبن علمه (كما يسأله عن فسلماله) من أين اكتسبه وفيم انفقه هذاما شرح عليه المناوى وفي نسخة عمله بتقديم الم معنى اللام (طس)عن أبن عر وهو حديث ضعيف، (ان الله اعالى ليسعر جهنم كل يوم في نصف النهار) اى وقت الاستواء قال العلقي قال في النهامة بقال سعرت النال واكرب اذاأ وقدتها وسعرتها مالتشديد للبالغة انتهى أى يشدد لهبها (و يخبتها) بضم المثناة التحتية وسكون اكاء المعمة وكسرالهاء الموحدة بعدها مثناة فوقية اي دسكن (في يوم الجعة) الخص بهذاك الدوم من عظم الفينل ولهذا فال الشافعية لا تنعمد لاة لاسب لهاوقت الاستواء الايوم الجعة (طب) عن واثلة بن الاسقع ، (ان الله تعالى يطلع في العيدين الى الارض) أي الى اهلها (فابرز وأمن المنازل) الى مصلى العيد (تلحقكم الرجة) بالجزم جواب الامر (ابن عساكرعن انس ) باسناد ضعيف و (ان الله تعالى بعافى الاميين يوم القيامة) اى الجهال الذين لم يقصروا في تعليم مالزمهم (مالا تعافى العلماء)اى الذين لم يعملوا عملواقال المناوى لان انجاهل يهيم على راسه كالبهيم والعالم اذاركب هواه يردعه علم فانلم يغدفيه ذلك نوقش فعذب (حل) والمنياعن أنس و(انالله تعالى يعب) قال المناوى تعب انكارى (من سائل دسأل غراكنة ومن معط بعطى لفهر الله ومن متعرِّذ ينعرِّذ من غير النار) لان البنا عظم المطالب والناراعظم المصائب فينبغى فى الطلب والاستعادة تقديم ذاك والعطاء لغيرالله رياء وهومن الكمائر (خط) عن ابن عمرو بن العاص وان الله تعمالي يعذب يوم القيامة الذرز يعذبون الناس في الدنيا) هـذاعجول على التعذيب بغير حق فلايدخل فيه التعذيب بحق كالقصاص وا يدوالتعزير وضوذلك (حممد)عن هشام بن حكيم بن حزام (حمهب)عن عياض بن غنم بضم فسكون بأسانيد صحيحة وزان الله دهالي يعطى الدنياعلى نية الاتخرة) لان اعمال الاتخرة يجبوبه له تعالى فن اشتغل أعمال الاخرة سمل عليه حصول رزقه ومن بتق الله يجعلله مخرحاور زقهمن حيث لا يعتسب

وابي ان يعطى الا تخرة على نية الدنيا) اى امتنع (ابن المبارك عن انس) ورواه عنه ايضاالديلي باسنادضعيف (ان الله تعالى يغار السلم) أى يغار عليه أن يطيع غيره من شيطانه وهوام (فليغر) بقتم المثناة التحتية والغين المعمة أى المسلم على جوارحه أن يستعملها في المعاصي (طس) عن ابن مسعود وهو حديث ضعيف: (أن الله تعالى يغار وان المؤمن يفسار) أى المؤمن الكامل الأيمان طبعه الله على الغيرة في محل الريسة والغيرة نفير يحصل من الحبية والانفة مأشتمة من نغيير القلب وهيجيان الغصب. المشاركة فيمايهالاختصاص وأشدتما مكون ذلك ني الزوجين هذابي حق الاستدمي وأمّا فيحق الله تعالى فحع اللانه تعالى منزه عن كل تغير ونقص فيتعمن حله على الجازاة فقيل لماكانت تمرة الغيرة صون اكرج ومنعهن وزجرمن يقصداليهن أطلق عليه سبحانه وتعالى لكونه مذع من فعل ذلك وزجر فاعله وتوعده بايقاع العقوبة به (وغيرة الله أن يأتى المؤمن) أي من أن يأتى أى يفعل (ماحرّم الله عليه) ولذلك حرم الفواحش وشرع عليها أعظم العقوبات (حمقت) عن ابي هريرة وان الله تعالى يقبل الصدقة ويأخذها بمينه هوكناية عن حسن قبولها لان الشئ المرضى يتلقى بالقبول بالمين عادة وقيل المرادسين الله سعائه وتعالى كف الذى تدفع المه الصدقة وأضافتها المه سبعانه وتعالى اضافة ملك واختصاص لوضع الصدقة فيهاسة تعالى وقال القرطى يحتمل أن يكون الكف أى في رواية كف الرجن عبارة عن صقفة الميزان الذي يوزن فيه الاعمال فيكون من باب حذف المضاف كانتقال فتربو في كفة ميزان الرحن ويحوز أن يكون مصدركف كفاو يكون معناه الحفظ والمسيأنة فكانه فآب الله الصدقه في حفظ الله فلاينقص أوابها ولا يبطل جزاؤها (فيربيها لاحدكم) يعني يضعف أجرها فكنىبالتربيةعنةننعيفأجرها (كمايربىأحدكمهره) هوصغيرانخيل وفى رواية فلره وهوتشيل لزيادة التفهم وخصه لانميز يدزيا دةبينة (حتى ان اللقمة لتصير مثل أحد) أى جبل أحدظاهره النذاتها تعظم ويبارك الله فيها ويزيدها من فضله حتى تثقل في المزان وقيل المراد بذلك تعظم أجرها وتضعيف ثوابها (ت)عن الى هريرة واسناده جيد وان الله تعالى يقبل تو به العمد) أى رجوعه اليه من الخي الفيّالي الطاعة (مالم يغرغر) أى مالم تصل روحه حلقومه لانه لم ييأس من الحياة فان وصلت لذلك لم نعتد بهاليأسه ولان من شرط التوبة العزم على عدم المعاودة وقد فات تاب العلقي والفرغرة أن يجعل المشروب في الفم وردد الي أصل اكم لق ولا يملم (حمن عب كه من عن آن عر بن الخطاب قال الترمذي حسن غريب (ان الله تعالى بقول لا هون) أي أسهل (اهل المارعذابا) سيأتى في حديث انه أبوط الرائي يقول له يوم القيامة لوأن لك سافي الارض من شئ كنت (تفتدى به) أى الاتن من النار والنعم أى افتدى مه وال فتد ألتكماه واهون من هذا وأنب في صلب آدم) اي حين اخذت الميثاق يشير

ذلك الى قوله تعمالى واذأ خدريك من بنى آدم من ظهوره مذرياتهم الاسية فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آده فن وفي مه تعدد خوله في الدنيافه ومُوَّمن ومن لم بوف مه فه و كافرةال العلقي قال النووي وفي رواية فيقول أردت منك أهون من هذ وفي رواية فيقال له قدسنلت أيسرمن ذلك وفي رواية فرقال له كذبت قدستلت أسم من ذلك المراد بأردت في الرواية الاولى طلت منك وأمرتك وقد أوضحته في الرواية بن الاخيرتين بقوله قدسه تلتأ سرفتعين تأويل أردت بذلك جعادين الروايات ولانه يستحيل عندأهل اكتى أن يرىدالله تعالى شيأ ولايقع ومذهب أهل اكتى أن الله تعالى مريد تجديم الكائنات خبرهاوشم هاومنه االاعمان والكفرفه وسيحانه مريدلاعمان المؤمن ومرمدلكفرالكافرخ لافالعتزلة في قولهم انه أرادايسان الكافر ولم ردكفره تعالى الله عن قولهم الماطل فانه يلزم من قولهم اثبات الجزفى حقه تعالى وانه وقع فى ملكه مالم يرده وأتماهذا اكديث فقد مدناتأ ويله وأتماقوله فيقال له كذبت فالظاهر أن معناه أنويقال له لورددناك الى الدنيا وكانت الله كلها اكنت تفتدى م افيقول نعم فيقال له بجذبت قدسينلت أيسرمن ذلك فأرنت وتكون هذامن معني قوله ولورة والعادوالما تهواعنه (الاشرك بي شيأ) قال المناوى أى بأن لا تشرك بي شيأمن المخلوقات انتهى والظاهرأ ته بدل من قوله ماهوأهون من ذلك (فابيت الاالشرك) اى امتنعت من الاعمان اذا خرجتك الى الدنيا واخترت الشرك (ت) عن انس و (ان الله تعالى يتمول ان الصوم لي) اى سريدني وبن عبدى (وانا اجزى به) قال العلقي اختلف العلاء في المراد بهذامم انّ الاعمال كلهاله تعالى وهوالذي يحزى بهاعلى أقوال: أحدهاان الصوم لا يقع فيه الرياء كايقع في غيره قاله أبوعب دقال ويتؤيده حديث ليسر في الصوم رياء فال وذلك لان الاعمال اغمات كون بانحر كأت الاالصوم فاغماهو بالنية التي تخفي على الناس الثاني معناه ان الاعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تناعف من عشرة الى سبعائة ضعف الى ماشاء الله الاالصيام فان الله يثيب عليه بغير تقدرو يشهد لهسمياق رواية الموطأحيث قال كلعمل اس ادميضاعف الحسنة بعشر أمثالها الى سبع ائة ضعف الى ماشاء الله قال الله الاالصوم فانه لى وأنا أجزى به أى أحازى عليه جزاء كثيراهن غير تعيين أقداره والثالث ان الصيام لم يعبديه غيرالله بحلاف الصدقة والصلاة ونحوذلك الرابع أنجيع العمادات يوفيه نمامظالم العباد الاالصوم روى البيهقي عناس عينة قال اذا كآن يوم ألقم امة يحاسب الله عبده ويؤدى ماعليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له الا الصوم فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنهة وهذا اختاره ابن العربي [ان للصائم فرحتين آذا افطرفرح) أى فرح بزوال جوعه وعطشه وقيل بالقام عبادته وسلامتهامن الفسدات (واذا لقي الله تعالى فيزاه فرح) آى لمايراه من جزيل ثوابه (والدى نفس مجدبيده) أى بقدرته وتصريفه (كملوف

فمالسائم اطيب عندالله من ريح المسك) بضم الخاء المعجمة واللام وسكون الواو وفاء قال عساض هذه الرواية الصحيحة وبعض الشأبو خيقول بفتحا بخياء قال الخطابي وهو خطأ وللراديه تغسرطعم الفروريحه لتأخرالطعام أى كملوالمعدة عن الطعام وحكى بسي الوجهين وبالفرالنووي فيشرح المهذب فقال لايجو زفتح الخساء فأن قيه ل الله ومنزهعن أستطابة الروائح اذذاك من صفات الموادث اجيب بأنه مجازلانه جرت العادة بتقر سالروا مح الطبية منافاستعمر ذلك للصوم لتقرسه عنسدالله فالمعنى انه معنداً الله من ريح المسك عندكم وقيل المرادان ذلك في حق الملاثكة وانهـم ون ريح الخلوف آكتر مما دستطيمون ريح المسك وقيل العني ان الله تعالى يجزيه فى الا خرة فتكون مكهته أطب من رئح المسك كماياتي المكلوم وريح جرحه يغوح وقبل المعنى إن الخلوف كثر ثوابا من المسك المندوب اليه في الجم وبجسالس الذكرور حج النووى هذا الاخبروحا صلدجل معنى الطب على القسول والرضي وقدنقل الناضي مسين فى تعليقه ان للطاعات يوم القيامة ريحا يفوح قال فرائحة الصريام فيهايس العسادات كالمسك وهل المرادأن ذلك أطيب عندالله يوم القيامة أوفي الدنساقال العلقى وقدتنازج ابن عبدالسلام وإبن الصلاح في هذه المسئلة فذهب ابن عبدالسلام انذلك في الاسترة كافي دم الشهداء واستدل الرواية التي فيها يوم القيامة وذهب ابن الصلاح الى ان ذلك في الدنيا واستدل عار واه الحسن سفيان في مسنده والبيه قي في الشعب وأماالثانية فانخلوف أفواههم حين يمسون عندالته أطيب من رغ المسك قال وذهب جهورالعل الليذلك انتهى قال انتجروا تفقواعلى ان المراد بالصيام هنا صياممن سلم صيامه من المعاصى قولا وفعلا (حممن) عن الى هريرة والى سعيد الخدرى معاد (ان الله تعالى يقول أناثالت الشريكين) أى ما لمعونة وحصول البركة قال العلقى قال شيخنا قال الطبهي شركة الله تعالى للشريكين على الاستعارة كأنه تعالى جعل البركة والفصل منزلة المال المخلوط فسمى ذاته تعالى ثالثالهم (مالم يخن احدهما صاحبه) قال العلقي تحصل الخمائة ولو نشئ قلدل كفلس ونحوه نعم مايعملم بدرضاه كَفَلْسِ للسائل والفقر فهذاليس بخدائة ويحتاط فمايقع فيه الشك (فاذاخانه خرجت من بينهما) قال الرافعي معناه ان البركة تنزع من مالهم (دك)عن الي هربرة وصححه العاكم وسكت عليه أبوداودقيل والصواب مرسل ﴿ (ان الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ) لعبادتي أى تفرغ عن مهاتك العبادتي (الهلام) بالجزم جواب الامر (صدرك غيى) أى قلبك والغني الماهو عنى القلب (واستدفقرك) أى تفرغ عن مهاتك لعبادتي اقض مهاتك واغمنك عن خلق (وانلاتفعل) أى وان لم تتفرغ لذلك واسترسلت في طلب الدنيا (ملات بديك شغلا)قال المناوى بضم الغين المعمة وضم الشين قبلها وتسكن الغين للتففيف (ولمأسد فقرك) أى تستمر فقير القاب منهمكا في طلب الدنيا وان كذت

3

غنيامن المال (حمت ه ك)عن الى هريرة وهو حديث ضعيف و (ان الله تعالى تقول ذا أخذت كرعتى عبدى أى اعمت عينيه الكريمين عليه (في الدنيالم بكن له عندى جزاء الاالحنة) أي دخولها مع السابقين أو بغير عذاب وهذا قيده في حديث آخريمااذاصرواحتسب (ت) عن أنس ورحاله ثقات وان الله تعالى وتول وم القيامة ابن المتعابون بجلالي أى لعظمتي وطاعتي لالدنيا (الموم أظلهم في ظلي) أي نَطل عرشي والمرادأ أنهم في ظله من الحروالشمس ووهيج الموقف وأنف اس المكلق وقدل مدناه كنهم من المكاره واكرامهم وجعلهم في كنفه وستره و يحتمل أن الظل هنا كناية عن الراحة والنعيم (يوم لاظل الاظلى) أى اله لا يكون من له ظل كافى الدنما ويوم لاظل حال من ظل المذكورة بله أى أظلهم في ظلى حال كونه كائنا يوم لاظل الا ظلى هذاهوالظاهر (حمم)عن ابي هريرة وان الله تعالى يقول انامع عبدى أي معه بالرجمة والموفيق والهداية (ماذكرني وتحركت به شفتاه) أي مدّة ذكره اماي (حمهك)عن الى هريرة مرز ان الله تعالى يقول ان عبدى كل عبدى بنضب كل أى عبدى حقاأوالكامل في عبيدى (الذي يدكرني وهوملاق قرنه) بكسرالقاف وسكون الراءأى عدوه المقارن له فى القتال فلا يغفل عن ربه حتى في عال معاينة الهلاك (ت) عن عمارة بضم العين (ابن زعكرة) بفتح الزاى والمكاف وسكون العين المهملة وهوحديث حسن غريب وانالله تعالى يقول ان عبداً أى مكلفا (اصحبت له جسمه ووسعت له في معيشته عضى عليه خسف اعوام لا يفد الى بشدة الياء أى لا يزور ريتي وهوالكعبة يعنى لا يقصدها بنسك (لمحروم) أى من الخير الحاصل بفعل النسك (عحب)عن ابى سغيد الخدرى وهو حديث ضعيف يز (ان الله تعالى يقول اناخير قسيم) أى قاسم أومقاسم (لن أشرك بي) بالبناء للفعول (من اشرك بي شيأ) بالبناء للفاعل أى من اكناق في عل من الاعمال (فان عمله قليله وكثيره لشريكه الذي اشرك بي آناعنه غني) قال المناوي وقليله وكثيره بالنصب على المدل من الجل أوعلى التوكيد ويصح رفعه على لابتداء ولشريكه خبره وأكهلة خبرأن وتمسك بهمن قال العمل لايثاب عليه الاان اخلص لله كله واختار الغزائي اعتبار غلبة الباعث (الطيالسي (حم) عن شدّادس أوس) واسمناده حسن عز أن الله تعالى يقول لاهل انجنة) أى بعد دخولهم اماها (مَااهل الحُنة فيقولون ليك ربناً) لينك من التلبية وهي أحابة المنادي ولم يستعل الاعلى لفظ التثنية في معنى التكريرأي أجيناك احابة بعدا حابة وهومنصوب على المصدر بغامل لأنظهر كانك قلت السالما بإيعدالمأب وأصل لمك لبين لك فحذفت النون للاضافة وعن بونس أنه غيرمثني بل اسم مفرد ويتصل به الضمير عنزله على ولدى (وسعديك) قال المناوى عمني الاسعادره والاعانة أي نطلب منك اسعادالعد اسعاد انتهى وقال العلقى هومن المصادر المنصوبة بفعل لايظهر في الاستعمال أي

ماعدت طاعتك مساعدة بعدمساعدة واسعادابع داسعاد ولهذائني انتهى وفي نسخة شرح عليما المناوى بعدوسعديك وانخير في يديك فانه قال أى فى قدرتك ولم مذكرا الشرّ لانّ الادبعدمذ كره صريحا (فيقول هل رضيتم) أي عياصرتماليه من النعيم المقيم والاستفهام للتقريرقال العلقى وفى حديث حابرعند البزار وضحعه ابن حبان هل تشتهون شيأ (فيقولون ومالنا لا رضي وقد اعطيتنا) وفي رواية وهل شئ أفعنل مما أعطيتنا (مالم تعطأ حدامن خلقك) أى الذين لم تدخلهم الجنة (في قول الا اعطيكم أوضل من ذلك فيقولون مار ساواي شئ افضل من ذلك في قول احل) بضم أوّله وكسر الحاء المهملذأى انزل (عليكم رضواني) قال العلقى بكسر أوله وضمه وفي حديث حام قال رضوانى أكبروفيه تليح بقوله تعالى ورضوان من الله أكبرلان الله رضاه سببكل فوزوسعادة وكلمن علم أن سيده راض عليه كان أقراع منه من كل أحيم لما في ذلك من التعظيم والتكريم وفي هذا الحديث ان النعيم الذي حصل لاهل الجنة لامزيد عليه (فلااسخط عليكم بعده أبداً) قال المناوي مفهومه أنه لا يسخط على أهل الجنة انتهى بِل منطوقه ذلك (حمقت) عرابي سعيد الخدري ﴿ (ان الله تعالى يقول اناعندطنّ عمدى بى ان خير افخير وان شر افشر ) قال المناوى أى اعامله على حسب طنه وأفعل بهما يتوقعهمني وقال العلقمى قال النووي قال القاضي قيل معناه الغفران لهاذا استغفروالقبول اذاناب والاجابة اذادعا والكفاية اذاطلب الكفاية وقيل المراد الرحا وتأميل العفووهذاأصح (طسحل)عن واثلة ، (ان الله تعالى يقول يوم القيامة مااين آدم مرضت فلم تعيدني أبقتم المثناة الفوقية وضم العين من عاديعود عيسادة فهوعائد والمريض معودوأ ماأعادة مسدره الاعادة تقول أعاد فلان انجدار مثلااعادة فهومعيد والجدارمعاد وقال مارب كيف اعودك وانترب العالمن قال اماعلمت ان عبدى فلانا برض فلم تعده أماعلت انك لوعد ته لوجد تني عنده ما ابن آدم استطعمتك فلم تطعني قال ارب كيف أطعك وانت رب العلمن قال أماعلت انه استطعك عدى فلان فلم تطعه <u>، الْكُ لُواطِّعْمَة الْوحِدِّت ذَلْكُ عَنْدَى بِالْنِ آدِمِ استسقيمَّكُ فَلْمُ تَسْتَقَى قَالَ الرب</u> وكمفأسقمك وأنترب العالمين قال استسقاك عمدى فلان فلرتسقه أماانك لوسقمته لوجدت ذلك عندى قال العلقمي قال النووى قال العلماء أضاف المرض سعانه إلمه والمرادالعمدتشر نفاللعمدوتقر يباقالواومعني وجدتني عنده أى وجدت ثوابي وكرامتي وبدل عليه قوله في تمام اكديث لوأطعمته لوجدت ذلك عندى لوأ سقيته لوحدت ذلك عندى أى ثوايه (م) عرابي هريرة ﴿ (ان الله تعالى يقول اني لاهم بأهل الارض عذاما ففتح اللام والهمزة وكسرالها وتضم وشدة الميمأى اعزم على ايقاع العذاب بهم وعذابامنصوب على التمييز (فإذانظرت اليعماربيوتي) أي عمارالمساجد بأنواع الممادة من صِلاة وذكر ونحوذ لك (المتحابين في) أي لاجلي لالغرض سوى ذلك

والمستغفر سن الاستحار) أى الطالبين من الله المغفرة في الاستحار (صرفت عذا إ عَنْهُمْ) أي عن أهل الارض اكرامالمان ذكروفيه فضل الاستغفار بالمسحرع لي الاستغفار في غيره والسعر معرك قبل الفجر (هب) عن انس وهو حديث ضعيف و ان الله العالى بقول انى است على كل كلم الحكيم اقبل الحكيم بمعنى ايما كم وهوالقاضي والحكيم فعدل بمعنى فاعل وقيل المكير إذ والحكمة (ولكن أقبل على همه وهواه فان كان همه وهواه في يحب الله ويرضي فيه التفات (معلت صمته) أى سكوته (حدا لله ووقارا وان لم يشكلم) قال المناوى فيه رمزالى علوّمقام الفيكرومن ثم قال الفسيل انه ع العبادة وأعظمها (ابن النحارعن المهاجر بن حبيب و (ان الله تعالى يكتب للريض افضل ما كان يعل في صحمه ما دام في وثاقه ) أي مرضه قال المناوى والمراد مرض ليس أصله معصية ترسله بسبيه (وللسائر) أي ويكتب للسافر (افضل ما كان بعما في حضره)أى اذاشغله السفرة ن ذلك العل والمراد السفر الذى ليسر عقصية (طب) (عن الى موسى) الاشعرى (ان الله تعالى بكره فوق سمائه) قال المناوى خص الفوقية الماء الى أن كراهة ذلك شائعة متعارفة من الملا الاعلى (ان يخطأ الوركر الصديق أي يكره أن ينسب اليه الخطأ (في الارض) لكمال صديقيته واخلاص سريرته (اكارث (طب)وان شاهين في السنة عن معاذ) واسناده ضعيف و (ان الله تعالى بكره من الرحال الرفيع الصوت أى شديده (ويحب الفيض من الصوت) قال تعالى واغضض من صوتك الآية (هب) عن إلى امامة ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى بَاوْمِ عِلَى آلَجَزَ) أي التقصير والتهاون في الامورة ال العلق مي قال ان رسلان العجز في الاصل عدم القدرة على الشئ فليس للعبد تأثير في القدرة بل القدرة في أثمة قدَّلتُه تعالى والمجزعند المتكلمين صفة وجودية قائمة بالعاجز تضاذا لقدرة والتقابل بننها تقابل الضدّن ومعهذا فالله تعالى يلوم على العجزوهوعدم الداعية انجها زمة التي يسمى مهامكتسباوان كانت القدرة لله تعالى (ولكن عليك بالكيس) بفترفسكون التيقظ في الامروا تمانه من حيث رجى حصوله (فاذاغليك امر) أى بعد الاحتساط ولم تحد الى الدفع سبيلا (فقل حسبى الله ونعم الوكيل) أى لعذرك حينتذ وحاصل لا تكن عاجزا وتقول حسى اسهبلكن يقظا حازما فاذاغلبك أمرفقل ذلك وسببه انالني صلى الله عليه وسلمقضى بين وجلين فقال المفضى عليسه لماأ دبر حسسى الله ونعم الوكيل تعريضا بانه مظلوم فَذَكره أَى انت مقصر بترك الاشهاد والاحتياط (د) عن عوف بن مالك وهو يث ضعيف؛ (ان الله تعالى يهل حتى اذا كان ثلث الليل الاسخر) رفع الاسخرلانه الثلث واختلفت الروايات في تعيين الوقت وقد انحصرت في ستة أشياء هذه ثانيها اذامضى الثلث الاول ثالثها الثلث الاول أوالنصف رابعها لنصف خامسها النصف اولثلث الاخير وسادسها الاطلاق وجدبين الروايات بأن ذلك يقم عسب اختلاف

الاحوال الكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الاتفاق باختلاف تقدّم دخول الليل عندقوم وتأخره عندقوم ويحتمل أن يكون النزول في وقت والقول في وقت (نزل الى السماءالدنيا )أى القربي وقد اختلف في معنى النزول فنهم من أجراه على ماورد مؤمنا به على طريق الاحال منزها لله عن الكيفية والتشبيه وهم جهورالساف وهدامعني ودض وهوأسلم وقال بعضهم النزول راجع الى أفعاله لأالى ذا يعبل ذلك عسارة عن ملكه الذي نزل بأمره ونهده والنزول كما يكون في الاحسام بكون في المعاني فالمعنى بنزل أمرة أوالملك بأمرة أوهواستعارة عفى التلطف بالداعين والاحابة لهم (فنادى هل من مستغفر أى طال للغفران منى فأغفراه (هل من تائب) أى نادم على ماصدر منهمن الذنوب عازم على عدم العودفا توب عليه (هل من سائل) فيعطى ماسأل (هل من داع) فاستجيب له (حتى ينفعر الفعر) قال المناوى وخص ما لعد الثاث أوالنصف من الليل لانه وقت إلتعرض المفعات الرجية وزمن عمادة المخلصين التهي وفي الحديث إن الدعاء آخرالليل أفضل وكذا الاستغفار ويشهدله قوله تعيالي والمستغفرين بالأستعار وان الدعاء فيذلك الوقت محاب ولا يعترض بتخلفه عن يعض الداعين لان بالتخلف وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز في المطعم وآلمشرب والملبس اولاست جال الداعى أويكون الدعاء باثم أوقط معة رحم أوتحصل الاحابة وينأخر حصول المطاوب لصلحة العبد أولا مريريده الله تعالى (حمم) عن ابي سعيد الخدري وإلى هريرة معا وان الله تعالى بنزل ليلة النصف من شعبان) أى ينزل أمره أورجته (الى السماء الدنيا) قال المناوى أى ينتقل من مقتضى صفات الجلال المقتضية للقهر والانتقام من العصاة الى مقتضى صفات الاكرام المقتضية للرأ فة والرحمة وقبول المعذرة والتلطف والتعطف (فيغفرلا كثرمن عددشعرغنم كلب) قبيلة معروفة خصم لأبه ليس في العرب اكثر عنم امنهم قال المناوى والمراد غفران الصغائرقال ذى لا يعرف الامن حديث الحاجب أرطاه وسمعت محدا يعنى النخارى يضعف هذا الحديث (حمت عن عائشة و ان الله تعالى ينزل) بضم أقله (على أهل هذا عدمسعدمكة) بالجرعطف بيان (في كل يوموليلة عشرين وماثة رجة ستين للطائفين) بالكعبة (واربعن العملين) بالمسجد الحرام (وعشرين للذاطرين) الى الكعبة (طب) والحاكم في الكني (واس عباس) وهو حديث ضعيف (ان الله تعالى مِنْزَلَ الموزِّزَعْ على قِدَ المؤنة) أي يعين الأنسان على قدرما يحساب اليهمن المؤنة بحسب حاله ومايناسيه (وينزل الصبر) على قد البلافن عظمت مصيبته أفيض علمه الصر بقدرها والالهلك أهلها (عد) وابن لال في المكارم عن الي هريرة وهو حديث ضعيف و (ان الله ينها كمان تحلفوا با تبائك) أي لان الحلف بشئ يقتضي تعظيمه والعظمة اغيا هي سه وحده قال المناوي وهذا الحديث قداخت صره المؤلف ولفظ رواية الشيخين من

(0)

حديث ان عرالان الله ينها كان تحلفوالا مائكم من كان خالف فلعلف الله صبت انتهى والمشهور عندالشافعية والمالكية أن الحلف بغيرالله تعالى كالنبئ والكدمة وحريل مكروه كراهة تنزيد والمشهورعندا كمنابلة التحريم قال العلقي فأن اعتقد في المحلوف به من المعظم ما يعتقده في الله كفر وعليه يهل خراك اكمن حلف بغيرالله كفروهذا اذالم دسمق البه لسانه أمااذاسيق المه لسانه بلاقعد فلاكراهة بل هومن لغوالم بن فأن قال إن فعلت كذا فأناج ودى أو برى عمن الله أومن وسوله أو من الاسلام اومن الكعبة اوأنا مستعل النبرأ والمستدفليس بيمن لعرائه عن ذكراسم الله أوصفته ثمان قصديه تعدد نفسه عن ذلك أواطلق لم يكفر للكنه ارته أوقصد الرضى بذلك ان فعله كفر في الحال فان لم يكفر استحاله ان بأتى بالشهادتين وان يستغفر الله تعالى ويستحب لكل من تكلم بكالم قبيم ان يستغفر الله تعالى وتجب التوبة من كل كالم معرم وسببه كاني الناري عن عبد الله نعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسيلم أدرك عرين الاطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فق ال ألاأن الله منها كم أن تحلفوا با مائكم من كان حالف افليجلن بالله اولي صمت وفي رواية له أيضاً ان الله ينها كأن تحلفوابا ماركم قال عرفوالله ساحلفت بمامند سمعت الني صلى الله عليه وسلمذأ كراولا آثراوقوله ذاكرا أيعامداولا آثرا أي حاكاعن الغيرأي ما حلفت ما ولا حكيت ذلك عن غيرى كقوله ان فلانا فالروحق أبي مثلا (حمق ) عنان عربن الخطاب و(ان الله تعالى يوصير وأمها تركم) من النسب (اللاللا) أي كررة ثلاثا لمزيد التأكيد (ان الله يوصيكم باتبكم مرتين) أي كرره مرتين اشارة الى تأكده وانه دون حق الأم وسبب تقديم الأمفى البركثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها وحصول المشاق في جلوتم وضعه ثم ارضاعه ثم تربيته وخدر مته ومعاجة اوسياخة وتمريضه وغيرذلك (ان الله يوصيكم بالا قرب فالا قرب) من النسب قاله مرة واحبية اشارة الى انه دون ما قبله في قدّم في البر الام والاب م الأولادم الاجد أدواج ترات ع الاخوة والاخوات ممسائر المحارم كالأعمام والعمات والخالات وقال بعض العلاء من وقرأباه طال عمره ومن وقرأمه رأى مايسره (خده طب ك) عن المقدام بن معدى كرب باستاد حسن ﴿ (ان الله تعالى يوصيكم بالنساء خيرا) بأن تحسنوا معاشر من وتوفوهن مايجب لمن (فانهن المها تكم وبناتكم وخالاتكم) يحمّل ان المرادانهن مثلهن في الشفقة وغيرها (ان الرجل من اهل الكتاب يتزوّج المرأة وما تعلق يداها انحيط) بفتح المتناة الفوقية وضم اللام أى لا يكون في يدهاشي من الدنيا حتى التافه حداً كالخيط والمرادان افي غاية الفقر (في ايرغب واحدمنها عن صاحبه) أي حتى يوتا كافى رواية يعنى أن اهل الكتاب يتزوج أحُدهم المرأة الفقيرة جدّا فيصبر عليه أولا بفارقها الابالموت فافعلواذلك ندبا الإلعذركان كإنت سيئة أنخلق فلاتركره مفارقته

سنشذ (طب) عن المقدام بن معدى كرب ورحاله ثقات وان الابل خلق الشياطين) يعنى خلقت من طماع الشياطين (وان وراء كل بعير شيطانا) بعني اذانفر البعير كان نفاره من شيطان يعدو خلفه فينفره فاذا أردتم ركوبها فسموا الله فان التسمية الطرد ذلك الشيطان (ص)عن خالد بن معلمان بفتح الميم وسيكون العس المهملة مرسلا ﴿ (أَنَّ الأَرْضُ التَّعِيمُ) بعين مهدم الأوجيم بقال عج يعيم كضرب يضرب أي ترفع صوتها (الي الله تعالى تشكومن الذن يلبسون الصوف) بفتح الموحدة (رماء) أي إيهام للناس انهم من الصوفية الصلحياء الزهاد ليعتقدواو يعطوا (فر) عن ابن عباس وإسنادهضعيف وانالارضالتناديكل يوم أىمنعلى الهرهامن الاحمس نداء مستخط متوعد (سبعين مرة) يعنى نداء كثير ابلسان اعال أوالمقال ان الذي خلق النطق في الانسان قادر على خلقه في غيره (مابني آدم كلوام اشتيم) اكله من الاطعمة اللذيذة (واشتهيم) أي منه اوهذا أمروارد على منهاج التهكم بدليل (فوالله لا تكان محومكم وجلودكم) أى اذا صرتم في بطني أفنيتم او محقِبْه اكم يفني امحيوان ما بأكله والنداء أن أكل منها بشهوة ونهمة وهذا الخصوص خص منية من لاتا كل الارض سدمكالانساء والعلاء العاملن والاولياء والمؤذن المجتسب والشهيد (اكتكيم عن تؤيان) مولى المصطفى ﴿ (ان الاسلام بدا) روى بالممزوروي بدونه أي طهر (عَرَياً) أَى في قلة من الناسِ شَمَا لِنشر يعني كان الإسلام في أوله كالغريب الوحيد الذي لأأهل له لقلة المسلمين يومئذ وقلة من يعل بالإسلام (وسيعود غريها كابدا) أي لحقه الفساد والإختلال لفساد الناس وظهو رالفتن وعدم القيام بواجبات الايمان كالصلاة حتى لابهة الافي قلة من الناس أيضا كابدا (فطويي) آى فرحة وقرة عين اوسرور وغيطة اوالجنهة أوشحرة فيها (للغرما) فسرهم صلى الله عليه وسلم في رواية بأنهم الذبن يصلحون ماأفسيدالناس بعده من سنته أى الذبن يعتنون باصلاح ماأفسد الناس من السنة يصيرون فيهم كالغرباء (مه) عن الى هريرة وعن الن مسعود (م) عن س (طب)عن سلمان وسمل بن سعدوان عباس وان الاسلام بداجدا عما بحيم وذال معمة أي شابا فتيا والفتي من الابل ما دخل في الخامسية (ثم ثنيا) الثني من الابل مَادِخُل في السادسة (عُرباعيا) عقة المثناة العَمية مادِخل في السابعة (عُرسديسا) هوماد خل في الثامنة (ثم بازلا) هوماد خل في التاسعة وحين بطلعنايه وتبكل قوته قَالَ عَبِرَ رَضَى الله تَعْسِ لِي عَنهُ وَمَا أَنعِهِ دَالنَّرُ ولِ الاالنفصان أي قَالاً سولام استكل قوّته بِأَخْذِقَ ٱلنقصان (حمر) عَنْ رُجِلَ أَوَالِ المناوي وفيه دِوَلَمْ يَسْمُ وَبَعْيَة رِعَاله أَقَاتَ ان الاسلام نظيف فتنظفوا ) قال العلقمي المراد نظفوا بواط بكم وظواهر كم والنظافة في الباطن كاية عن خلوص العقيدة ونفي الشرك ومجانبة الإهواء ثمنظ افة القلب د وأمشا لَهُم ثُم نظافة المطعم والملابس عَيْنِ الْمُحْرَام والشِّيب م

ونظافة الطباهرعن ملابسة القياذورات طهر بالذبارا يصسلح لجيوارالغفيار في دار الارار وقد نذركه العناية الالهية فيعنى عنه (خط) عن عائشة (ان الاعمال ترفع يوم الاثنين والخيس)أى الاعمال القولية والفعلية ترفع الى الله تعالى فيهما (فأحسان يرفع عَلِي وَاناصائم ) قال المناوي وفي رواية وانافي عبادة ربي وهذا غير العرض المومى والعامى فالرومى اجمالا وماعداه تفصيلا اوعكسه (الشيرازي في الالقاب عن الى هررة اهب) عن اسامة سن زيذ يزان الامام العادل) بين رعيته بأن لا مجور في-ولا يظلم (اذ اوضع في قبره) أي على شقه الاين (ترك على عينه) أي لم تحرّله عنه الملازً (فاذاكان عائرانقل من يمينه) وأضع (على يساره) لان المين بمن وبركة فهوالا وار والشمال للعيار أن عساكر عن عربن عبدالعزيز بلاغا اى قال بلغناعن رسول الله صلى الله عليه وسلمذلك يزان الاميراذ البتئ الريبة في الناس أفسدهم) قال العلقمي قال في النهاية اى اذا المهم وحاهرهم بسوء الظن فيهم أدّاهم ذلك الى ارتكاب ماطن به ففسدواانتهى قال المناوى ومقصود الحديث حث الامام على التفافل وعدم تتبع العورات (دك)عن حبيربن نغير بنون وقاعم صغرا وكثيرين مرة والقدام والى امامة ران الاعان ليغلق في جوف احد كم كأيخلق الثوب) بفتح اللام الاولى وكسر المانية وفِتَحِ المُثناة التحتية اي يكادأن يبلى وصفه بذلك على طريق الاستعارة (فاسألوا الله تعللان يجدّد الايمان في قلود كم) فيه ان الايمان يزيد وينقص قوله عن ابن عمره وابن الخطاب اسناد حسن (طبك)عن ابن عرون العاص باسنا دروانه تقات هذا مانى النسخة التي شرح عليها المناور وفي كثير من النسخ (طبك) عن ابع عمر (ان الايمان ليأرز) بلام التوكيدوهدرة ساكة راءمهماذ فزاى ليضم (الى المدينة) وية يعنى يجمّع اهل الأيان فيهاوينضمون اليها (كَاتَأْرُزاكِية الى جرها) بضم الجيم اى كماتنضم وتلتي آليه اذاانتشرت في طلب المعاشّ ثم رجعت فكذا الأيمان قال المناوي شبهانضمامهم اليها بانضمام الحية لان حركتم ااشق لمشيها على بطنها والهورة الماكانت مشقة وقال العلقبي بعد كلام قدّمه فكل مؤمن لهمن نفسه سائق الى المدينة لمحيتة فى الني صلى الله عليه وسلم فيشمل ذلك جميع الازمنة لانه في زمن الني صلى الله عليه لملتعلمه وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم لالا قتدائيهديم مومن بعدداك لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده والتبرك عشاهدة آناره وآثار الصحابة وقال الداودى كان هذافي حياة الذي صلى الله عليه وسلم والقرن الذى كان فيهم والذين يلونهم والذين يلونهم خاصة وقأن القرطى فيهتنييه على صحةمذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع وانعلهم عن كارواه مانت وهدا انسلم اختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلف الراشدين وأمايعه لظهور الفت وانتشار الضحابة فى البلاد ولاسمافى أواخرالمائة الشائية وهم جرافهو بالمشاهدة

بخلاف ذلك (حمقه عن ابي هريرة \* (ان البركة تنزل في وسط الطعام) قال اوى بسكون السين أي الامداد من الله تعالى إنزل في وسطه (فيكلرامن حافاته) أي من جوانه واطرافه (ولاتأ كلوامن وسطه) في ابتداء الاكل أي يكره ذلك تنزيما لكونه محل تنزلات الرحة والامرفيه للندب والخطاب للجهاعة أماالمنفرد فيأكل من اكحافة التي قليه وعليه تنزل رواية حافقه بالافراد (تك) عن ابن عباس وهوحديث صحيح ﴿ (ان الميت) أى المكان الذي يستقرفيه سواء كان بناء أو خمة أوغر ذلك (الذي فيه الصور) أي ذوات الارواح مالم تتهن أويقطع رأسها قال العلقمي قال ابن العربي حاصل مائى اتخاذالصورانهانكانت ذوات اجسام حرم بالاجاع وانكانت رقها فأربعة اقوال الاول يجوز مطلقاعلى ظاهر قوله في المحديث الارقاقي ثوب الشاني المنع مطلقاحتي الرقم الثالث انكانا المورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وان قطعت الراس وتفرقت الاجزاء جازقال وهداه والاصح الرابع انكان ممايتهن حازوان كامعلقالم يجز (لاندخله الملائكة)اىملائكذالرجة المااكفظة فلانفارةون الشخص في كل مال وبه جزمابن وضاح وانخطابي وآخرون قال القرطبي كذاقال بعض علىاثنا والظاهرالعموم والتخصيص الدال على كون المفظة لايتنعون من الدخول ليس نصا قال في الفتح و يؤيده أنمن الجيائزأن يطلعهم الته تعيالي على عمل العبد ويسمعهم قوله وهم بيباب آلدارمثلا إومثل الحفظة ملائكة الموت لاعتنعون من الدخول واغالم تدخل الملاثكة الست الذي فيه السورلان متخذه قد تشمه بالكفارلانهم يتخذون الصورفي بيوتهم ويعظمونها وتكرهت الملائكذذلك فلمتدخل بيته هجراله لذلك وسيمه كإفي النصاري عن عائشة انها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلارآهاالنبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهدال كراهة فتلت رارسول الله اتوب الى الله والى رسوله ماذا الدت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مابال هذه المرقة قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتموسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصوريوم القيامة يعذبون فيقال لهم احيواما خلقتم وقال ان البيت فذكره والنمرقة بقتم النون وسكون الميم وضم الراء بعدها قاف كذاضبطها الفر اوغيره وضبطها ابن السكيت بضم النون ايضا وبكسرها وكسرالراءوقدل فيالنون انحركات الثلاث والراءمضمرمة جرماوا بجع نمارق وهى الوسائدالتي يصف بعضم الى بعض وقيل النمرقة الوسادة التي يجلس عليها مالك فى الموطا (ق) عن عائشة يد (ان البيت الذي يذكر الله فيه) قال المناوى بأى نوع من انوا الذكر (ليضىء) حقيقة لامجازا خلافالمن وهم (لاهرالسماء) اى الملائد كمة (كما تضيء العوملاهل الارض) من الاتدميين وغيرهم من سكانها ابونعيم في المعرفة عن سابط وان الحجامة في الراس دواءمن كل داء) بتنوين داء كاهوظ إهر كلام المناوى فانه قاب وأبدل منه قوله (الجنون والعذام) بضم العيم داء معروف (والعشا) بفتح العين والقصر

ر ی د

ضعف المصرأوعدم الانصارليلا (والرس) وهوداء يغير لون الشرة ويذهب دموتم (والمداع)بضم الصاد المهملة وجع الرأس (طب) عن امسلة أم المؤمنين وان الجماء والإيمانة زناجيعا) قال المناوى أى جعها الله ولازم بينها فعيثها وجدا حد هماوجد الاخرانتهى ولعل المرادانه لووجدالكامل من كلمنها وجدالاسخر (فإذار فع أحدهم رفع الانحر) قال المناوى لتلازمها في ذلك لان المكلف اذا لم يستم من الله لا يحفظ الرأس وماوى ولاالطن وماحوى ولايذكرالموت والبلاكاني الحديث المارين بنهمك في المعاصى (كهب)عن ابن عربن الخطاب وهو حديث ضعيف و ان الحياء والاعان في درن) بالنعريك أي مجوعان متلازمان كانها شدًا بحبل قال العلقي قال في النهامة القرن بالتحريك أنحبل الذى يشذبه ومنه الحياء والاعمان في قرن أي مح وعان في حمل لساحدها تبعه الاسر)اى اذائزع من عبد الحياء تبعه الاعان وعكسه ولعل المراد الكامل كاتقدم (هب) عن ابن عباس وهو حديث ضعيف و (ان الخصلة الساكة تكون في الرجل فيصلح الله المهام اعمله كله) فاذا كان هذا في خصلة واحدة في بالك عن جع خص الاعديدة من الخير (وطهورالرجل) يضم الطاء أي وضوء وغسله من الجناية والخبث (اصلامه) اى لاجلها (يكفرالله به ذنوبه) اى الصغائر اوتبقي صلايه الهنافلة) اى زمادة في الاجر (عطسهب) عن أنس واسناده حسن وان الدال على الخير تفاعله) اى في مطلق حصول الثواب وان اختلف المدرقال المناوى مل قيد يكون اجرالدال اعظم ويدخل فيهمعلم العلم دخولا أولو باقال العلقمي وسبيه كاني الترمذىءن انس بن مالك قال حاء الني صلى الله عليه وسلم رجل يستعمله فلم عد عنده ما يجله فدله على آخر فعمله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخره فنان الذال عنده ما يجله فلا على المرودة عن الله (ملعونة) أي مطرودة عن الله (ملعونة) مافيها) ايم ايشغل عن الله قال العلقمي قال الدمري قال الوالعماس ألعرطي لايفهم من هذاا كديث اباحة لعن الدنساوسيم المطلق الماروينامن حديث الى مؤسى الأشعرى قال قال رسول الله صنى الله عليه وسلم لا تسبواالدنيا فنعم مطية المؤمن الدنيا عليها يبلغ الخيروم ابنجومن الشروانه إذاقال العبدلعن الله الدنياقالت الدئيب العن الله الآربه غرجهاالشريف ابوالقاسم زيدبن عبدالله بن مسعردالها شمى وهنذ يقتضي المنع من سب الدنيا ولعنها ووجه الجمع بينهماان المساح لعنه من الدنيا أماكان عداعن الله وشاغلاعنه كإفال بعض السلف كل ماشغلك عن الله من ما فووادفه مكمشقم وهوالذى نبهالته على ذمه بقوله تعلى اغماا كياة الدنسالعب ولهووزينة وتفاخر بسكم وتكاثر في الاموال والاولاد واتماما كان من الدنسار غرب من اللهو لعنن على عبادة الله فهوالجود بكل لسان والمحبوب لكل انسلن فمل هذالا وسب بل رغ ومهو عب واليه الاشارة بالاستثناء حيث قان (الاذكر الله وماوالاه وعلاا أومتعل

وهوالمصرح بهفى قوله فنحمت مطية المؤمن عليها يبلغ انخيرو بها ينجومن الشروبه لذا برتفع التعارض بين الحديثين وعالما اومتعلاقال آلمناوى بنصبها عطفاعلى ذكرالله ووقع للترمذى بلاالف لالكونهامرفوعين لان الاستثناءمن نام موجب بللان عادة كثير من الحدثين اسقاط الألف من الخط (ته) عن ابي هريرة قال الترمذي حسين غريب و (ان الدين النصيحة) وهي كلة حامعة معناها حيازة الحظ للنصوح وقيل هي بذل انجهد في اصلاح المنصوح وقيل هي كلمة يعبر بهاعن - لذهي ارادة آخير المنصوح أى هي عهاددس الاسلام وقوامه وقدقال العلاءان هذا الحديث ربع الاسلام اى احداً حاديث اربعة يدورعلها وقال النووس بل المدارعليه وحده كمافي للعلاء النصيحة (سه) معناهاالايمانبه ووصفه عمايجب له وتنزيمه عمالايليق به واتيان طاعته وتركم عصيته وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفربه والإعتراف بنعمه والشكرعليها والاخلاص فىجيع الامور والدعاءالى جيع الاوصاف المذكورة والتلطف بجيع الناس وهذه الاوصاف راجعة الى العبدفي نعجه نفسه فان الله غنى عن نصم الناصم (ولكتابه) أى بالايمان به بأنه كالرمه تعنالي وتنزيله لادشمه شيأمن كلام الخلق ولا يقدرعلى مثله أحدو بمعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها واقامة حروفه فى التلاوة والذبعنه عندتأويل المحروفين وطعن الطاءنين وبالتصديق بمافيه والوقوف معاحكامه وتفهم علومه والاعتدار بمواعظه والتفكرفي عائبه والعل بمكه والتسليم لتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر عاومه والدعاء اليه والى ماذكرنامن نصيعته (ولرسوله) أي بالاعان بجيم ماحاءبه وطاعته فيأمره ونهيه ونصرته حيا وميتا وموالاةمن والاه ومعاداة منعاداه واعظام حقه وتوقيره واحياء طريقته وسنته ونني التهم هعنها والتفهم فى معانيها والدعاء اليها والتلطف فى تعلها وتعليمها واجلالها والتأذب عذر قراءتها والامساك عن الكلام فيهابغير علم واجلال أهلها لانتسابهم اليها والتخلق باخلاقه والتأذب بالدابه ومحبة أهل نديه وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته اوتعرض الاحدمن اصحابه (ولا عُمَّة المسلين) أي معاوتهم على الحقوطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم رفق واطف واعلامهم ماغفاواعنه من حقوق المسلمن وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم وأداء الصدقات لهم وان يدعى لهم بالصلاح وهـ ذا على ان المراد بالاغمة الولاة وقيل هم العلاء فنصيحتهم قبول مارووه وتقليد هم في الاحكام واحسان الظنّ بهم (وعامّتهم)أى بارشادهم لصائحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الاذى عنهم وتعليهم ماجهاوه وسترعوراته، وسندخلاتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكربرفق والشفقة عليهم وتوقيركميرهم ورحة صغيرهم والذبعن إموالهم وأعراضهم وان يحباهم ما يحب الفسه ويكره لهمما يكره لنفسه وحثهم على التخلق عميعماذكرا

من أنواع النصيحة قال ابن بطال في هذا الحديث إن النصيحة تسمى دينا واسلاما وان الديز يقع على العمل كانتع على القول قال المووى والنصحة فرض كفاية يحزى قده منقام به و يسقط عن الباقين قال وهي لازمة على قدر الطاقة اذاعهم الناصم اله يقبل نصعه و بطاع أمره وأمن على نفسه المكروه فان خشى اذى فهوفي سعة الله (حمم دن) عن تم بن أوس (الدارى (تن) عن ابي هريرة (حم) عن ابن عداس و (ان الدين سر أن الاسلام ذو يسرأوسمى الدن يسرام الفة بالنسسة الى الادران قسله لأن الله تعالى رفع عن هذه الامة الاصرالذي كان على من قبلهم ومن لوضم الامتسالة له ان توبه، كانت بقال أنفهم وتوبة هذه الامة بالاقلاع والعزم على عدم العود والندم (ولن يشاذ الدين احد الاغلبه) المشادة المغالبة قال العلقي والمعنى لا يتعق أحد في الاعمال الدينية ويترك الرفق الاعجز وانقطع فيغلب قال ابن المنير في هذا الحديث عبلم ف أعللم النبوة فقدرأينا وزأى النبس قبلنان كل متنطع في الدين ينقطع انتهى قال في الفتح وليس المرادمنع طلب الاكل في العب ادة فانه من الامور المجودة بل منع الافراط المؤدى الى الملال والمبالغة في التطوّع المفضى الى ترك الافضل أواخراج الفرض عن وقتمه كن مات يصلى الامل ويغالب النوم الى ان غلبته عيناه في آخرالك لفنام عن صلاة الصبح أي عن وقت الفضيد له أوالي ان خرج الوقت المحتما رأوالي ان طلعت الشمس فغرج وقت الفريضة وفي حديث محجن بن الادرع عنداً مذانكم ان تنالواهذا الامربالمالغة وخيردينكمأ يسره وقديسة فادمن هذا الاشارة الى الأخد بالرخصة الشرعية فان الاخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع كن يترك التيم عند العير عن استعمال الماء في فضى به استعمال الماء الى حصول الضرر وليس في الدس على هذه الرواية الاالنصب وفي رواية ولن يشاد الدين الاغلمة باضمار الفاعل للعلمة وحكى صاحب المطالع أن الكثر الروامات برفع الدتن على ان يشادم بني لللم يسم فاعلد وعارضة النووى بأن التمرالروايات بالنصب قال ابن جروع عبين كالمم عابالنسبة الى دوايات المشارقة والمغاربة انتهى وقال الطبي بناء المفاعلة في يشاد ليس الغالبة بل البالغة يحو طارقت المنعل وهومن حانب المكلف ويحتمل أن يكون للغالمة على سبيل الاستنعارة (فسددوا) أى الزموا السداد وهوالصواب من غير افراط ولا تفريط قال أهل اللغة السدادالة وسط في المحل (وقاربواً) أي ان لم تستطيعوا الاخذبالا كل فاعلوا عا يقرب منه (وابشروا) أي بالثواب على العل المستروان قل والمراد تبشير من عزة في العل بالاكل فان العزاذ الميكن من صنعه لايستازم قص أجره وأبيم م المشربة تعظيمال وتفخيها (واستعينوابالغددوة والروحة وشئ من الدعمة) أى استعينواعلى مداومة العبادة بايقاعها في الاوقات المنشطة والعدوة بالفتح سيرأ قل النهار وقال أنجوهري مابين صلاة الغداة الى طلوع الشمس والروحة بالفتح السير بعد الزوال والديجة بضم أوله

وفقه واسكان اللامسيرآ خرالنهار وقيل سيرالليل كله ولهذا عبرفيه بالتبعيض ولان عَلِ اللَّهِ أَشْقِ مِن عَلِ النهِ أَرْفَهِذُهِ الْأُوقَاتُ أَطْيِبٌ أُوقَاتِ الْمُسْأُ فُرَّفُكَ انْهُ صَلَّى اللَّه عليه وسلم غاطب مسافراالى مقصد فنبهه على أفقات نشاطه لان المسافراذ اسافر الليل والنهارج عاائقطع وعجزواذا تحرى السيرفي هذه الاوقات المنشطة أمكنه المداومة من غيرمشقة وحسن هذه الاستعارة ان الدنيا في الحقيقة داريقل ذالي الاستعارة ولانهذه الاوقات بخصوصهااروح مايكون فيهاالمدن للعمادة قال المناوى وانحديث معدودمن جوامع الكلم (خن)عن أبي هريرة ، (ان الذكر في سبيل الله أى حال قتال الكفار (يضعف) بشدة العين المهملة فوق (النفقة سبعمائة ضعف) أى أجرذ كرالله في الجهاد يعدل ثواب النققة فيه ويزيد بسبعمائة ضعف والظاهرأن المراد به التكثير لاالتحديد (حمطب) عن معاذبن انس الجهني (ان الرجل يعني الانسان ، (ليعمل عَمِ اهل الجنة) يعني من الطاعات الاعتقادية والقولية والفعلية (فيما يبدوللناس) اى يظهرهم قال العلقى قال شيخ شيوخنا هو عجول على المنافق والمراعي (وهومن أهل النار)اي بسبب أمر باطني لا يطلع الناس عليه (وان الرجل) أي الانسان (ليعمل على أهل النارقم المدوللناس) أى يظهرهم (وهومن أهل الجنة) أى تخصلة خير خفدة تغلب عليه فتوجب حسن الخياقة وسيده عن سهل بن سعد السياعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هووالمشركون فاقتتاوا فلأمال أى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره ومال الاسترون الى عسكرهم بعد فراغ القتال في ذلك الموموفي أصحاب وسول الله صلى لله عليه وسلم رجل لايدع لهم شاذة ولافاذة الااتبعها بضريها بسيبغة وشاذة وفاذة بتشديدالمعجمة ماأنفردعن أتجياعة وهاصفة لمحذوف أي تسمة شاذة ولافاذة فقال أى بعض القوم مااجز أاليوم أحدكا اجزأ فلان أى مااغني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما انه من أهل النارفقال رجل أناأصاحبه قال فغرب معه كلاوقف وقف معه واذا أسرع أسرع معه قال فعبر - الرجل جرحا شديدا فاستعبل الموت فوضع نصل سيغه بالارض ودؤابته بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فغرب الرجل الذى تبعه انى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أبك رسول الله قال وماذاك قال الرجل الذى ذكرت تفاانه من أهل النارفأ عظم الناس ذلك فقلت أنا لكربه فغرجت فيطلبه تمجرح حرحاشديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذؤابته بين ثدييه تم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمان الرجل فذكره وقداستشكل ماذكرمن كون الرجل مسأهل الماربأنه لم يتبين ممه الاقتل نفسه وهو بذلك عاص لاكافر وأجيب بأنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على كفره في الباطن أوأنه استحل قتل نفسه (ق) عن سمل بن سعد الساعدى زادالبخارى أى في روايته على مسلم (وانما الاعمال بخواتيمها) يعنى ان التمل

ز ي نج

السابق غيرمعتبر والماللعتبر الذى ختم به وان الرجل ليجل الزمن الطويل) أى مدة العروهومنصوب على الظرفية (بعل أهل الجنة تم يختم له عمله بعل أهل النار) أي يعل عل أهل النارفي آخر عمره فيدخلها (وان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النارثم عَيْمُهُ عَلَيْ الْمُلَاكِمَةُ أَى يَعْلَ عَلَ أَهُلَا كُمنة فِي آخر عَره فيدخلها قال المناوي واقتصرعلى قسمين ممان الاقسام أربعة فظهور حكم الاستحرين منعل بعمل أهل الجنة أوالنارطول عمره (م)عن ابي هريرة د (ان الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله) بكسرالهاء أي ممايرضيه و يحبه (مايظن انتبلغ مابلغت) أي من رضاء الله بها عنه وكثرة الثواب الحاصل له (فيكتب الله له بهارضوانه الى يوم القيامة) أى بقية عمره حتى بلقاه يوم القيامة فيقبض على الاسلام ولا يعذب في قبره ولا يهان في حشره (وان الرجل المتمام الكلمة من سخط الله) أي مما يفضمه (مايظن ان تبلغ ما بلغت) أي من سخطالته عليه وترتب العقاب (فيكتب الله عليه م اسخطه الى يوم القيامة) بأن يخترله بالشقاوة وتعذب في قبره ويهان في حشره حتى يلقاه يومالقيامة فيورده الذارفا كحاصل ان اللسان من نعم الله العظمة ولطائف صنعه القوعة فانه صغير حرمه وعظيم طاعته وحرمهاذلا يتبن الكفرولا الايمان الابشهادة اللسان وهاغاية الطاعة والعصيان ولا ينجوالعبدمن شر اللسان الاان يلجمه بلجام الشرع فلايطلقه الافيما ينفع في الدنيا والاتخرة وركفه عنكل شئ يخشى غائلته في عاجد وآجله واعصى الأغضاء على الانسيان اللسيان فانه لاتعب في تحريكه ولامؤنة في اطلاقه وقد تساهل النياس في الاحترازعن آفاته وغوائله واتحذرمن مصائده وحسائله فائه اعظم آلة للشسطان في استغواء الانسان ولايكب الناس في جهنم على مناخرهم الاحصار السنتهم (مالك (حمتن محبك عن بلال بن الحارث (ان الرجل ليوضع الطعام بين يديه) أي لياً كله أو يشربه (في ايرفع حتى يغفرله) أى الصغائر كافي نظائره وذكر الرفع غالى والمرادفراغ الاكل قيل بارسول الله وبمذلك قال (يقول بسم الله اذاوضع والجدلله اذا رفع أى يغفرله بسبب التسمية عندارادة الاكل وبالجد عندالفراغ فيندب ذلك ندما مؤكد ا(الضياء المقدسي عن انس) وهو حديث ضعيف و (ان الرجل) يدني الانسان ذكراكان أوأنى (المحرم الرزق) بالبناء للفعول أي ينع من بعض النعم الدنيوية أوالأخروية (بالذنب يصيبه) أي بشؤم كسبه للذنب فان قيل هذا يعارضه حديث ان الرزق لا تنقُيمه المغصبية ولا تزيده الحسينة أحب بأنه لا تعارض لان الحدثث المعارض ضعيف وهذا اصحيح والضعيف لابعارض الصحيح أوالمراد اذهاب بركة الرزق فكانه حرمه (ولايرة القدر) بالتحريك الشئ المقدر (الاالدعاء) بمعنى تهوينه وتيسير الامرفيه جتى يكون القضاء النازل كانه لم ينزل وفي أنحديث الدعاء ينفع ممازل ومما لم ينزل أمانفعه ممازل فصرة عليه ورضاه به وممالم ينزل فهوان يصرفه عنه أوعده

قبل النزول بتأييد من عنده حتى يخفف عنه اعيها وذلك اذانزل به فينه في للإنسان ان يكترمن الدعاء قال الغزالي فان قيل مافائدة الدعاءمع ان القضاء لا مردله فاعلم ان منجلة ألقضاء ردالبلاء بالدعاء فالدعاء سبب لردالبلاء ووجو دالرحة كاان البذرسبب يخروج النبات من الارض وكمان الترسيرة السهم (ولايز بدفي العمر الإالير) بكسرالباء الموحدة أير الوالدين يكون سببالصرفه في الطاعات فكانه زاد (حمن محبك عن <u>تُوبان وهو حديث صحيم «(ان الرجل) يعني الانسان (اذانزع غرة من الجنة) اي قطعها</u> من أشجارها ليأ كلها (عادت، كانهااخرى) أي عالافلاترى شجرة من أشجارها عريانة من عمرها كإفي الدنيا (طب)عن توبان وهوحديث صحيح ﴿ ان الرجل اذا تظر الى امرأنه ونظرت اليه) قال المناوي بشهوة أوغيرها (نظرالله تعالى المهانظر رحة فاذا أَخذيكفها) أي ليلاعبها أو يجامعها (تساقطت ذنو بهامن خلال اصالعها أي من بينها والمراد الصغائر لاالكبائر كابأتى ويظهرأن محل ذلك فيماآذا كان قصدهم الاعفاف اوالولدلتكثيرالامة (ميسرة) بنعلي (في مشيخته والرافعي) امام الدين عبدالكريم القزويني (في تاريخ آزون (عن الى سعيد) الخدرى ﴿ (ان الرجل) يعني الانسان (لينصرف) أى من صلاته (وما كتب له الاعتبر صلاته تسعها أنها سبعها سدسها خسهار بعها ثلثها نصفها قال المناوى تسعها وما بعده بالرفع بدل ماقبله بدل تفصيل وفي كالم المناوى ما يفيدأن رفعها بالعطف على عشرص لإنه فانه قال وحذف من هذه المذكورات كلة اووهي مرادة وحذفها كذلك سائغ شائغ في استعالهم انتهى قال العلقمى ولاحدزيادة فى أقله انعماربن ياسر صلى صلّة فأخفها فقيل له ياأباالي قظان خففت فقال هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئا فقالوالا فقال بادرت سموالشيطانان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل المصلى صلاة لايكتبله نصفها الحديث الى آخره أو كاقال قال العراقي واسناده صحيح وفي هذا الحديث الحث الاكيدواكحض الشديدعلى انجشوع والخضوع في الصلاة وحضور القلب مع الله تعالى والاتيان بالسنن والاد ابالزائدة على الفرائض والشروط فان الصلاة لاتقع صحيحة ويكتب للصلى فبهاأ جركالعشر والتسع الااذا أتيبهاأى بالفرائض والشروط كاملين فتى أخل بفرض اوشرط منهالم تصيع ولميكتب لهأجرأ صلاويدل على هيذاقول عمارفي أول الحديثهل رأيتمونى تركت من حدودها شيأ وقوله انى بادرت سهوالشيطان يدل على أن ذهاب تسعة أعشار فضل الصلاة من وسوسة الشيطان وذكره شيئامن الامور الدنيوية واسترساله فيذكره ومن أعرض عمانذكره بدالشيطان ولم يسترسل معه لاينقص من أجره شئ كادل عليه قوله صلى الله علمه وسلمان الله تعالى تجاوزعن أمتى ماحد تن به أنفسم أوجد العشر الذي كتب المصل يمل به تسعة اعشادهن التطوعات كاروى أبو يعلى عن انس رضى الله تعلى عنه قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلمان أول ما يحاسب به الصلاة يقول الله أنظر وافى صلاة عبدى فان كانت تامة سله الاحروان كانت ناقصة يقول أنطرواهل لعمدي من تطوّع فان كان له تطوّع الفريضة من التطوع انتهى وقال المناوى أرادان ذلك يختلف باختلاف يخاص بحسب الخشوع والتدبرو فعوذلك ما يقتضى الكال كافي صلاة الجاعة فانها تعدل صلاة الفذيخس وعشرين أوسيع وعشرين وهذا كله حيث لاعذرله فاتما من سمع بكاءصي فخفف لاجله فلم الاجركاملا (حمد حب) عن عمار بن ياسر) قال العراقي واسناده صحيح و (آن الرجل) يعنى الأنسان ذكر أكان اوأنثى (اذادخل في صلاته) اى احرم بها احراما صحيحا (اقبل الله علمه بوجهه) أى برجمة وفضار ولطفه واحسانه وحقمن أقبل الله عليه برحته ان يقبل عليه بطرح الشواغل الدنيوية والوسواس المفوّت لثواب الصلاة (فلاينصرف عنه حتى ينقلب) بقاف وموحدة أى ينصرف من صلاته (او يحدث حدث سوء) بالاضافة يعنى مالم يحدث أمرامخالفاللدين أوالمراد اكدث الناقض والاول أولى لقوله حدث سوء (ه) عن حذيفة يزان الرجل لايزان في صدرايه) قال المناوى أى عقله المكتسب (مانصح لمستشيره) أى مدة نعده (فاذاغش مستشره سلمه الله تعلى صحة رأيه) فلايرى رأيا ولايدبرأمرا الاانعكس وانتكس جزاء له على غش أخبه المسلم (ابن عساكر عن ابن عباس) وهو حديث ضعيف \* (ان الرجل لسألني الشيّ) أي من أمور الدنيا (فأمنعه حتى نشفعوافتؤ حروا) أى لاأجيبه الى مطلوبه حتى تحصل منكم الشفاعة عندى فتوجرواعليهاوا يطاب للعماية (طب) عن معاوية ان أيى سفيان وان الرجل ليعمل اوالمرأة بطاعة الله ستن سنة) أى زمناطويلا (تَم يَحضرها الموت فيضار آن) بضم الياء وتشديد الراء قبل أف التثنية أصله فيضارران بكسرالراء الاولى أي يوصلان الضررالي ورثتها كان يوصيار بادة على الثلث أويقصد المضارة بالوصية أى حرمان الورثة دون القرابة او يقرّا بدس لا أصل له (فَتَعِب لهماالنار) أ أى يستحقان بالمنارة في الوصية دخول النار ولأيلزم من الاستحقاق الدخول فقد يعفوالله و يغفر (دت) عن ابي هريرة ﴿ (انَّ الرَّجل) يعني الانسان ذكرا كان أوأنني (ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا) أى سوأ يعنى لا يظن انها ذنب يؤاخذ به (يهوى بها سبعين خريفا في النار) أي يسقط بسبها في جهنم سبعين عامالم افيهامن الاوزارالتي غفل عنهاقال المناوى والمرادانه يكون دائماني صعود وهوى فالسبمعين للتكثير لاللتحديدانة على وظاهر أن محله اذالم يتب منها يعفو الله عنه (ته ك) عن الي هربرة \* (انالرجل ليتكلم بالكلمة لايرى بها باساليضحك باالقوم واله ليقع بها ابعدمن السماء)أى يقع بها في النارأومن عين الله أبعد من وقوعه (في السمياء الي الارض قال الغزالى أرادبه مافيه ايذاء مسلم ونحوه دون بجرد المزاح أي المباح (حم) عن ابي سعيد

الخدري وهوحديث ضعيف \* (ان الرجل) يعنى الانسان (اذامات بغيرمولده) يعنى مات بغير المحل الذي ولدفيه (قسله) أي أمرالله الملائد كمة ان تقيس له أى ندرع له (من مولده الى منقطع) بفتح الطاء (اثره) أى الى موضع انتهاء اجله يعنى من مات في مُعلَّ غُـيْرِالْحُلِ الذي وَلِد فيه يَفْتَحِله في قبره قدريا بين عجل ولا دنه وألْحُلُ الذي مات فيه (في الجنة)قال المناوى متعلق بقيس انتهى و يحتمل انهمتعلق بمعذوف والتقدير يفتم له فى قبره مأتقدم و بفتح له باب الى الجنة وسببه كافي ابن ماجه عن عبد الله بن عمر وقال توفي رجل بالمدينة من أهلها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمقال ليتهمات غير مولده فقال رجل من الناس لم ما رسول الله قال ان الرجل فذكره (نه) عن ابن رو بن العاص ﴿ (ان الرحل) نعني الانسان (اذاصلي مع الامام) أي اقتدى به واستمرّ حتى سمرف أي من صلانه قال العلقى قلت هذا يعض حديث ذكره ان ماجه ى وأنود اودواللفظ له وأقله عن لى ذرقال صمنام عرسول الله صلى لله عليه وسلم بان فلم يقم بناشيأ من الشهر حتى بقي سبع فقام بناحتى ذهب ثلث الليل فلا كانت سةأم يقمر شيأفل كانت الخامسة فامينا حتى ذهب شطر الليل أى نصفه فقلت ول الله لونفلتنا قيام هذه الليلة متشديد الفياء أي لوزد تنامن الصيلاة حتى مضت والليلة فقال صلى الله عليه وسلران الرجل اذاصلي مع الامام حسب له قبام لملة قال كانت الرابعة أميقم فلاكانت الذاللة جمع أهله ونساءه والناس فقام مناحتي سناان هوتناالفلاح قال قلت وماالفلاح قال السحورثم لم يقمينا بقيسة الشهروقوله ام بنا بعني الله لة السابعة كذالا س ماجه بعني قام بهم ليلة ثلاث وعشر بن وهي التي ليال فان العرب تؤرخ بالباقي من الشهر وفي اكديث تسمية رمضان نعم بجوزدلك على الصحير بلاكراهة وكرهه عطاء ومحاهدوسمي السحور فلاحالانه ومويعين عليه والحاصل انهقام بهمليالي الاوتارليلة ثلاث وعشرين خس وعشرين وليلة سبع وعشرين فالاولى الى نحوثلث الليل والثانية الى نحو نصفه والثالثة الى انخشوا أن يفوتهم السعور (كتسله قيام ليلة) وفي رواية حسم له وفي رواية أخرى فائه بعدل قيام ليلته قال ان رسلان دشمه التيهي كتبقيام الليلة لمنقام مع الامام حتى يفرغ من صلاته بقيام رمضان فان قوله التعليه وسلمان الرجل اذاصلي معالامام هوجواب عن سؤالهم لونفلتنا قيام هذه إنجواب تابع للسؤال وهوتنغل قيآم الليل وبدل عليه قوله اذاصلي مع الامام حتى ، فذكر الصلاة مع الامام ثم أتى بحرف بدل على الغاية والغاية لابتد لهامن غاية وهذِالايناَّتي في الفِراءُض المؤدّاة (حمع حب)عن ابي ذر الغِفاري ﴿ (أَنَّ الرَّجِلُ مِنْ اهل عليين) مشتق من العِلوّالذي هوالارتفاع وعليون اسم لاشرف الجذان كما أن

ز ي

٨

سجين اسم لشرالنيران يعنى ان الانسان من أهل أشرف الجنان واعلاها (ليشرف) إبضم المناة التحتمية وشين معمة وكسر الراء أي يطلع (على اهل الجنة) أي على من عُنه من أهلها (فتضيء المنةلوجهة) أي تستنير الجنة استنارة مِعْرطة من أجل اشراق اضاءة وجهه (عليها كانها كوكبدري) أى كان وجوه أهل عليين مثل الكوك الدرى أى الصافى الابيس المشرق (د) عن ابي سعيد الخدرى واسناده صحيح والن الرجل من اهل الجنة ليعطى قوّة مائة رجل أى من أهل الدئيا (في الاكل والشرب والشهوة) أى ابجاع ويحمّل العموم (وابجاع) والماكانت كثرة الاكل في الدئيا مذمومة لما ينشأ عنها من التثاقل عن الطاعة (حاجة احدهم) كلية عن البول والغائط (عرق) بالتحريك (يفيض من جلده) أى يخرج منه ريحه كالمسك (فاذابطنه قد ضمر) بفتح المعمة وضم الميم وفتحها أى المضم وانضم (طب)عن زيدين ارقم باستادر جاله تقات يز (ان الرجل ليدرك بحسن خلقه) بضم اللام (درجة القائم بالليل) أى المصلى فيه (الطامئ بالهواجر) أى العطشان في شدة الحرّلاجل الصوم وانما أعطى صاحب الخلق سنهذا الفضل العظيم لان الصائم والمصلى بالليل يجاهدان أنفسهما في مخالفة حظهما الصائم منعهامن الشراب والطعام والنكاح والمصلى منعهامن النوم فكانها يحاهدان نفساواحدة وأتمامن يحسن خلقهم عالت سمعتمان طباعهم واخلاقهم فكاله يحاهد نفوساكثيرة فأدركماأ دركه الصائم القائم فاستو مافي الدوجة بل ربمازاد (طب) عن ابي امامه وهو حديث ضعيف يو (ان الرجل) المرآدبه العكافر لما في رواية الطهراني ان الكافر بدل الرجل (ليجمه العرق بوم القيامة) أي ابيص الى فيه فيصير كاللعام من شدّة الهول والمرادكماقال النووى عرق نفسه ويحتمل عرق غيره (فيقول رب أرحني)أى من طول الوقوف على هذا الحال (ولوالي النار) أي ولوأن تأمر بارسالي الى النارك أيراه من الاهوال الشديدة (طب) عن ابن مسعود واسناده كاقاله المنذرى جيد ﴿ (ان الرجل لطلب الحاجة) أي الشي الذي يعداج اليه من جعل الله حوائع الناس اليه (فيزويها الله عنه) بتحتانية تزاى أى يصرفها عنه فلا يسهلها له (لماهو خيرله) لعلم الله أن ذلك خير له وهوأعلم عما يصلح به عبده وعسى أن تكره واشيأوهو خيراكم (فيتهم الناس ظالم الهم) أى بذلك الاتهام وفي نسخة ظلاهم (فيقول من سبعني بقتم السن المهملة والموحدة والعين المهملة أي من تزين الباطل وعارضني فيما طلبته أيؤذيني بذلك ولوتأمل وتدبرأنه تعالى هوالفاعل الحقيق اقام العذر لمن عارضه (طب) عن ابن عباس وهو حديث ضعيف ﴿ (ان الرجل الترفع درجته في الجنة ولاني هذا أى من أين لى هذا ولم اعمل عملا يوجيه (فيقال باستغفار ولدك لك) أى فَتَقُولَ المَلاثُكُ كُهُ لِهُ هَذَا بِسِبِ طلب فرعَكُ الغَفْرَانِ لكُ وَفِي الْحَدِيثُ دليل على ان الاستغفاد يمعوالذنوب ويرفع الدرحات وان استغفارالفرع لاصله بعدمونه كاستغفاره إ

ح ة ها

هولنفسه فان ولدالرجل من كسبه فعمله كانه عمله (حمهق)عن آبي هريرة واسناده قوي جيد <u>«(ان الرجل احق بصدرد آبته)</u>أي هوأُحق بان يركب على مقدّمها ويركب من شاء خلفه وله أن يقدم من شاء (وصدرفراشه) أي هوأ حق بأن يجلس في صدر القراش فلا يتقدم عليه في ذلك نحوضيف الاباذنه (وان يؤم في رحله) أي هو أحق بأن يصلى اماما عن حضر عنده في منزله ملكه أوالذي سكنه بعق فلا يتقدّم عليهأحدالا باذنه ومحله في غسير الامام الاعظم أونائبه أماها فيقدّمان على صاحب المنزل وان لم يأذن لهم (طب) عن عبد الله بن حفظ لة ﴿ (ان الرجل) يعني الانسان (ليبتاع الثوب بالدينار والدرهم) الواوع عنى أو (اوبالنصف الدينار) بزيادة ألكا فى نسخة المؤلف التى مخطه وفي نسخ او بنصف الدينار والمراد بشئ حقير (فيلبسه) بفتح الماءالموحدة (فَمَايَيلغ كعيه) أى مايصل الى عظميه الناتئين عندمقصل الساق والقدم وفي رواية في الملغ ثديبه (حتى نعفرله من الحد) أي نعفر الله له ذنو به الصغائر من أجل حدة لربه تعلى على حصول ذلك له فيست لمن لبس تو باجد درا أن يحدالله تعالى على تيسيرة له وأولى في صيغ الجدماجاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من قوله الجدلله الذي كساني ما أوارى به عورتي وأتجل به في حياتي (ابن السني عن ابي سعيد) الخدرى واستاده ضعيف : (آن الرجل الأارضي هدى الرجل) بقتم الها وسكون الدال المهملة أى سيرته وطريقته وذكر الرجل غالى والافالمرأة كذلك (وعمله) أى ورضى عمله (فهومثله) أى فان كان مجودافهو مجودوان كان مذمومافهومذموم والقصدا كث على تجنب أهل المعاصى ونحوهم والاقتداء بالصلحاء في افعالهم واقوالهم (طب)عن عقبة ابن عامرو هو حديث ضعيف \* (ان الرجل) يعنى الانسان (ليصلى الصلاة) أى في آخر وقتها (ولك قانه منها) أي من ثواب فعلها في أول وقتها (افضل من اهله وماله) وفي رواية خير من الدئيا ومافيها (ص) عن طلق بفتح الطاء وسكون اللام وهوتا بعى فالحديث مرسل ﴿ [انالرجة]قال المناوى وفي رواية آن الملائكة أي ملائكة الرجمة [لاتنزل على قوم فيهم قاطع رحم أى قرابة له بنحوا بذاءا وهجر والمقصود الزجرعن قطيعة الرحم وحث القوم على آخراج قاطعها من بينهم لئلا يحرموا البركة بسببه (خد) عن عبدالله اس إلى اوفى قال المناوى بعتمات وضعفه المنذرى وغيره وزان الرزق ليطلب العبد أي الانسان حراكان اورقيقا (اكترعا طلبه اجله) أى فالاهمام بشأنه والتهافت على استزادته لاأثرلة الاشغل القلوبعن خدمة علام الغيوب وقدقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واجاوا في الطلب أى اطلبوا أرزاقكم طلبا برفق ومن الشعرا يست قول نعضهم متدل الرزق الذي تطلمه 🐇 مثل الظل الذي تشي معك أنت لا تدركه مستعيل \* واذاوليت عنه تبعك

طب)عن الى الدرداء ورحاله ثقات ﴿ (ان الرزق لا تنقصه المعصية ولا تزيده الحسنة) هذابالنسبة لمافي عمالته تعالى وأتباالرزق المعلوم لللائكة الموكلين به فهوالذي مزيدبالطاعةوينقص بالمعصية (وترك الدعاء)اى ترك الطلب من الله تعالى (معصية) لمافى حديث آخران من لم يسأل الله يغضب عليه ولذلك قيل الله يغضب انتركت سؤاله ، وبني آدم حين يسأل يغضب والقصد الحث على الطلب من الله سبح انه وتعالى (طص) عن الى سعيد وهو حديث ضِعيف ﴿ إِن الرسالة والنبوة قدا نقطعت ) ايكل منهما فلارسول بعدى ولانبي وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فينزل نسالكنه يحكم بشرع نسينا محدصلي الله عليه وسلم ولكن المشرات) بصيغة اسم الفاعل أي لم تنقطع قالوا ما رسول الله وما المبشرات قال (رؤماً الرجل يعنى الانسان المسلم في منامه وهي جزء من اجزاء النبوة اى كالجزءمن حيث الصعة (حمن الله) عن انس وهو حديث صحيح وان الرؤيا تقع على ما تعبر) بضم المثناة الفوقية وفتح العين المهملة وشدة الباء الموحدة المفتوحة أيءلى مأتفسريه (ومِثْل ذِلكُ مِثْل رجل) بفتح المثلثة (رفع رجده فهوينة ظرمتي يضعها) لم أرمن تعرض لمعناه ويحتمل انهشمه مايراه النائم رفع شخص رجله وماتع ربه بارادته وضعها ووجه الشبه بينهما حصولها عندالتعبير وحصول الوضع عندالارادة (فاذارأى احدكرؤما فلا يحدث باالانا محااوعالما) اى بتأويل الرؤما (ص) عن انس وهو حديث صحيح <u>\* (ان الرقى) بضم الراء وفتح القاف أى التي لا يفهم معناها قال العلقى قال الخطابي المراد</u> مأكان بغير أسان العرب فلايفهم معناه ولعل المراد قديكون فيه سحرأ ونخوه من المحظورات ولايدخل فى هذا التعود بالقرآن انتهى امّاادا كانت من القرآن فلابأس براً (والتمائم) مثناة فوقية مفتوحة جع تمية واصلها خرزات تعلقها العرب على رأس الولد لدفع الدس ثمُ توسعوافيها فسموابها كل دعوة ﴿ وَالْتُولَةِ ﴾ بكسرالمثناة الفوقية وفتح الواو بوزن عنبه ما يحبب المرأة الى زوجهامن السعر (شرك) أى من انواع الشرك وسمهاها شركالان العرب كانت تعتقد تأثيرها وتقصد بهادفع المقادير إماعمة فهاذكرالله تعالى وعلقهامعتقدا انه لافاعل ولادافع عنه الاالله تعالى فلابأس رحم دهك عنابن مسعود وهو حديث صحيح ﴿ الْ الركن والمقام ) اى مقام ارأهم عليه الصلاة والسيلام (باقوتنان من ياقوت الحنة) وفي نسخة من بواقيت الحنة قال المناوي أى أصلها من يا قوت الجنة والاقل هوما رأيته في خط المؤلف (طمس الله تعالى نورهما) اى ذهب به لكون الخلق لا يطيقونه (ولولم يطمس نورهما لاضاءتا مادين المشرق والمغرب) أي والخلق لا تطيق مشاهدة ذلك كماهومشاهد في الشمس قال العلقى قال ابن العربي يحتمل أن يكون ذلك لان الخلق لا يجتماونه كما أطفأ حرالنار حين اخرجها الى الخلق من جهنم بغسلها في البحر مرتين قال العراقي ويدل على ذلك قول

ان عماس في المحرولولاذلك مااستطاع أحد أن ينظر اليه (حمت حسك)عن ابن عمرو ان العاص رضي الله عنه يز (ان الروح أذاقبض تبعه البصر) قال النووي معناه أذاخر بـ الزوج من الجسد تمعه المصرنا ظراأس بذهب قال العلقمي وسببه كافي مسلم واس ماجه واللفظ للاول عن امسلة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي مسلمة وقد شق بصره فأغمضه فمقال ان الروح فذكره وقوله شق بصره قال شيخنا بقتن الشين ورفع اصره فاعلاوروى نصب بصره وهوصيح أيضا قال صاحب الأفعال يقال شق بصر المتوشق المت مصره ومعناه شغص وقال ان السكيت بقال شق بصرالمت ولا بقال شق المبت يصره وهوالذى حضره الموت وصارينظر الى الشئ لابرد السهطرفه (جممه)عن امسلة زوج المصطفى «(ان الزناة يا تون يوم القيامة نشتعل وجوههم نارا) قال المناوى أى ذواتهم ولامانع من ارادة الوجه وحده لانهم لمانزعوالماس الاعمان عادتنورالشهوة الذىكان في قلوبهم تنوراطاهرا يجي عليه بالنارلوجوههم التيكانت ناظرة الى المعاصى (طب)عن عبد دالله بن بسر بموحدة مضمومة وسين مهدملة \* ران الساعة) أى القيامة (التقوم حتى تكون عشراً بات) أى توجد عشر علامات كمارولماعلامات دوم افي الكبر (الدخان) بالرفع والتخفيف بدل من عشرا وخبر مبتدا محذوف قال المناوى زادفى روادة علائما بن المشرق والمغرب انتهى وفي السضاوى فى تفسير قوله تعالى يوم تأتى السماء بدخان مبين بعد كلام قدمه أويوم ظهور الدخان المعدود فيأشراط الساعة لماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال أول الاساعة لمادخان وتزول عيسي عليه الصلاة والسلام ونارتخرج من قعرعدن تسوق الناس الى المحشر تحمل وماالد غان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتية وقال علاءما بن المشرق والمغرب يحيث أربعين يوما وليلة أتماالمؤمن فيصيبه هيئة الزكام وأتما لكافرفهو كالسكران يخرج من منخره وأذنيه ودره (والدحال) من الدجل وهوالسحر (والدابة) أى خروج الدابة من الارض تسكلم الناس ومعها خاتم سليمان وعصى موسى صاوات الله عليها وتجاووجه المؤمن بالهام من الله تعالى فيصير وبن عينيه نكنة بيضا يبيض منها وجهه وتخطم أى تسم وجه الكافر بالخاتم فيسود وجهه (وطلوع الشمس من مغربها) قال المناوى بحيث يصير المشرق مغربا وعكسه (وثلاثة خسوف خسف المشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب هي مكة والمدينة والمامة والمن سميت به الانها يحيط بها بحرالهندو بحرالقلزم ودجلة والفرات (ونزول عيسى وفتح يأجوج ومأجوج) أى سدها وهم صنف من الناس (ونار تخرج من قعرعدن) بالتحريك أي من أسا سها وأسفلها وهي مدينة باليمن (تسوق الناس الي المحشر) أي على الحشر للعساب وهو أرض الشام (تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا) اشارة الىملازمة النارله مالى أن يصلوالى مكأن الجشر وهذا المشريكون قبل قيام الساعة

ز ی

عشرالناس أحداءالى الشام لقوله فى حديث تقيل معهم وتبيت وتصبح وتمسى فان هذه الاوصاف مختصة بالدنيا وبعضهم جله على اتحشرمن القبورورد عن تقدم وهذا الحشرآ خرأشراط الساعة كمافى مسلم قال العلقمي وسببه كمافى مسلم والترمذي واللفظ للاول عن الى شريحة حذيفة بن أسليد كان الني صلى الله عليه وسلم في غرفة وتَعن غلمنه فأطلع علينا فقال ماتذكرون قلنا الساعة قال الساعة فلركره قال شيخنا ذكرالقرطي في المذكرة عن بعض العلماء انه رتبها فقال أول الاتيات الخسوفات ثم خروب الدخال عمزول عيسى عمخروج يأجوج ومأجوج فى زمنه عمال يحالتي تقبض أرواح المؤمنين فتقبض روح عيسى ومن معه وحينتذ تهدم البكعبة ويرفح القرآن ويستولى التكفرعلى الخلق فعندذلك تخرج الشمسمن مغربها ثم تغرب حينئذ الدابة عُمِياً تي الدخان وذكر بعضهم أن خروج الدابة قبل طاقع الشمس من مفر بها ونوزع فيه قال شيخ شيوخنا الذي يترجح من محموع الاخبار أن أول الا يات العظام الموزنة بتغير الاحوال العامة في معظم الارض خروب الدحال ثم نزول عيسى عليه والصلاة والسيلام وخروج يأجوج ومأجوج في حياته وكل ذلك سابق على طلوع الشمس من مغربها ثم أول الآيات الموذنة بتغير إحوال العالم العامي طافع الشمس من مغربها ولعل خروج الدابة في ذلك الوقت أوقريب منه واول الآيات الموذنة بقيآم الساعة النارالتي تمشر الناس وأماأ ول اشراط الساعة فنار تغرب من المشرق الي الغرب ويذلك معصل الجمع إبن الاخبارانتهى قلت ولعدله يريدالاشراط التي يعقبها قيام الساعة ولايتأخرالقمام عنهاالابقدرمابق من الاشراط من غيرمه لةبينهما ولهذاقال في حديث اما أول آشراط الساعة المرادبالا شراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة وقال ان عجر في حديث أمّا اول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب كناية عن الفتن المنتشرة النى أثارت الشرالعظيم والتهبت كاتلتهب الناروكان ابتداؤها من قبل لشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس منجهة المشرق ألى الشام ومصروها منجهة المغرب والنارالني في الحديث الاسخراى الذى فيه أنها آخر الاشراط على حقيقتها ابتهي قلت وقد نظم شيخذا الشيخ شرف الدين عيسى الاخناوي الشافي الآيات معزيادة مخالفة إصياحب التذكرة فقال

اول أشراط خروج الترك \* وبعده في المقدة الفترة المقتلة والهدة الصيحة بانتشار \* تفزع الالمقار الاقطار والهاشمي بعده السفياني \* يليها المهدى بالامان وبعده م فيخرج القعطاني \* والاعور الدحال بالبهتان و بعده في نزل المسيح \* وهو لنا بقتل يريح شطاوع الشمس من مغربها \* سائرة طالبة مشرقها شمطاوع الشمس من مغربها \* سائرة طالبة مشرقها

ثم خروج الدابة الغربيه ، مدن الصفابر و ية عجيبه يعقبه الدخان فيماقد الغربية ، مت بأجوج وم أجوج عقل والحشي ذوالسو يقتب ، هدم كعبة بغيرمين كذاك ريح قابض الارواح ، للمؤمنين قلت بإنشراح وبعده فيرفع القررآن ، من الصدوروانة في الامان ثم خروج النارمن قعرعدن ، تسوقت المحشر بعيدوهن وتلوها النفخ ثلاثة ترا ، قد قاله على الفقير الفائي ولالة المثالث بالقبرآن ، قد قاله عسى الفقير الفائي الازهرى الشافعي مذهبا ، والاختوى قلت أماو أبا الزهرى الشافعي مذهبا ، والاختوى قلت أماو أبا وآله وصحبه الاخيبار ، ماغردت بلابل الاشجار واله وصحبه الاخيبار ، ماغردت بلابل الاشجار

حَمَم ٤)عن حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة الغفارى ﴿ انَّ السِّعور بركة اعطا كوهاالله) أى خصكم من بين جيبِ عالام (فِلاندَ عُوها) أى لا تتركوها بد با فالتسحر سنة مؤكدة وَ يُكْرُومُ تُرَكِّهُ وَبِيدُخُلُ وَقَيُّهُ مِنْصُفُ اللَّيلِ قِالَ العَلْقِينِ قَالَ شَيْخِنَا قَالَ النَّهُ وَيَ "رووهُ بفتح السين وضمها قال في فتح الباري لأن المرادبالير كة الاجروالثواب فيناسب الضم لانه مصدريعنى التسجرا والبركة كونه يقوى على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح لانهما بسحريه وقيل البركة مأيتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السعر والاولى ان البَرْكة في السحور وتحصّ بجهات متعددة وهي اتباع السنة ومخالفة أهل الكناب والتقبقي على العبادة والزيادة في النشاط والذكر والدعاء وقت مظنة الاحابة وتدارط فنية الصوم لل أغفلها قبل أن ينام وقال ابن دقيق العيدهذ والبركة يجوز أن تعود الى الامور الاخروية فان اقامة السبنة توجب الاجروزيادة ويحتمل الدنيوية كقرة البدن على الصوبم و يسره من غير اخبرار بالصائم قال وتم أيعل به استحباب السعور الخالفة لاهل الكتاب لانه يتنع عندهم وهذا أجدالا جوبة المقتضية للزيادة في الاجورالا خروية قال ووقع للتصرفة في مسألة السعور كالرمن جهة اعتبار حكمة الصوم وهيكسرهم وةالبطن والفرج والسعورة ديباين ذلك قال والصواب أن يقال مازادفي المقدارحتى تعدم هذواكم كمة بالكلية فليس تجستي كالذي يصنعه المترفهون من التأنق في المأكل وكثرة الاستعداد لها وماعداذ آل تختلف مراتبه انتهى واختصت هدنه الامتة بالسحور وتعيل الفطروا باحقالا كل والشرب وابجهاع ليلاالي القعروكان محرماعليمن قبلها بعد النوم وكذا كإن في صدر الاسلام منسح (حمن)عن رجل من الصحابة ﴿ (اَنِّ السعادة كل السعادة طول العرفي طاعة الله ) أى لما يتسبعن ذِلكُ من الْحسنات ورفع الدرجان والعمر بضم العين وتقبت (خط)عن المطلب بضم

المهروشة ة الطاء المفتوحة وكسراللام (عنابيه) ربيعة بن الحارث و (ان السعمة لمنجنب الفتن ولمن ابني فصر) قال العلقمي وأوله كافي أبي داودعن المقدادين الاسود وفى نسخة شرح علم المناوى المقدام فانه قال ابن معدى كرب وأيم الله لفد سمعت رسول الله صلى لله عليه وسلم يقول ان السعيد ان جنب الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد لن جنب الفتن ولن ابتني فصير فواها في واهااته عي وأيم الله هوقسم وجنب بضمائجم وكسرالنون المشددة أىمن تجنب الفتن وتساعدعنها وازمسه وسعيد فعيل عمني مفعول وكرره تلاثامب الغة في النأ كيدعلى النماعد عن الفتن واعتزال فرقها وقوله ولمن ابتلى مدناءابتلي للفعول أي ابتلى بالوقوع في تلك الفتن فصر علىظلااناسله وتهلأذاهم ولميدفع عن نفسه وواها بالتنوين كليةهي اسم فعل معناهاالتله فوقد توضع موضع الاعجاب الشئ وقد ترديمعني التوجيع (د)عن المقدام قال المناوى ابن معدي كرب وفي نسخة اقداد يه (ان السقط) قال العلقمي قال في ا النها بةالسقط بألكسر والفتح والضم والكسراك ترها الولدالذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه (ليراغمريه) عشناة تعشية وغين معمة أى يغاضبه أى يتدال عليه كإيندال على أبويه (اذادخل أبواه المارفيقال أيم االسقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة) قال المناوى أى تقول الملائكة أوغيرهم باذن الله تعالى (فيجرّه السرره) عهملتىن مفتوحتين ما تقطعه القابلة من السرة (حتى بدخلهم الجنة)أى يشفع لا بويه المسلمين فيقبل الله شفاعتد فيأمر بإخراجها من النارواد خالهما الجنة (٥) عن على أمير المؤمنين باسمناد ضعيف وان السلام اسم من أسما الله تعالى وضع في الارض بالبناء للفعول أى وضعه الله فيها تحيه بن المسلمن ( فا فشو االسلام بننك) بتطع الهمزة من أفشى أى أظهروه ندبامؤ كدابأن تسلواء لى كل مسلم لقيموه سواء عرفموه أملم تعرفوه فان في اظهاره الايذان بالامان والتواصل بن الاخوان (خد)عن أنس بن مالك باسناد حسن (ان السموات السم والارضين السبع والجبال لتلعن الشيم الزاني واللعن المابلسان القال أواكال وكاتلعن الشيخ الزاني تلعن الشيخة الزانية وخص الشيم لان الزنامنه أتبع وأفيش لان شهوته ضعفت (وان فروج الزناة ليؤذى أهل الذارنتن ريحها) بفتح النون وسكون المشاة الفرقية أى أهل النارمع شدة عذابهم يتأذون من رع الصديد السائل من فروجهم (البزارع : بريدة) قال المناوى ضعفه المنذرى وان السيد لايكون بخيلاً أى الشريف المقدّم في تومه في الاموريذ بني أن لا يكون كذلك أوينبني أن يؤمر على قومه من يكون كذلك والبخيل هوالذي لا إيقرى الضيف أوالذى لا يؤدى الزكاة (خط) في كاب البخارة عن أنس بن مانك باسناد ضعيف (انالشاهد) أى الحاضر ريرى مالايرى الغائب) من الرأى في الامور المهمة الامن الرؤية يعنى الحاضريدرك مالايدركه الغائب اذا أخبراذ ليس الاسركا اعاينة وإذالما

أخبرالله موسى صلوات الله وسلامه عليه بأن قومه اتخذوا العجل من بعده لميلق الالوام فلم اعان ما فعلوا ألقاها (ابن سعد عن على) أمير المؤمنين و (ان الشمس والقرنوران عقران) أى معقوران (فى النار) يعنى يسلب الله نورهم يوم القيامة ويكونان فيها كالزمنين وادخالهاالناوليس لتعذيبها بللانها كانا يعبدان في الدنيا وقدوعدالله الكفار بأن يحشرهم وساكانوا يعبدون فأدخلاف هالذلك اولانه بآخلق منها كافى خبرفرد اليه ا(الطيالسي) ابوداود (ع)عن انس) بن مالك رضى الله عنه \*(ان الشمس والقرلاينكسفان)قال المناوى بالكاف وفي رواية للخاري بالخاء المعمة (الموت احدولا تحياته) وهذا قاله يوم مات ابنه ابراهيم فكسفت الشمس فقالوا كسفت للوته فردعليهم قال الخطابي كانوافي انجاهلية يقولون ان الكسوف توجب حدوث تغيير فؤ الارض من موت اوضر رفأعلم الذي صلى الله عليه وسلم انهاعتق دباطل وان الشمس والقرخلقان مسخران لله ليس لهما سلطان في غييرهما ولاقدرة على الدفع عي أنفسها واستشكل قوله ولا كياته لان السياق اغما وردفى حق من ظنّ ان ذلك لموت ابراهم ولميذكروا الحياة قال العلقى وانجواب انذكر فائدة الحياة دفع توهم من يقول لايلزم من نني كونه سبباللفقد أن لا يكون سبباللا يجـاد فعم الشـارع النني لدفع هــذا التوهم (ولكنهما آيتان من آيات الله) أى علامتان من أيات الله الدالة على وحدانلته وعظم قدرته (يخوف الله بهاعباده) أى بكسوفها أى تخوف العمادمن بأسه قال المناوي وكونه تخويفالايناني ماقرره علاءالهيئة في الكسوف لان لله أفعالا على حسب العادة وافعالا عارجة عنها وقدرته حاكمة على كلسب انتهى وقال العلقى رجهالله تعالى وفي الحديث ردعلى من يزغم من اهل الهيئة ان الكسوف امرعادي لا يتقدم ولايتأخراذلو كأن كإيقولون لم يكن في ذلك تخويف وقدر دذلك عليهم ابن العربي وغير واحدمن اهل العلم عافى حديث ابى موسى حيث قال فقام فزعا يخشى ان تكون الساعة قالوافأوكان الكسوف باكساب لم يقع الفزع ولم يكن للامر بالعتق والصدقة والذكروالصلاة معنى فان ظاهر الاحاديث أن ذلك يقيد التخويف وان كل مآذكرمن انواع الطاعةيرج إن يدفع بهما يخشى من اثرذلك الكسوف وممانقض به ابن العربي وغيره انهميز عمون ان الشمس لاتنكسف على الحقيقة وانما يحول القرينها وبنن الارض عنداجتماعها في العقد تين وقال هم يزعمون ان الشمس اضعاف القهر في الجرم فكيف حب الصغيرالكبيراذاقابله وقدوقع في حديث النعمان بن بسيروغيره للكسوف سبب آخر غيرما يزعمه اهل الهيئة وهوما اخرجه اجدوالنساءى وابن ماجه وصحمه اسنخر عةواكما كم للفظ ان الشمس والقمر لاينك سفان لموت احدولا محياته ولكنهاآيتان من آيات الله وان الله اذاتجلي اشئ من خلقه خشع له وقال بعضهم الثابت من قواعد الشريعة ان الكسوف اثر الارادة القديمة وفعل الفاعل المختار فيخلق في هذين

(۱۰) زی نی

كحرضن النورمتي شاء والظلمة متى شيناء من غير ترقف على ليبسا أوريط باقتران وقال ا يعتقد بعضهم إن الذي مذكره أيفل إلحساب ينافي قوله يخوف الله بهاعباده وليس بشئ لان لله تعالى أفع الإجلى حسب الغادة وأفعالا عارجة عن ذلك كةعلى كلسب ولهأن يقطح مادشاء من الإس بعض وان أثبت ذلك فالعل على الله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العابة قوانه كانحقا في نفس الامرلاينافي تعالى (فاذارأيت ذلك) قال العاقبي وفي رواية فاذار أيتم وها أي الأ. نه وفي رواية فاذا تحالة وقوع ذلك منهاي حال رأيتموهم بالتثنية والمعنى اذارأيتم كسوف كل منهمالا سأ واحدةعادة وانكان ذلك مائزافي القدرة الالهية (فصاواوادعوا حتى ينكشف ماركم) قال العلقى استدل به على انه لا وقت لصلاة الكسوف معين لان الصلاة علقت رؤيته كنةفي كلوقت من النهار وجذاقال الشافعي ومن تعهوا ستثنى الحنفة أوقات الكراهة وهومشهورمذهب اجدوعن المالكية وقتهامن وقتحل السافلة لاة العصرور ج الاول بأن المقصود القاع هـ ذه العسادة قبل الانجلاء وقداتفقواعلى انهالا تقضى بعدالا نحلاء فالوانحصرت في وقت لا مكن الانحلاء مالكسوف وهي معلومة من كته الفقه وفي اكحديث اشارة الى أن الالتحياء الى الله عندالمخيا وف الدعاء سبب لمحوما فرط م العصيان يرجى به زوال لمخاوف وان الذنوب سبب للملايا والعقورات لعاجلة والاسجلة نسأل الله تعالى السلامة والعافية (خن) عن الى بكرة (قن م) عن الى مسعود المبدري (ق ن)عن أبن عمر بن الخطاب (ق)عن المغيرة بن شعبة ﴿ (أن الشيس والقمر اذارأى أحدها من عظمة الله تعالى شيأ) قال المناوى نكره للتقليل أى شيأ قلد لاجدًا اذلا يطيق مخلوق النظرالي كثيرمنها (حادعن مجراه) أي مال وعدل عن جهة جريه (فانكسف) أى لشدة ما يحمل له من صفة الجلال (ابن التجارعن انس) بن مالك <u>﴿ (ان الشهر) أى العربي الهلالي (يكون تسعة وعشر من يوماً)</u> أى يكون كذلك كما وون ثلاثين يوماومن ثملونذ رفحوصوم شهرمعين فكان تسعاوعشر سن لميلزمه كثرواللام فى الشهر للعهد الذهني وسببه كافي البخياري عن امسلمة ان الني صلى الله موسلم حلف لايدخل على بعض نسائه شهرافل امضى تسع وعشر ون يوماغدا يهن وراح فقيل له يانبي الله حلفت ان لا تدخل عليهن شهر افذ كره وقوله على بعض انه ىشعر بأن اللاتى اقسم ان لاىدخل عليهن هنمن وقرمنهن ماوقع من سبب القسم لاجمع النسوة لكن اتفق انه في تلك الحالة انفكت رجله فاستمر وهما في المشربة

1 (23.) احب البقاع الى الله ومنه يغر الشيطان فيغدو الى السُّوق (حم) عن معاذية (انَّ الشيطان يحضراحد كمعند دكل شئمن شأنه) أى لانه بالمرضاد المعايظة المؤمن ومكايدته (حتى يحضره عندطعامه) أى عندأ كله الطعام (فاذا سقطت من احدكم اللقمة فليط ما كان بهامن الاذي أى فليزل ماعليهامن ترأب اوغيره (ثم لياً كلها) مرفيه للندب ومحله اذاكم تتنجس اقااذا تجست وتعذر غسلها فينبغى له أن يطعمها لنعو هرة (ولايدعها للشيطان) أي لا يتركها ملقاة لاجل رضاه فان في تركها ضياعاللال وهو يحبه ويرضاه (فاذافرغ)أى من الاكل (فليلعق اصابعه) بفتح المثناة التحتية اى يلحسهائديا (فانهلامدري في أي طعامه تكون البركة) أي لا يعلم هل هي في الذي على أصابعه أوفي القي في القصعة أوفي الساقط قال المناوى والمراد بالشيطان الجنس (م) عنجابر بن عبدالله \*(ان الشيطان يأتى احدكم في صلاته) أي حال كونه كائناً في صلاته (فيلبس) بتخفيف الباء الموحدة المكسورة أي يخلط (عليه) قال في النهامة اللبس الخلط (حتى لايدرى) أى يعلم (كم صلى) أى من الركعات (فاذاو جدذلك احدكم فلسجد سجدتين) فقط وان تعدد السهو (وهو حالس قبل ان يسلم) سواء كان سهوه بزيادة أم بنقص وبهذا اخد ذالشافعي وقال ابوحنيفة بعدان يسدلم وقال مالك انكان لزيادة فبعده والافقبله ثم يسلم (ته)عن ابي هريرة واسناده جيد وان الشيطان) اى ابليس (قال وعزتك يارب) أى وقوتك وقدرتك (لاأبر اغوى عبادك) بفتح همزة أبر - وضم هـ مزة اغوى أى لا أزال أضل بني آدم أى الا المخلصين منهم ويحتمل العوم (مادامت ارواحهم في اجسادهم) أي مدة حياتهم (فقال الرب وعزتي وجلالي لاازال اغفرهم مااستغفروني المدة طلبهم المغفرة اى السترلذنو بهم مع الندم والاقلاع والعزم على عدم العود (حمت ك) عن ابي سعيد الخدري واسناده صيم من (ان الشيطان لم يلق عمر منذ اسلم الاخرّلوجهه) اى سقط عليه خوفامنه لان عمر وضى الله عنه كان شأنه القيام باكحق والغالب على قلبه عظمة الرب جل جلاله فلذلك كان يغرمنه ولايلزم من ذلك تفضيله على الى بكر فقد يختص المفضول عزايا (طب) عن سديسة بالتصغيرهي مولاة خفصة ام المؤمنين واسناده حسن و (أن الشيطان يم أتى احدكم اللام للتأكيد (وهو في صلاته فمأخذ بشعرة من دره في تدها فيرى اله <u> آحدث)</u> أي يظنّ خروج ديم من دبره (فلاينصرف حتى يسمع صوتااو يجدريما) فاذا وجدالمسلى فلايترك صلاته ليتطهرو يستأنفها البحب عليه أن لا ينصرفحتى يتيقن انهاحدث ولايشترط السماع ولأالشم اجماعا وفيه دليل على قاعدة الشافعية أنالية من لا بطرح بالشك وهي احدى القواعد الاربع التي رد القياضي حسين جيع مذهب الشافعي اليها (حم)عن الى سعيد الخدرى واسناده حسن و (ان الشيطان قال العلقمي قال في الفتح الظاهران المراد بالشيطان ابليس وعليه يدل كلام كثير من

الشراح

الشراح ويحتمل ان المرادحنس الشيطان وهوكل متمردمن الجن والانس لتكن المراد هناشيطان الجن خاصة وقال المناوى في رواية ان البيس بدل ان الشيطان وهومبين للرادأي ما في هذه الرواية يبن ان المراد بالشيطان ابليس (اذاسم ع النداء بالصلاة) أي الاذانلها (أحال) بحاءمهملة أى ذهب هاربا (له صراط) قال العلقمي جلة اسمية وقعت حالاً بدون واو كحصول الارتب اطبالضمير التهي ويؤيدهذا انهروي بالواوأين والضراط يحتمل الحقيقة لانه جسم يتغذى يصع منه خروج الريح ويحتمل انه عبارة عن شدةنفاره شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الاذان بالصوت الذي يملأ السمع وعنعه عن سماع غمره ثم سماه ضراطا تقبيحاله (حتى لا يسمع صوته) أى صوت المؤذن بالتأذين وهذاظا هرفي أنصيعدالي غاية ينتني فيهاسماعه للصوت وقدوقع سأن الغامة فى حديث مسلم الاتى بعدار بعة أحاديث وهوالروحاء وبينها وبين المدينة ستة وثلاثون مملاوقبل ثلاثون ميلاوظاهر قوله حتى لايسمع أنه يتحمد اخراج ذلك اسا لشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن أوليقاءل مايناسب الصلاة من الطهارة بالحدث أو يصنع ذلك استخفافا كم يفعله السفهاء ويحتمل أن لا يتحد ذلك وريحصل له عنسدسماع الاذان شدة خوف محدث له ذلك الصوت يسبها قال العلاء واغاادرالشيطان عندالاذان لئلا يسمعه فيضطراني أن يشهد للؤذن يوم القيامة لقول النى صلى الله عليه وسلم لايسمع صوت المؤذن جنّ ولا انس ولا شيّ الاشهداه يوم القيامة (فاذاسكت)أى فرغمن الاذان (رجع فوسوس)أى الصلى والوسوسة كادم خفي القيه في القلب (فاذاسم عالاقامة) للصلاة (ذهب حتى لا يسمع صوته) بالاقامة أى فروله ضراط وتركما كتفاء بماقبله (فاذاسكت رجع فوسوس) أى الى المصلى وفي الحديث فيزل الاقامة والاذان وحقارة الشيطان لكن هربه اغايكون من اذان شرعى مجمّع الشروط (م)عن الى هريرة وان الشيطان يأتى احدكم فيقول من خلق السماء فمقول الله فعقول من خلق الارض فيقول الله فيقول من خلق الله) في رواية المخارى بدلهمن خلق ريك (فاذاوجدأ حدكمذلك) أى فى نفسه (فليقل) أى راداعلى الشيطان (آمنت بالله ورسوله) قال العلقسي زاد أحدفان ذلك بذهب عنه ولا بي داود والنساءي فلتقرأقل هوالله أحدالي آخرالسورة ثميتفل عن يساره ثمليستعذوفي رواية للخساري فلستعذبالله ولمنتدأى عن الاسترسال معه في ذلك ويلجأ الى الله في دفعه و بعلم أنه يريدافساددينه وعقله بهذه الوسوسة فينبغي أن يحتهد في دفعها بالاشتغال بغيرهب وهذا بخلاف مالوتعرض اليه أحدمن البشر بذلك فانه يمكن قطعه ما كحة والبرهان لات الاردى بقع منه الكلام بالسؤال والجواب واكال معه محصور وأمّا الشيطان فليس لوسوستهانتهاءبل كل ألزم حجة زاغ الى غيرها الى أن يفضى بالامرالى الحيرة نعوذ بالله من ذلك على أن قوله من خلق ربك تهافت ينقض آخره أوله لان الخيالق مستعيل

(۱۱) ز ی نی

أن مكون مخلوفا ثم لو كان السؤال متجها لاستلزم التسلسل وهومحال وقد اربت العق ان الحدثات مفتقرة الى محدث فلو كأن هومفتقرا الى محدث لكان من المحدثات اطب عن ابن عمرو بن العاص واسناده جيد \* (ان الشيطان يأثي احدكم في قول من خلقات فيقول الله فيقول فن خلق الله فاذا وجدا حدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسواه) أي فلتقل اخالف عدوالله المعاندوأومن بالله وعماحاء بهرسوله (فان ذلك بذهب عنه أى لأن الشبه منها مايدفع ما لبرهان ومنها مايدفع بالاعراض عنها وهذا منها (ان الح الدنيا أنو بكرفي كاب مكاندالشيطان (عن عائشة) ورحاله ثقات ﴿ ان الشيطان واضع خطمه) بفتح الخياء المعمة وسكون الطاء المهملة أى فه وانفه (على قلب ان آدم) اى حقىقة أوهو تصوير لكون الشيطان له قوّة الاستيلاء على قلت الأنسان الغافل عن ذكرالله وخص القلب لانه رئيس الاعضاء وعنه تصدر افعال انجوار (فانذكر الله خنس مانخياء المعجمة وفتح النون أى انتبهض وتأخر (وان نسى الله النّهم قلبه أى لاحل الوسوسة فبعد الشميطان من الانسان على قدرار ومه للذكر فان للذكر نورا مقده الشيطان كاتفاء احدناالنار ان أبي الدنيا (عهب) عن أنس وهوحديث ضعيف ﴿ (ان الشيطان) قال المناوى أى عدوالله أبليس كافي رواية مسلم وقال العلقمي في رُواية ان عقريت امن الجن تفلت على قال شيخ شيوخنا وهوظ اهر في ان المراد بالشيطان في هذه الرواية غير ابليس كبير الشياطين (عرض لي) أي ظهرورز قال المناوى في صورة هو كافي رواية وقال العلقمي ولمسلم حاء بشهاب من نارليجعله في وجهى وللنساءى فصرعته فخنقته حتى وجدت بردلسانه على يدى وفهم ابن بطال وغرهمنهانه كان حين عرض له غيرمتشكل بغير صورته الاصلية فقالوا ان رؤية الشيطان على صورته التي خلق عليها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وامّاغيره من الناس فلالقوله تعالى انهراكم هووقيه لدمن حيث لاترونهم وروى البيهة في مناقب الشافعي باسناده عن الربيع قال سمعت الربيع بن سليمان يقول من زعم انه يرى الجنّ بطلت شهادته الاان يكون نديا (فشدعي) بالشين المعمة أي حل (ليقطع الصلاة على فامكنني الله منه فذعته ) بالذال المجمة وتخفيف العين المهملة أى خنقته خنقاشديدا ودفعته دفعا عنيفا (ولقدهممت)أى أردت (ان اوتقه الى سارية) أى اربطه في عود من عواميد المسعد (حتى تصعوا) أى تدخلوافي الصماح (فتنظروا اليه) أى مربوطابه (فذكرت قول سليمان رب هالى ملكالاينيغي لاحدمن بعدى) أى كنت أقذر على ربط في السارية واكن تركته رعاية السلمان عليه السلام (فرده الله خاسئا) أى دفع الله ذلك الشيطان وطرده صاغرام هينا (خ) عن الي هريرة ﴿ (أن الشيطان اذاسم النداء بالصلاة) آى الاذان لها (ذهب حتى يكون مكان الروحاء) بفتح الراء والمدّ لدة على نحوستة وثلاثين ميلامن المدينة وذلك لئلا يسمع صوت المؤذن (م) عن

ى هريرة دران الشيطان قدايس) وفي رواية ينس (ان يعبده المصلون) أي من أن يعبده المؤمنون وعبرعنهم بالمصلين لان الصلاة هي الفارقة بين الكفر والاعيان (ولكن في التحريش بينهم) متعلق بمقدراً ي يسعى بينهم في التحريش بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوهافه ولايذائهم بالمرصادفان لمعصنه الدخول على الانسان من طريق الشردخل عليه من جهة الخيير كااذارزق الانسان قبول الخلق عليه وسماع قوله وكثرة طاعاته فقد يجره الشيطان الى التصنع والرياء وهذه مزلة عظيمة للاقدام (حممت)عنجار بنعبدالله ، (انالشيطان حساس) بفتراكاء المهماة والسين المهملة المشددة أى شديد اكس والادراك (كاس) بالتشديد أي يلحس بلسانه ما يتركه الاكل على يده من الطعام (فاحذروه على انفسكم) أي خافوه عليها فاغسلوا أيديك بعد فراغ الاكل من أثر الطعام (من بات وي يده ريخ غر) بالغن المعمة والمم المفتوحتين أى زهومة اللعم (فاصابه شئ) للبزار فأصابه خبل وفي رواية فأصابه لم وهوالمسمن الجنون وفي رواية اخرى فأصابه وضع وهوالبرص (فلايلومي الانفسه أى فاناقد بيناله الامر (تك)عن الى هريرة وهو حديث ضعيف النقسه الشمطان يحرى من ان آدم) أى فيه والمراد جنس أولاد آدم فيدخل فيه الرحال والنساء (مجرى الدم) قال القاضي عياض هوعلى ظاهره وان الله تعالى جعل له قوة وقدرة على أنجرى في مأطن الانسان في مجارى دمه وقيل هو على الاستعارة لكثرة اغوائه ووسوسته فبكانه لايغارق الانسان كالايفارقه وقيل نهيلق وسوسته فيمسام الطيفة من البدن وتصل الوسوسة الى القلب وسببه كما في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم أتتهصفية بنتحيى فلمارجعت انطلق معها فحربه رجلان من الانصار فدعاهما فقال اغماهي صفية قالاسحان الله فذكره (حمق د) عن انس (ق ده)عن صفية بنت حى أم المؤمنين ﴿ (ان الشيطان ليفرق منك باعمر) أى ليفرو بهرب اذاراً ك وذلك تا اعطيه من الهيمة والجلال فكان الشيطان كثير الخوف منه (حمت حب) عن بريدة ﴿ (ان الصائم اذا اكل عنده) بالمناء للفعول أي نها را بحضرته ( لم تزل تصلي عليه الملائد كذ) اى تستغفرله (حتى يفرغ) أى الاكل امن طعامه) اى من اكل الطعام عندهلان حضورالطعام عنده يهيم شهوته للاكل فلما كف شهوته امتثالا الامرالشارع استغفرت له الملائكة وسببه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمارة منت كعب الانصارية فقدمت المه طعاما فقال كلى فقالت انى صائمة فذكره (حم تهب)عن امعمارة بضم العين المهملة بذت كعب الانصارية قال ت حسن صحيم \*(ان الصائحين) اى القائمن معقوق الله وحقوق العباد (يشددعليهم)اى محصول البكا ماوالمسائب وتعسرامور آلدز إلان اشترالهاس بلاء الانساء عمالا مثل فالامثل وانه الالشأن (لايصيب مؤمنانكبة) المصيمة (من شوكة في افوقها) المن

لصائب وفي نسخة في افوق ذلك (الاحطت عنه بها خطيئة) أي ذنب (ورفع بهاله رجة) أى منزلة عاليه في الجنة وفي رواية أخرى وكتب له بها حسنة (حم حب كه عن عائشة وهوحديث صبح وان الصعة) بضم الصاد المهدلة وسكون الموحدة أي النوم حتى تطلع الشمس (تمنع بعض الرزق) أي حصوله لما في حديث آخران ما بين طلوع الفيروطاوع الشمس ساعة تقسم في االارزاق وليس من حضر القسمة كن غاب عنهافالمرادأنها تمنع حصول بعض الرزق حقيقة أوأنها تمحق البركة منه فكانه منع وفي رواية باسقاط بعض (حل) عن عمان بن عفان واسناده ضعيف و(ان الصر) أي الكامل المحسوب (عندالصدمة الاولى) عندابتداء المصيبة وشدتها وأما بعدفيهون مرشيأ فشيأ فيعصل له التسلى وأصل الصدم ضرب الشئ الصلب عثله فاستعبر الصينة الواردة على القلب والتصمر حبس النفس على كريه تتعمله أواذ بذتفارقه وسيبهعن ثابت البناني قال سمعت انسين مآلك يقول لامرأة من أهلد تعرفين فلائه قالت نعم قال فانالني صلى الله عليه وسلم مربها وهي تمكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت اليك عنى أى تنع عنى وابعد عنى فانك خاومن مصيبتى بكسر المعمة وسكون اللام أى غال من همي ولا بي يعلى ما عبد الله انا الحوا الشكلا ولو كنت مصابالعذرتني قال أنس فعياوزهاالنبى صلى الله عليه وسلم ومضى فمربه االفصل بن العباس فقيال ماقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ماعرفته قال انه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خدذهامثل الموت من شدة الكرب الذي اصابها لماعرفت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت على باله فلم تجدعليه مواما فقالت مارسول الله ماعرفتك فقال الذي صلى الله عليه وسلم ان الصبر فذكره (حمقع) عن انس رضى الله تعالى عنه وأن العفرة العظيمة) بسكون الخاء المجمة وتفتح اى الحجر العظم (لتلقى) بالبناء للفعول (من شفيرجهنم) الشين المعجمة اى حانبها وحرفها وشفيركل شئ حرفه (فتهوى بهآ) اى فيها كافى نسخة (سبعين عاماً) في نسخة خريفاوا نخريف هوالعام (ما تفضى الى قرارها) تضم المتناة الفوقية اى ماتصل الى قعرها قال المناوى ارادبه وصف عقها بأنه لا يكاد يتناهى فالسبعين للتكثير (ت) عن عتبة بضم العين المهملة فشناة فوقية ساكنة (ابن غزوان) بغتم الغين المعهة والزاى المازني ﴿ (ان الصداع) بالضم اي وجع الرأس بعضه اوكله وهومرض الاندياء (والمليلة) بوزن عظيمة وهي حرارة الجي ووهيها وقيل هي الجي التي تكون في العظام (لايزالان بالمؤمن) اى اواحدهما (وان ذنوبه) جلة حالية (مثِّل احد) بضمتين جيل معروف اى عظمه كاوكه فاوهو كناية عن كثرة ذنوبه (في الدعالة) اى يتركانه (وعليه من دنويه منقال حبة من حردل) اى بل يكفر الله بهااو بأحدها عنه كل ذنب وهذا ان صبر واحتسب قال المناوى والمراد الصعائر على قياس مامر (حم طب)عن ابي الدرداء وضعفه المنذري وغيره و(ان الصدق) اى الاخبار بما يطابق

الواقع (بهدى) بفتح أقله أي يوصل صاحبه (الى البر) بكسر الموحدة أصله التوسع في فعل الخير وهواسم حامع للخيرات كلها ويطلق على العمل الخالص الدائم (وان ال بهدى الى انجنة أَى يُوصل البهاقال تعمالي انّ الابرارافي نعيم (وان الرجل) يعني الانسان (ليصدق) أي بلازم الاخب اربالواقع (حتى يكتب عندالله صديقا) أي كررالصدق ويدأوم عليه حتى يستحق اطلاق آسم المبالغة عليه ويعرف بذلك في العالم العلوى وعندأهل الارض (وان المكذب)أى الأخبار بخلاف الواقع (بهدى الى الفعور) أي يوصل الى هتك ستر الديانة والميل الى الفساد والانبعاث في المعاصى (وان الْهُعور مدى الى النار) أي يوصل الى ما يكون سببالدخوله اوالفجوراسم حامع للشر كله (وان الرجل) يعنى الانسان (ليكذب) أي يكثر الكذب (حتى مكتب عند الله كذابا بالتشديد قال في الفتح المرادبالكتابة الحكم عليه بذلك واظهاره للخلوقين من الملا الأعلى والقياء ذلك في قلوب أهل الارض وفي المحديث حث على قصد الصدق والاعتناء به فانهاذا اعتنى به كثرمنه فعرف به وعلى التحذير من الكذب والتساهل فانه اذاتساهل فيهكترمنه فعرف به (ق) عن ابن مسعود ﴿ ان الصدقة ) أى فرضها ونقلها (الاتزيدالمال) أى الذى تخرج منه (الاكثرة) أى بأن يبارك التصدق في ماله ويدفع عنه أزهوارض أو يضاعف الله له الثواب الى اضعاف كثيرة (عد) عن ان عمر ان الخطاب واسناده ضعيف ﴿ (ان الصدقة على ذى قرابة )أى صاحب قرابة للتصدّق وأن بعدت وان وجبت نققته (يضعف) لفظر وآية الطبر اني يضاعف (اجرهامرةين) لانها صدقة وصلة ولكلمنها أجر يخصه (طب)عن ابي امامة وهو حديث ضعيف (ان الصدقة لتطفي غضب الرب) أى سخطه على من عصاه واعراضه ومعاقبته له (وتدفع ميمة السوع) بكسر الميم وفتح السين بأن يموت مصر اعلى ذنب أوقانظامن الرخمة أو بنحوهدم (تحب) عن انس واسناده ضعيف ﴿ (ان الصدقة) أي المفروضة (لاتنبغي) أى لا تعل (لا "ل مجد) اى لجدوآ له وهم مؤمنوابني هاشم وبني المطلب ثم بين على التحريم بقوله (انماهي اوساخ الناس) اى ادناسهم لانها تطهير لاموالهم وتقوسهم كاقال تعالى خُدمن اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهافهي كفسالة الاوساخ فلذلك حرمت عليهم وسببه كإيؤخذمن صحيح مسلمان عبدالمطلب والفضل بن العباس قدسألا العمل على الصدقة بنصب عامل اى منهم فقال صلى الله عليه وسلمان الصدقة فذكره (حمم)عن عبد المطلب بن ربيعة ﴿ النااصدقة لتطفئ عن اهلها) اى عن المتصدّقين بهالوجه الله خالصا (حرالقبور)اى عذابها وكربها (واغما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته) اي بأن تجسم وتجعل كالسحابة على رأسه تقيه حرالشمس حين تدنومن الرؤس (طب) عن عقبة بن عامر وان الصدقة يبتغي م وجهالله تعالى بالبناء للجهول اى يراد باعطائها ما يتقرّب به اليهمن س

(۱۲) ن ی

سكين اوصلة رحم او غير ذلك (والهدية يبتغي بها وجه الرسول) اى الني صلى الله عليه وسلم (وقفناء الحاجة) أى التي قدم الوفدلا جلها وسبمه عن عبد الرحمن بن علقمة قال قدم وقد تقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية فقال ماهذه قالواصدقة فذكره فقالوابل هدية فقبلها (طب) عن عبدالرجن بن علقمة يران الصدقة) أى المفروضة وهي الزكاة (المتحللة) أي أهل البيت النها الوساخ الناس فلاتناس أهل المرتبة العلية (وانموالى القوم منهم) أى حكم عتقائهم حكمهم فى حرمة الزكاة عليهم واحترامهم واكرامهم وسببه عن أبى رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلامن بنى مخزوم على الصدقة فقال لابي رافع المحدى كيما تصيب منها فقال لاحتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله فانطلق آلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ان الصدقة فذكره وابورافع مولى الني صلى الله عليه وسلم (تن كَ) عن ا ابيراقع مولى المصطفى قال الحاكم على شرطها وأقرّوه ﴿ (ان الصّعيد) أي التراب (الطيب)أى الطاهرولابد أن يكون خالصا (طهور) بفتح الطاء المهملة أي مطهر (مالم <u>غيدالما ولوالى عشر هجيم</u>) أى سنين أى يباح لك ان تفعل التيم مدة وعدم وجدان الماء وانطال الزمن (فاذاوجدت الماء) أى مع عدم المانع من استعاله (فامسه بشرتك) بكسرالم وتشديد السين أى أوصله اليها واستعلد في الوضوء والغسل وذا قاله لرجل كان سعد عن الماء ومعه أهله فيعنب فلا يحدماء (حمدت)عن الى ذر قال تحسن صحبح يران الصفا) بالقصرأى المجرالاملس (الزلال) بتشديد اللأم الاولى مع فتح الزاي وكسرها يقال ارض مزلة أى تزل فيها الاقدام (الذى لاتئبت عليه اقدام العلاء الطمع) وهذا كنابة عمايزلقهم ويمنعهم الثبات على الاستقامة فالعلماء احق الخلق بترك الطمع وبالزهد في الدنيالان الخلق يتبعونهم ويقتدون بهم (ابن المسارك وابن قانع عنسهيل)بن حسان (مرسلا) وهو حديث ضعيف ﴿ (ان الصلاة والصيام) اي الفرض والنفل (والذكر) أى من تلاوة وتسليح وتكبير وتمليل وتحيد قال العلقى كل ذلك فى أيام الجهاد (يضاعف على النفقة في سبيل الله تعالى) أي يضاعف ثواب كل منهاعلى نواتُ الْنفقة في جهاد أعداء الله لاعلاء كلة الله (بسبهما تَقضعف) قال المناوي أي الي بمائةضعف على حسب مااقترن به من الاخلاص في النية والخشوع وغير ذلك (دك)عن معاذبن انس وهوجديث صحيح وان الصلاة قربان المؤمن )قال المناوي أى يتقرب بهاالى الله ليعود بهاوصل ماانقطع وكشف ماانحبب ولايعارض عوم قوله االمؤمن قوله فى حديث كل تق لان مراده انها قربان للنب اقص والكامل وهي للكامل اعظم لانه يتسعله فيهامن ميادين الابرار ويشرق لهمن شوارق الانوار مالا ل نعيره ولذلك روى الجنيد في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقيال طاحت تلك لاشارات وغابت تلك العسارات وفنيت تلك العلوم وبليت تلك الرسوم ومانفعنا الا

ركعات كنانر لعها تندالسعر (عد) عن انس واسناده ضعيف (ان الضاحك في الصلاة والملذفت)أى فيها عنة أو يسرة بعنقه (والمفقع اصابعه عنزلة واحدة)أى حكما وجزاء فالثلاثةمكروهة عندالشافتي ولاتبطل بهاالصلاة أي مع القلة وقدغاسه الضحك (حمطبهق)عن معاذبن انس باسنادضعيف (ان الطير) أي عدم أنواعها (اذا اصعت)أى دخلت في الصباح (سعت ربها) أى نزهته عن النمائص قال تعلى وانمن شي الايسج جده (وسألته قوت يومها) أى طلبت منه تيسير حصول ما يقوم بهامن الأكل والشرب في ذلك الموم فاذا كان هذا شأن الطير فالآر مى أُولَى بذلك (خط)عن على واسناده ضعيف والنّالظ إظلات يوم القيامة) أى حقيقة بحيث لا يهتدى صاحبه بسب طلمة في الدنياالي المشي أوج أزاع آيناله فيها من ألكرن والشكة قال العلقمي قال ابن انجوزي الظلم يشتمل على معصيتين أخذحق الغبر يفير حق ومبارزة الرب بالمخسالفة والمعصمة فمه أشدّمن غيرها لانه لايقع غالما الايالفنعيف الذى لايقدرعلى الانتصار واغما ينشأ الظلمن ظلمة القلب لانه لواستنار بنورالهدى لاعتبرفاذاسى المتقون بنورهم الذى حصل لهم بسبب التقوى التقت طلمات الظلم حيث لا يغني عنه ظله شيأ (ق)عن عمر بن عربن الخطاب (ان العار) أي ما يتعير بهالانسان من القباع التي فعلها في الدنيا كفادر ينصب له لواء غدر عنداسته والغال من الغنيمة نعوبقرة يأتى وهو حامل له وغير ذلك مما هو أعظم (الماز ما المرابع م القيامة حتى يقول يارب لارسالك بي الى النارايسرعي مسالقي أى من الفضيعة واكنرى (وانه ليعلم ما فيهامن شدة العذاب) لكنه يرى ان ماهو فيه أشد (ك) عن جابر قال المناوى صححه الحاكم وردّعليه بأنه ضعيف (ان العبد) أى الانسان (ليتكلم) قال العلقمي كذاللا كثروني رواية أبي ذريت كلم بحذف اللام (بالكلمة) أى الكلام المشتمل على ما يعم الخير والشرسواء طال أم قصر كمايقال كلة الشهادة (من رضوان الله) حال من الدكلمة أي من كلام فيه رضى الله كشفاعة ودفع مظلمة (لا يلقى) بضم المُمْنَاةِ الْحَتْيَةُ وَسَكُونِ اللَّامِ وَكَسَرَ الْقَافِ (لَهَابَالًا) أَى لا يَتَأْمِلُهَا وَلا يَعْتَدَبُهَا وَفَى لَفْظ دواه أصحاب السينن ان احدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تملغ مابلغت يكتب الله لهبها رضوانه الى يوم القيامة وقال في السخط مثل ذلك (يرفعه الله بها درجات)مستأنف جواب عن كلام مقدركاته قيل ماذايستحق المتكام بها (وان العبد لمتكلم بالكلمة من سخط الله)أى مما يوجب عقابه (الايلق لها بالا) بضبط ما قبله (يهوى بهافى جهنم) بفتح أقله وسكون الهاءو كسرالواوأى ينزل فيها ساقطاقال تعالى وتحسم ونه هينا وهو عندالله عظيم (حمخ) عن أبي هريرة ﴿ (ان العبدلية كلم بالكلمةمايتن فيها واللناوي عثناة تحتية مضمومة فثناة فوقية مفتوحة فوحدة تحتية مشددة مكسورة فنون كذا ضبطه الزمخشرى قال وتبن دقق النظرمن التبانة

وهي الفطنة والمراد التعق والاغماض في الجدل انتهى لكن الذي في أصول أكثيرة، الصحيحين مايتبين (يزل بهافي النار) بفتح أوله وكسرالزاي أي يسقط فيها أز ابعدمايين المشرق والمغرب يعني أبعد من المسافة منهما والقصد الحث على قلة الم كلام وتأمّل مايرادالنطق به (حمق)عن ابي هريرة ، (أن العقداذاقام يصلي اتي) بالبنالاء للفعول أي اجاءه الملك (بذنوبه كلها)قال المناوى في مشمول للكبائر (فوضعت على وأسمه وعاتقيه) تثنية عاتق وهومايين المنكب والعنق (فيكلماركم أوسيد تساقطت عنه حتى لأبيق عليه ذنب وهـ ذافي صلاة متوفرة الشروط والآركان والخشوع وجيع الاتداب كم يؤذن به لفظ العبد والقيام (طبحلهق) عن ابن عمر بن الخطاب وهو صعيف و (ان العد) أى الرقيق ذكر اكان أوأنثى (اذا تصح لسيده) أى قام تحة وامتثل أمره وتجنب نهيه وأصلح خلله واللام زائدة للمالغة (وأحسن عسادة ريه) أى بأن أقامها بشروطها وواجباتها وكذامندو ماتها التي لا تفوّت حق سيده كان له أجره مرتين) اى لقيامه با تحقين وانكساره بالرق مالك (حمق د) عن أن عمر بن الخطاب وان العمد) أى الانسان (المذنب الذنب فيدخل مه المرضة) أي الكون نصب عينيه تائبافاراحتى يدخل به انجنة إبيان لسيب الدخول لانه كا لله انحياء والمجلم من ربه فيحمله ذلك على التوبة والأستغفار بتضرع وانكسار (ان الميارك) في الزهد) عن الحسن المبصرى مرسلاة (أن العبداذ) كانهمه الاسخرة) الهم العرم أى مايقريه اليها (كف الله تعالى عليه ضبعته) أي محمح الله تعالى عليه معيشته ويضمها اليه والضيعة مايكون منه معاش الرجل كالصنعة والتحارة والزراعة (وجعل غناه في قلبه) أى أسكنه فيه (فلا يصبح الاغنياولايسى الاغنيا) أى بالله لان من جعل غناه في قلبه صارت همته الاخرة (واذاكان همه الدنيا أفشى الله سبحانه عليه ضيعته) أى كثر عليه معايشه ليشغله عن الا تخرة (وجعل فقره بين عينيه فلا يسى الافقير اولا يصبح الافقيرا) لان حاجة الراغب فيهالأ تنقضى ومن كانت الدنيا نصب عينيه صار الفقربين عينيه والصياح والمساء كناية عن الدوام والاستمرار (حم) في كتاب (الزهدعن الحسين) البصري مرسلا أران العبداذاصلي) أى فرضا أونف لا (في العلانية) أى حيث يراه الناس فأحسن الصلاة بأن أتى بما يطلب فيها ولم يراءبها (وصلى في السر) أي حيث (الايراه أحد (فأحسن) الصلاة بان أتى باركانها وشروطها ومستحباتها من خشوعاو غُوو وكان وأقفاعند حدود الله ممتثلاا وأمره مجتنبالمناهيه (قال الله تعالى هذاعبدى حقاً) مصدمؤكد أى يثنى عليه بذلك وينشر ثناءه بين الملائكة فيحبونه ثم تقع محته فى قاوب أهل الارض فهذاهوالعبدالذى يوصف بأنه قائم على قدم الطاعة فهو العبدحقا (٥) عن الى هريرة ﴿ (ان العبدليوج في نققته كلها) أي فيما ينفقه على نفسه وعونه ونعوذلك (الافي المناء) قال العلقمي هومجول على المناء الذي لا يعتاج المه أوعلى المزخرف وفعوه أماست بكنهمن الحروالبردوا لمطروالسيارق اوعلىجهة قرية كالرباط والمسعدونحوذاك فهومطلوب مرغب فيه (ه)عن خباب بن الارت عثناة فوقية ﴿(ان العبدليتصدق بالكسرة)أي من انخيزا بتغاء وجه الله (تربو) أي تزيد (عندالله حتى تكون مثل أحد) بضمتين جبل معروف قال المناوى والمراد كثرة ثوابهالاأنهاتكون كامجبل حقيقةانتهى ومقصودا محديث انحث على الصدقةولو بالشئ عن أي رزة وهو حديث ضعيف ﴿ (ان العيد) أي الانسان (اذالعن سيأ) آدميا أوغيره من بهيمة وطير ووحش ورغوث وغير ذلك (صعدت) بفتح الصاد كسر العين المهملتين (اللعنة الى السماء) لتدخلها (فتغلق أبواب السماء دونها) ن أنوابها لاتفتح الاللعمل الصائح قال تعالى المه يصعد الكلم الطيب (تم تهمط الى الارض فتغلق أتوا بهيا دونها) أي تنزل اللعنة الى الارض لتصل الى سحين فتغلق أبوا الارض دونهاأى تمنع من النزول (ثم تأخذ يمينا وشمالاً) أى تتحر لا تدرى ان تذهب (فاذالم تجدمساغاً)أى مسلكا وسبيلاتنتهى منه الى مكان تستقرفه (رحعت الى الذي لعن) بالمناء للفعول (فان كان لذلك أهلاً) أي يستحقها وقعت عليه فكان مطرود المبعود ا (والا) بأن لم يكن لها أهلا (رجعت الى قائلها) ماذن وسهالان اللعن حكم بابعاد الملعون عن رجمة الله وذلك غيب لا يطلع عليه غير الله اعولان من طردعن رجة الله من هومن اهلها فهو بالطرد بالاترجع الاباذن الله سارواه الامام أحديس مدحد عن ابن وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اللعنة اذا وجهت الي من بابت عليه سبيلاأ ووجدت فيهمسلكاي وقعت علمه والافالت ارب وجهت الى فلان فلم أحد دفيه مسلكا ولم أجدعليه مسدلاف قال ارجى من حيث جئت يعنى الى قائلها (د) عن أبي الدرداء واسناده حدية (ان العبداذاأخطأخطيئة) أى أذنب ذنب كافي رواية (نكتت) بضم النون وكسر الكاف ومنناة فوقية (في قلمه نكتة سودائ) أي أثر قليل كالنقطة في صقيل كالمرآة والسيفونحوهما (فانهوزع) أى اقلع عن ذلك الذنب وتركه (واستغفروتاب) اى توبة نصوحابشروطها (صقـلقلبه) بالبناء للفعول اى عاالله تلك النكتة عن قلبه فينحلي (وان عاد) الى مااقترفه (زيدفيها) نكته أخرى وهكذا (حتى تعلوعلى قلبه اى تغطيه وتغمره وتسترسائره و يصيرك له ظلة فلايبي خيرا ولا يمصر رشدا ولايمبت فيه صلاح (وهو) اى ما يعلوعلى القلب من الظلة (الران) قال المناوى اى الطبع وقال العلقمي هوشئ يعلوعلى القلب كالغشاء الرقيق حتى يسودو يظلم (الدى كرالله) اى فى كتابه بقوله (كلابل ران على قلوبه- مما كانوايكسبون) اى غلب

زي

واستولى عليهاماا كتسبوه من الذنوب حتى صارت سوداء مظلة وغالب اسوداد القليمن اكل اكرام فان الكاكسلال يذورا القلب ويسلعه وأكرام فسده ويقسيه ويظله (حمتن محبك هب)عنابي هريرة واسانده صحيحة وران العد)أى المؤمن (ليعمل الذنب فاذاذكره أخزنه) اى حصل له الحزن فأسف وندم على ماوقع (واذانظرالله السهقداخزنه) أى نظرالسه كاثناعلى هذه اكالة (غفرله ماصم من الذنب (قبل ان يأخذ في كفارته بلاصلاة ولاصمام) يحتمل ان المرادان التوية تكفر الذنوب من غير توقف على صلاة أوصيام أواستففار قال المناوي قال ان مسعود ويراحم من اغفل عمن خاف ذنوبه واستعقرع له (حل) وان عساكر عن الى هريرة ﴿ (ان العدد) أي الانسان (اذاوضع في قره وتولى عنه اصابه أى المشيعون له زادمسلم اذاانصر فوا (حتى انه) بكسر الهمزة ليسمع قرع نعالهم قال المذاوي أي صوتها عند الدوس لو كأن حيا فالمقبل أن يقعده الملك لاحس فسه (اناهملكان) بقتح اللام زاداس- ان اسودان ازرقان ويقال لاحدها المنكر والأخر النكمروفي رواية لان حبان يقال لهامنكرونك يروسميا بذلك لان خلقها لانشمه خلق آدمي ولاغيره زادالط براني في الاوسط أعينها مثل قدور النعاس وأنيابها مثل صاصى ليقروأصواتهامثل الرعدونحوه لعبدالرزاق في مرسل عروين ديساروزاد يحقران الارض بانيابها ويطاتن في اشعارها معها مرزبة لواجتمع عليها اهل منى لم يقاوها (فيقعدانه) قال المناوى حقيقة بان يوسع المعدحتي يقعد فيها وجعازاعن الأيقاظ والتنسه بإعادة الروح اليه (فيقولانه) أي يقول احدها مع حضورالاخر (ما كنت تقول في هذاالرحل) اى اكما ضردهنا (لحمد) اى في مجد عبربه لا بنعوهذا الذي استعانا لاستول لئلايتلقن منه (فاماللؤمن) أي الذي ختم له بالايمان (فيقول) أي بغزم وجزم بلاتوقف (أشهد أنه عبد الله ورسوله) الى كافة الثقلين (فيقال) قال المناوى اى فيقول له الملكان أوغيرهم (أنظرالى مقعدك من النارقد أبدلك الله به مقعدامن الجنة فراهما حيما)قال العلقمي في رواية أبي داو دفيقال له هذا يبتككان في النارولكن الله عزوجل عصمك ورجك فأبدلك الله به يتافى الجنة (ويفسم له في قبره) اى يوسع له فيه (سبعون ذراعا) قال العلقمي زادابن حبان في سبعين وقال المناوى اى توسعة عظيمة جدّافالسمعن للتكثير لالمتحديد (ويملام) بالمناء للمفعول (عليه خضرا) بفتح الخياء وكسرالضاد المعمة بن اى ريحانا ونحوه (الى يوم يبعثون) اى يستمر ذلك الى يوم بعث لموتى من قبورهم (وأماالكافر) اى المعلى بكفره (أوالمنافق) قال المناوى شك من الراوى اوأومعنى الواووالمنافق هوالذي اظهر الاسلام واخفي الكفر (فيقال له ماكنت تقول في هذا الرجل فيقول الدرى كنت اقول ما يقول الناس فيقال اه) اي يقول له الملكان أوغيرها (لادريت) بفتح الدال (ولاتليت) عثناة مفتوحة بعدها لام مفتوحة

وتحتانيةساكنة من الدراية والتلاوة اىلافهمت ولاقرات القرآن اوالمعنى لادريث ولااته عت من مدري (م يضرب) بالبناء لله فعول اي يضريه الملكان الفتانان (عطراق من حديد) أي مرزبة متذة منه وتقدم اله لواجمع عليها أهل مني لم يقلوها (ضربة بين اذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه) أى من جيع الجهات (غير الثقلين) أى يسمعها خلق الله كلهم مآعداا كجن والانس فانهالا يسمعانها لآنهالوسمعاها لاعرضاع والمعاش والدفن (ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه) اى من شدة التضييق وفي الحديث اثبات سؤال القبروانه واقع علىكل احدالامن استثنى قال العلقمي والذن لايسألون جاعة الأول الشهمد التباني المرابط الثالث المطعون وكذامن مات في زمن الطاعون نغيير طعن إذاكان صارا محتسباالرابع الاطفال لان السؤال يختص عن يكون مكافا الخامس المت يوم انجعة أوليلتها السادس القارئ كل ليلة تبارك الذي بيده الملك وبعضهم يضم البها السجدة السابع من قرأفي مرضه الدى يموت فيه قل هوالله أحد وقال الزيادي ألسؤال فيالقبرعام لكل مكلف ولوشهيدا الاشهيدالمعركة ويحل القول بعدم سؤال الشهداء وغعوهم من وردا كبربانهم لايستلون على عدم الفتنة في القر والقرجى على الغالب فلافرق بن المقبور وغمره فيشمل الغريق والحريق وانسحق وذرى في الريح ومن كلته السبآع والسؤال من خصائص هذه الامّة على الارجح وقال ابن القبم الذى يظهران كلنبى مع أبيته كذلك فتعذب كفارهم فى قبورهم بعد سوالهم واقامة اكحة علمهمأى فلأنكون من خصائصها وقدعلت ان الراجح ما تقدم وسيمه ان الني صلى الله عليه وسلم دخل نخلالبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من اصحاب هذه لقدور فقالوا مارسول الله ناسما توافى الجاهلية فقال نعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدحال قالواوماذاك مارسول الله قال ان العبد فذكره (حمدق ن)عن انس بن مالك ﴿ (ان العبد) أى الانسان المؤمن ذالبصيرة (اخذعن الله ادبا حسنا اذاوسع عليه وسع) أى ينبغى له اذاوسم الله عليه رزقه أن يوسع على نفسه وعلى عياله (واذاامسك علىهامسك أى واذاضيق الله عليه رزقه ينبغي له أن ينفق بقدرما رزقه اللهمن غمر خبرولاقلقويعلمانمشيئة الله في بسط الرزق وضيقه كحكة ومصلحة (حل)عن الن عمر بن الخطاب وأسناده ضعيف ﴿ (ان الْعِبِ) بضم فسكون وهو نظر الانسان الى نفسه بعين الاستحسان والى غيره بعين الاحتقار (ليحبط) بلام التوكيد وضم المثناة التحتية (عمل سبعين سنة) أى يفسد عمل مدة طويلة جدّا بمعنى انه لا نواب له في عمله فالسبعين للتكثير لاللتحديد (فر) عن الحسين بن على وهو حديث ضعيف يه (انالعرافة حق) أىعملها حق ليس ساطل لان فيهام صلحة للناس ورفقابهم في احوالهم وأمورهم لكثرة احتياجهم اليه والعرافة تدبيرأمورالقوم والقيام بسياستهم (ولابدّللناس من العرفا) اى ليتغرف الاعظم من العرفاء حال الناس (ولكن العرفا)

في النار) اى عاملون عما يصيرهم اليها وهذا قاله تحذير امن التعرض للرماسة والحرص علمهالم في ذلك من الفتنة وأنه أذاكم يقم بحقها إغموا ستحق العقوبة العاجلة والاسجلة عن رجل من العداية وهو حديث ضعيف النالعرق) بالتحريك وهو رشم ن (بومالقيامة) أى في الموقف (ليذهب في الارض سبعين باعاً) أى ينزل فيها بُرِيَه نزولا كثيراجدًا (وانه ليبلغ الى أفواه الناس) أي يصل اليها فيصر كاللعام (اوالي آذانهم) أي بأن يغطى الافواه و يعلوعلى ذلك لان الاذن اعلى من الفم فيكون الهمفى العرق كافى رواية فنهم من يلجمه ومنهم من يزيد على ذلك اضي يحتمل ان المرادعرق نفسه وغبره ويحتمل عرق نفسه خاصة لعرق تراكم الاهوال ودنو الشمس من الرؤس (م) عن ابي هريرة وان العسن أى عين العائن من انس أوجن (التولع بالرجل) أى الكامل في الرجولية فالمرأة ومر، في سن الطفولية أولى (باذن الله تعالى) أى بارادته وقدرته (حتى يصعد حالقا) أى (عالما (مُريتردىمنه) أى يسقط لأن العائن اذاتكيفت نفسه مكمفية رديئة من عنه قوة سمية تتصل بالمعيون فيحصل له من الضرركن سقط من فوق عال (حمع)عن الى ذر باسنادر حاله ثقات ﴿ (ان العَادر) أي الخات لانسان عاهده أوأمنه (ينصب له لواء يوم القيامة) أى علم خلفه تشهير اله بالغيدر وتعضي عاعلى لاشهادوفى رواية يرفع بدل ينصب وهايمعنى لان الغرض اظهار ذلك قال ابن أبي لكل غدرةلوا فعلى هذايكون للشخص الواخدعة ةألوية بعذد غدرانه (فيقال)أى بنادى عليه يومئذ (الا)بالتخفيف جرف تنيمه (هذه غدرة فلان اس فلان أى هذه الهيئة الحاصلة له محازاة غدرته والحكمة في نصب اللواء ان العقوية غالمابضة الذنب فكلما كان الغدرمن الامورا كفية ناسب ان تكون عقوبته بالشهرة ونصب اللواء اشهر الاشياء عند العرب مالك (قدت) عن ابن عرية (ان الغسل دوم الجعة)أى نيتم الاجلها (ليسل الخطاما) بفتح المثناة التحتية وضم السن المهملة أي يخرب ذنوب المغتسل لها (من اصول الشعر استلالا) أى يخرجها من منابتها خروجا واكدبالمصدراشارة الى انه يستأصلها (طب) عن ابى امامة باسناد صحيم «(آن الغضب من الشيطان) أي هو الحراك الماعث عليه ما لقاء الوسوسة في قلب الاحدى ريه (وان الشيطان)أى ابليس (خلق من النار) بالمناء للفعول أى خلقه الله من المارلانه من الجان الذين قال الله فيهم وخلق الجان من مارج من نار وكانواسكان الارض قبل آدم عليه ألسلام وكان ابليس اعبدهم فلماء صي الله تعالى بترك السجود لا دم جعله الله شيطانا (وانما تطفئ الناربالماء فاذاغضا حدكم فليتوضأ) أى وضوءه لاة وانكانعلى وضوءوروى في غيرهذا الحديث الأمر بالاغتسال مكان ووفيحمل الامر مالاغتسال على اكالة الشديدة التي يكون الغضب فيهااقوى

واغلب من اكسالة التي أمرفيها بالوضوء (حمد)عن عطية السعدي و(أن الفتنة) قال المناوى أى البدع والصلالات والفرقة الزائغة (تجيء فتنسف العبادنسفا) أى تهلكهم وتبيدهم واستعال النسف في ذلك بجاز (و ينعوالعالم منها بعلم) أى العالم العلم الشرعى العامل به ينجومن تلك الفتن لمعرفته الطريق الى توقى الشبهات وتجنب الهوى والبدع (حل) عن الي هريرة واسناده ضعيف وان القيس بالضم هوما قبع فعل شرعا (والتفيش) أى تكلف اتخاذ الفيش (ليسامن الاسلام في شئ) أى فاعل كل منهاليس من اكل أهل الا عان (وان احسن الناس اسلاما احسنهم خلقا) بضمة بن أى من اتصف بحسن الخلق فهومن أكل الناس أيمانالان حسين الخلق شعار الدين (حم عطب) عن <u> عابرين سمرة</u> واسناده صحيح، <u>(ان الفخذ عورة )</u>أى من العورة سواء كأن من ذكر أو أنثى من حرّاً وقن فيجب سترمابين السرة والركبة في حق الذكر والامة في الصلاة وامّا الحرّة عليهاسترجيع بدنهاماعدا الوجه والكفن في الصلاة ومطلقا خارجها وكذا الامة والرجل عورة كلمنهاجيع بدنه بالنسبة للاحانب فى حق الانثى والاجنبيات في حق الذكر وامّافى الخلوة فعورة الآنث ولوأمة مابين الدرية والركبة وعورة الذكر السوعان (ك) عنجرهد بفتح انجيم والراء والهاء بعده إساكنة وهذاقاله وقدابصر فغذجرهد مكشوفة وهوحديث صحيح ﴿ (ان القاضي العدل) أي الذي يحكم با عقر الصاءبه يوم القيامة)اىلليساب (فيلق منشدة اكساب ما) اى امراعظيما (يتمني ان لا يكون قضى بهن التنين في تروة قط )اى في امضى من عمره فهى ظرف لمامضى من الزمان وفيها لغات اشهرها فتح القاف وضم الطاء المشددة واذاكان هذافي القياضي العدل وفي الشئ اليسمير فيابالك بغير العدل والشئ المكثير وكون قتا ظرفا هوما في كثير من النسخ وظاهر مافى النسخة التى شرح عليها المناوى انهار مزللد ارقطني فان فيها تط والشيرازي بواوالمطف (الشيرازي في الالقاب عن عائشة) واسناده ضعيف وان القبراول مَمَازِلِ الأَخْرِةُ فَانْ نَجَامِنَهُ ) اى نَجَا الميت من عذابه (في العدة) اى من أهوال الحشر والنشروغيرهم (ايسرمنه) اى اهون (وان لم ينجمنه) اى من عذابه (في ابعده اشد منة) في العصل الميت في القبر عنوان ماسيصيراليه (تك) عن عمران عفان قال العلقى واكديث قال في الكبررواه الترمذي وقال حسن غريب وقال الدميري رواه الحاكم وقال صحيح الاسمادة (ان القلوب) اى قلوب بنى آدم (بين اصبعين من اصابع الله يقلبها) اى يصرفهاالى ماير بديالعمدوهذا اكديث من جلة ما تنزه السلف عن تأويله كاحاديث السمم والمصرواليدمن غيرتشبيه بل نعتقدها صفات الله تعالى لاكيفية لهاونغول الله اعلم عرادرسوله بذلك (حمتك)عن انس بن مالك ورجاله رجال الصييم» (ان الكافرايسك السانه) بالبناء للفاعل ايجرّه (يوم القيامة وراءه الفرسم والفرسمين يتوطأه الناس) اى اهل الموقف فيهم ون ذلك من العذاب قبل

18

دخوله النار والفرسم ثلاثة اميال والميل أربعة آلاف خطوة (حمت) عن اسع اس النطاب واسناده ضعيف (ان الكافرليعظم) بفتم المثناة التحتية وضم المجمة أي تكريشته جدّا (حتى ان ضرسه لاعظم من احد) حتى يصير كل ضرس من اضراسه اعظم من جبل أحد (وفينيلة جسده على ضرسه كفينيلة جسد أحدكم على ضرسه) أى نسسة حسدالكافرعلى ضرسه كنسبه زيادة جسد أحدكم على ضرسه وامر الا من وراء طور المقل فنومن ذلك ولا نعث عنه (ه)عن الى سعيد الخدري و (ان التي بورث المال غيرا هله على الصف عذاب الامة) يعنى ان المرأة اذا أتت بولدمر. زنا ونستهالى زوحهاليلحق بهويرته عليهاعذاب عظيم لايوصف قدره فليس المراد النصف حقيقة (عب)عن ثوبان مولى المصطفى و (ان الذى انزل الداء) أى المرض وهوالله سيمانه وتعالى (ازل الشفاء)أي ما يستشفى به من الا دوية فينذب التداوي لانه مامن داءالا وله دواء فان تركه توكلا على الله فهوفض ملة واكن التداوى مع التوكل أفضل (ك)عن الى هريرة و (ان الذي تفطى رقاب الماس يوم الجعة و يفرق بس ائنس يحتمل ان المراديفرق با باوس بينهم البعد خروج الامام) أى من مكانه ليصعد نبرانظمة (كاكارقصبه) بضم القاف وسكون الصاد المهملة أي امعاءه أي مصاربنه (فيالنار) أى له في الا تحرة عذاب شديد مثل عذاب من يجر امعاءه في الناريعني انه يستحق ذلك قال المناوى فيحرم تخطى الرقاب والتفريق انتهى واعتمد الرملي في تخطى الرقاب انهمكروه ووافقها عطيب الشربيني فقال يكره تخطى الرقاب الالامام أورجل صالح يتبركبه ولايتأذى الناس بتفطيه والحق بعضهم بالرجل العظيم ولوفى الدنياقال لانالناس يتسانحون بتخطيه ولايتأذون بهاوواجذ فرجة لايصيما الابتخطي واحد أوائنين أواكثرو لميرج سدها فلايكره لهوان وجد غيرها لتقصير القوم باخلائها لكن يسن لدان وجد غيرهاان لايتفطى فان رحاسة هاكان رحاآن يتقدم احداليها اذااقيمت الصلاة كره (حمطبك)عن الارقم، (ان الذي يأكل اويشرب في آنمة الذهب والغضة انما يحرج ) بضم المثناة التحتية وفتح المجيم الاولى وسكون الراء بعدها جيمكسورةاى يردداويصب (في بطنه نارجهنم) بنصب نارعلى انه مفعول به والفاعل ضميرالشارب والجرجرة بمعنى الصب وجأء الرفع على انه فاعل والجرجرة تصوت في الطناى تصوّت في بطنه نارجهنم وفي الحديث تحريم الاكل والشرب في آنية الذهب والغننة على كل مكلف رجلا كأن اوامرأة ويلحق بهماما في معناهمامثل التطيب والاحتفال وسائر وجوه الاستمالأت وكايحرم استمال ماذكر يحرم اتخاذه بدون استعمال (مه)عن امسلمة زاد (طب) الاان يتوب اى توبة صحيحة عن استعماله فلايعذب العذاب المذكور ران الذي ليس في جوفه) اى في قلبه (شي من القرآن) يحتمل ان المرادعدم التمل به فيهوف الانسان المالي عمالا ، تدمنه من التصديق والاعتقاد |

اكتى كالبيت الخرب (حمت ك) عن ابن عباس قال المذاوى وصححه الترمذي واكساكم وردعليها (ان الدين يستعون هده الصور) أى التم ثيل ذات الارواح (يعذبون يوم القيامة) أى في نارجهنم (فيقال لهم احيواما خلقته) هذا أمر تجيزأى اجعلواماصررتم حياذاروح وهملا يقدرون علىذلك فهوكناية عن دوام تعذيبهم واستشكل بأن دوام التعذيب أغايكون للكفار وهؤلاء قديكونون مسلمن وأجيب بأن المراد الزجر الشد مدمالو عبد بعقاب الكافرليكون المغفى الارتداء وظاهره غير مراد وهذافي حق غيرالمستحل امامن فعله مستحلافلااشكال فيه لانه كافريخلد (قن) عناس عر سالاطاب ، (ان الماءطهور)أى مطهر (لا ينجسه شئ)أى مما اتصل به من النعاسة ومعلداذا كان قلتن فاكثرولم يتغير وسببه عن ابي سعيدا عندري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوية أله اله يستقى لك مل بعر بضاعة بضم الباء وكسرها بترمعروف بالمدينة وهى يلقى فيهائم ومالكلاب والحيض بكسراكا المهملة وفتح المثناة التحتية اىخرق الحيض وفي رواية المحائض اى الخرق التي يسجبها دم الحيض وعذرالناس بفتح العين المهملة وكسرالذال المعجمة جمعذرة وهى الغائط فقال رسول الله صلى الله على موسلم ان الماء فذكره (حمش قط هق) عن الى سعيد الخدرى قال المناوى وحسندالترمذي وصحعه أحدفيق شوته ممنوعا وأنالماء لاينجسه شيئ أى شي نجس وقن فيه اذا كان قلتين فاكثر (الاما) أى نجس (غلب على ريمه وطعمه ولونه) أي فاذاتغيرأ حدهذه الاوصاف الثلاثة فهونجس (ه)عن الى المامة)وهو حديث ضعيف (الله علا يجنب) بضم المثناة التحتية وكسر الذون ويجوز فتحهامة ضم النون قال النووى والاول أفصح وأشهر أى لا ينتقل له حكم الجنبا بةوهو المنعمن استعاله باغتسال الغيرمنه وهذا وله لميونه كغتسلت من حفنة أي قصعة كَإِفْ رواية فيا اصلى الله عليه وسلم أى اينتسل منها أرليتر ضأ فقالت إنى كمت حنما توهامنهاأن الماء صارمستعملاوي أبي داودنهي أزينوضا الرجل بفضل وضوء المرأة قال الخطابى وجه ابجح بين الحديثين ان ثبت هذا ان النهى انما وقع عن انتظهم بفضل ماتستعمل المرأة من الماءوهوماسال أوفضل عن اعضائها عند التطهير بهدون الفصل الذي يستقرف الاناءومن الناس من يحل النهى في ذلك على الاستعباب دون، الايحاب وكان الزعمر مذهب الى أن ألنهي انما هواذا كانت جنبا أوحائضا فاذا كانت طاهرة فلابأس به (دن محدك هق) عن ابن عباس باسانيد صحيحة \* (ان المؤمن (ليدرك يحسن المرق) قال عبدالله من الممارك هو بسط الوجه و بذل المعر وف وكف الاذى (دربدالقائمالصائم) قال العلقمي اعلى درجات الليل القيام في التهدواعلى درحات ألنها رالصيام في شدّة الهواجر وصاحب الخلق الحسن بدرك ذلك بسب حسن للقه (٥-١٠) عن عائشة (ان المؤمن تخرب نفسه من بن جنبيه) أي تنزع روحه

من حسده بغاية الالم ونهاية الشدة (وهو يحد الله تعالى) رضاء عاقتاه ونحبة في لقائة م) عن ان عباس م (إن المؤمن يضرب وجهه بالملاء كايضرب وجد المعمر) قال المناوي مجازعن كثرة ايرادا نواع المصائب وضروب الفتن والمحن عليه لكرامته على ربه لما في الابتلاء من تحييص الذنوب ورفع الدرجات (حط)عن ابن عباس واسناده ضعيف وانالمؤمن ينضى شيطاله) بمثناة تحتية مضمومة ونون ساكنة وضادمهمة مكسورةأى يجعله منضوا أىمهز ولاسقيمالكثرة اذلالهله وجعله أستراتجت قهرا علازمته ذكرالله تعالى وانباع ماأمريه واجتناب مانهي عنه لان من أعرسلطان الله أعزسلطانه وسلطه على عدق وصيره تحت حكه (كلينضي احدكم بعيره في السفر) قال في النهاية النصوالدابة التي اهزلتها الاسفار واذهبت مجها (حم) والمكيم الترمذي (وابن ابي الدنيا) ابو بكر (في كاب (مكارد الشيطان عن ابي هريرة وهو حديث ضُعيفُ و (الفَالمُؤمن اذا اصابه السقم) بضم فسكون و بفتحتين أي المرض وفي نسخة سقم (مُاعفاه الله منه)أى بأن لم يكن ذلك مرض موته وفي رواية ثم عني بالمنا علفعول (كان)أى مرضه (كفارة لمامضي) من ذنوبه (وموعظة له فهايسة قبل)قال المناوي لانها مرض عقل ان سبب مرضه ارتكابه الذنوب فتاب منها فكان كفارة لها أوان المنافق اذامرض تماعني بالبناء للفعول أى عافاه الله من مرضه (كان كالمعمر عقل اهل أى أحدابه (غرارسلوه) أى اطلقوه من عقاله (فلريدرلم عقلوه) أى لاى شئ فعلا يه ذلك (ولم مدرلم السلوم) أي فهولا يتذكر الموت ولا يتعظ عادصل له ولا يستمقط من غفلته قال المتناوى لان قلبه مشغول بحب الدنيا ومشغول بلذاتها وشهواتها اولاينعم فيهسب الموت ولايذ كرحسرة الفوت التهي فيحتمل ان المراد بالنفاق النفاق النفاق النفاق النفاق النفاق التفاق ويحمل ان المراد العملي (د) عن عامرالرامي) بياء بغد الميرويقال محذف الماءوهو الاكترسمي وذلك لانه كان حسن الرمى وكان ارمى العرب واوله كافي الى داودعن عامر الرامى قال آنى يبلادنااذرفعت لنارامات وألوية فقلت ساهدا قالواهذا لواعرسول لله ضلأ الله عليه وسلم فأتنته وهوتحت شحرة قدبسط له كساء وهو حالس علمه وقداجيم عليه أصابه فيلست البهم فذكر رسول الله صلى لله عليه وسلم الأسقام فقال أن المؤمن فذكره وبعدلفظ النبية وققال رجل عن حوله ما رسول الله وما الاسقام والله ما مرضت قطّ فقال قمعنا فلست مناأى لست على طريقتنا وعادتنا فبينها نحن عنده اذأقسل وخرا عليه كساء وفى دره شئ قدالة ف بعض الكساء عليه فقيال مارسول الله اني لمارأ ندك أقملت فررت بفيصة شعرفسمعت فبراصوات فراخطائر فأخدنته تفوضعتم تفي كساءى فعباءت أممهن فاستدارت على دأسي فكشفت لهاءنهم فوقعت عليهمتي فلففتهن بكساءى فهن أولاي معى فال ضعهن عنك فوضعهن وابت أمهن الالزومهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسدلم لا صابه العبون لرحم المالا فراخ فراحها ورحم

بضم الراء يعنى الرجة قالوانعم يارسول الله قال والذى بعثنى باكحق الله أرحم بعباده من أم الأفراخ ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمّهن معهن فرجع بهن (تنبيه) اذاارسل الشخص صيداعملو كالم يجزل افيهمن التشبيه بفعل انجاهلية وقد قال ألله تعالى ماجعل اللهمن بحررة ولاسائمة ولانه قد يختلط بالمباح فيصاد ولم زل ملكه عنه وإن قصد بذلك الدة رب الى الله تعالى ويستذى من عدم الجوازمااذ اخيف على ولده بحبس ماصاده منها فيجب الارسال صيانة لروحه ويشهدله حديث الغزالة التي اطلقها النبى صلى الله عليه وسلم من أجل أولادهالما استجارت به حديثها عن أمسلة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء فاذامما دينا ديه مارسول الله فالدَّف فلم ير أحداثم التفت فاذاظمه قموثقة فتألت ادن مني مارسول الله فدنامنها فقال ما حاجتك فقال انلى خشفين في هذا الجبل فعلنى حتى أذهب فأرضعهن وارجم اليك قال وتفعلن قالت عذبنى الله عداب العشاران لمأ فعل فأطلقها فذهبت فأرضعت خشفيها ثمرجعت فأوثقها فانتبه الاعرابي فقال أنكحاجة مارسول الله قال تطلق هذه فأطلفها فغرجت تعدو وهي تقول أشهدأن لااله الاالله وأنكرسول الله وانالمؤمن لاينحس)زاداكا كمفي روايته حيا ولاميتا وتمسك مفهوم اكديث دمض أهل الظاهر فقال ان الكافر نجس العن وقواه بقوله تعالى اغما المشركون نجس وأحاب الجهورعن اكديث بان المرادأن المؤمن طاهرالاعضاء لاعتماده عجانمة المحاسة يخلاف المشرك لعدم تحفظه من النجياسة وعن الاتية انه نجس الاعتقادا وأنه يحتنب كإيجتنب النجس وجتهمانالله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب ومعلوم ان عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ومعذلك فلم يجب عليهمن غسل الكثابية الامثل مايجب عليهمن غسل المسلة فدل على ان الا تدمى ليس بنجس العين اذلا فرق بين النساء والرحال وفي قوله حياولامية اردعلى أبى حنيفة في قوله ينجس بالموت (تع) عن ابي هريرة (حمم دن من عن حذيفة (ت)عن ابن مسعود (طب) عن ابي موسى الاشعرى الا المؤمن يجاهد بسيفه) أى الكفار (ولسانه) أى الكفار وغيرهم من الكفار والملحدين والفرق الزائعة بإقامة البراهين أوالمراد بجهاداللسان همر الكفر وأهله وهذا أقرب وسببه عن كعب بن مالك قال لمانزل والشعراء يتبعهم الغاوون قلت يارسول الله ماترى في الشعرفذكره (حمطب)عن لعب بنمالك ورجال المعيم ﴿ (ان المؤمنين يشدّد عليهم) أي باصابه الملايا والامراض والمصائب ونحوها (لانه لا يصيب المؤمن نكرة) مالنون والكاف والموحدة هي ما يصيب الانسان من الحوادث (من شوكة في افوقها ولا وجع الارفع الله له به) أى با اصيب به (درجة) أى في الجنة (وحط عنه) بها (خطيئة) أى ذنبا ولامانع من كون الشي الواحدر افعاللدرجات واضعا للخطايا (ابن سعد في الطبقات (كهب) كلهم (عن عائشة) وهو حديث ضعيف (ان

زي

التحابين في الله في ظل العرس) أي يكونون يوم القيامة حين قد نوالشمس من الرؤس و نشتذا كرت على أهل الموقف في ظله والكلام في المؤمنين (طب) عن معاذين جم مران المتشدَّقين) بالمثناة من فوق والشين المجمة والدال المهدملة أي المتوسعين في الكلامهن غيراحتياط واحتراز وقيل أراد المستهزئ بالناس يلوى شدقه بهم وعليهم (في النار) أي سيكونون في نارجهم جزاء لهم ازدرائهم ألق الله تعالى وتكررهم عليهم عنى انهم يستحقون دخولها (طب)عن الحامة وهو حديث اهلها (ثلاثة) اى على ثلاثة أنواع (سالم) أى من الاثم (وغاغم) أى للاحر (وشاحت) بشين معمة وحاء مهملة أى هالك آث زاد في رواية فالعُامُ الذاكر والسالم الساكت والشاحب الذي يشعب بين الناس (حمع حب) عن الى سعيد الحدري (ان المحتلمات) أى اللاتى يطلبن الخلع والطلاق من از واجهن بلاعد رشرعي (والمنتزعات بمعنى ماقوله (من المنافقات) أى نفاقا عليا فالمراد الزجروالته ويل فيكره الرأة طلت الالمعأوالطلاق بغيرعذرشرى (طب)عن عقبة بنعامر واسناده حسن والنالمر كنيرباخيه وابعه) أي يتقوى بنصرتها ويعتضد بمعونتهما (اسسعدعن عبدالله ان جعفر سن ابي طالب الحواد المشهور و (ان المرأة خلقت من ضلع) بكسر الصاد المجمة وفتح اللامقال المناوى وقد تسكن أى لان أمهن حوّاء خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام (لن تستقيم لك على طريقة) اى طريقة مرضية لك أيم الرجل (فان استمتعت بها وبهاعوج وان ذهبت تقيها) اى ان قصدت أن تسوىعوجهاوأخذت في الشروع في ذلك (كسرتم اوكسرها طلاقها) يعني ان كان لابدّمن الكسرفليس لها كسر الاالطلاق فهواياء الى استعالة تقويها (مت) عن الى هريرة وان المرأة خلقت من ضلع وانك ان ترد اقامة الضلع تكسرها) أي ان ترد اقامة المرأة تكسرها وكسرها طلاقها (فدارها تعشيها) أى لا ينها ولاطفها فمذلك تملغ مرامك منهامن الاستمتاع وحسن العشرة (حمطبك) عن سمرة بن جند وهوحديث صحيح ﴿ (انَّ المراة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان) قال العلقي معناه الاشارة الى الهوى والدعاء الى الفتنة بمالماجعل الله تعالى في نفوس الرحال من الميل الى النساء والالتذاذ بنظرهن فهي شابيهة بالشيطان في دعائه الى الشر بوسوسته وتزيينه (فاذاراى احدكم امراة اى اجبية فأعجبته ولمأت اهله) اى فليجامع حليلته (فانذلك) اي جاعها (يبرد) بالمناة التحتية (مافي نفسه) اي يكسرشهونه ويفترهمة وينسيه التلذذ بتصورهيكل تلك المراة في ذهنه والامرالندت قال العلقي وسبمه كافى مسلم عن حابران الذي حلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زياف وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته غرج الى الصحابة فذكره وتعس بالمثناة الفوقية افتوحة مم ساكنة عين مه ملة مفتوحة عسسين منه ملذاى تدلك ومنية ع

مفتوحة ثهنون مكسورة ثممثناة تحتية ساكنة ثمهمزة مفتوحة يوزن كريمةهي الجلد أول ما يوضع في الدباغ قال الكساءي يسمى منيئة ما دام في الدباغ (حم مد) عن حابرين عبدالله و(ان المراة تذكير لدينها ومالها وجالها فعليك بذات الدين أى أحرص على تحصيل صاحمة الدس الصائحة للاستمتاع بها (تربت بداك) أى أفتقر تاان لم تفعل (حممت)عن عابر بن عبدالله (ان المسألة) أى الطلب من الناس ان يعطوه من ما لهم شيأصدقة أونحوها (لا تحل الالاحدثلاثة) هوصادق بالواجب وذلك فيناذا اضطر الى السؤال (لذى دمموجع) قال المناوي وهوأن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤديها الى اولياء المقتول فان لم يؤدّها قتل فيوجعه القتل (اولذى غرم مفظع) بضم الميم وسكون الفاء وظاء معجمة وعين مهمله أى شنيع شديد (اولذى فقرمدقم) بدال مهملة وقافأى شديدية ضي بصاحبه الى الدقعاوه واللصوق بالتراب وقيل هوسوء احتمال الفقروذاقاله في حجة الوداع وهوواقف بعرفة فأخذاعرابي بردائه فسأله فأعطاه تمذكره (حمع) عن أنس واسناده حسن (ان المسعد لا يحل) أى المكث فعه (كنت ولاحائض) أى ولانفساقال المناوي فيحرم عند الائمة الاربعة وساح العبور انتهى وقال العلقمي يحرم على الحنس اللبث في المسعدو يجوزله العبورمن غيرلبث سواء كان له حاحة أملا وحكى ان المنذرمثل هذاعن اس مسعودوابن عباس وسعيدبن المسيب وابن جبير وانحسن البصرى وعامرين دينار ومالك بن انس وحصى عن سفيان الثورى وأبى حنيفة وأحصابه واسحدق سزراهو يهانه لايجوزله العبور الااذا لميجذ بدامنه فيتوضأتم عروقال أحديحرم المكث وياح العبور للعاجة لالغيرهاقال المزنى وداودوابن المنذريجوزللج بالمكثفي المسجد مطلقا وحكاه الشيع أبوحامد عن زيدبن أسلم (ه) عن أمسلة أم المؤمنين، (ان المسلم اذاعاد اخاه المسلم) اى زاره فى مرضه (لميزل في مخرفة الجنة) بفتح المي والراء بنها خاء معمة ساكنة اى في بساتينها وغمارها شبهصلى الله عليه وسلم مايحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه المخترف من الثمار وقيل المخرفة الطريق اى انه على طريق يؤدّيه الى طريق المُبنة (حتى يرجع) اى الثواب حاصل للعائد من حين يذهب للعيادة حتى يرجع الى محله (حممت). عن قوبان ﴿ إِن المظلومين) أي في الدنيا (هم المعلمون يوم القيامة) أي هم الفائزون بالاجر الجزيل والنجاة من النار واللحوق بالابرار (ابن ابي الدنيافي ذم الغضب) اى في كتابه الذي الفه فيه (ورسمه) بضم الراء وسكون المهملة (في كاب (الايمان له عن الي صالح)عبدالرجنبن قيس (اكنفى) بفتح اكاء والنون نسبة الى بنى حنىفة (مرسلا) فانه تابعي ﴿ (ان المعروف) اى الخير والرفق والاحسان (لا يصلح الالذي دين ) بكسر الدال المهملة أي اصاحب اعان كامل (اولذي حسب) بفتحة بن اي اصاحب مأثرة جيدة ومناقد ثمريفة (اولدي-لم) بكسرائهاء المهملة وسكون اللام اي صاحب تثبت

واحتمال واناءة قال المناوى يعنى ان المعروف لا يصدر الانمن هذه صفاعه انتهى ويحتما ان المراد لا يصلح فعل المعروف الامع من التصف بدنه الصفات اكن يعارض هذا بأن فعل المعروف مطاوب من كل أحد سواء كان أهلا للعروف أم لا (طب) وان عسا كرعرم الى امامة وهو حديث ضعيف ي (ان المعونة تأتي من الله للعبد على قدر لمؤية) أي فلايخشى الانسان الفقرمن كثرة العيال فان الله يعينه على مؤنتهم بل يندف له تكثيرهم اعتماداعلى الله تعالى (وان الصيرية تي من الله) أى للعبد المماب (على قدر المصنية أى فان عظمت للمديمة افرغ الله عليه صبرا كثير الطفامنه تعالى لتلاملك جزعامنه وان خفت افرغ علمه بقدرها (الحكم والبزار والحاكم في) كاب (الكني) والالقاب (هب) كاهم (عن ابي هريرة باسناد حسن و (ان المقسطين) أى العادلين عندالله يوم القيامة (على منارمن بور) هوعلى حقيقته وظاهره (عن يمن الرجن) قال النووي هومن أحاديث الصفات أماان نؤمن ماولانتكليتا ويل وتعتقدان ظاهرهاغير مرادونعتقدان لهامعني يليق بالله تعالى اونؤ ول وتقول أن المراد بكونه عن المن أكم اله والمنزلة الرفيعة (وكلتابديه بين) قال لمناوى في متنبيه على اله ليس للراد باليمن الجارحة تعالى الله عن ذلك فانها مستحيلة في حقه تعالى (الذس يعدلون في حكهم) أى هم الذين يحكمون بالحق فيم اقلدوامن خلافة أوامارة أوقضاء (واهلمهم اى من أزواج وأولاد وأفارب وأرقاء أى بالقيام بمؤنتهم والنسوية بينهم (وماولوا) نفتم الواو وبضم اللامالخففة أىما كانت لهم عليه ولاية كنظرع لى وقف أويتيم وروى ولوانشدة اللاممبني اللفعول أى جعاوا والين عليه (حممن) عن ان عرو بن العاص و (ان المكثرين هم المقاون يوم القيامة) قال العلقمي المراد الاكثار من المال والاقلال من تواب الا تحرة وهذا في حق من كان مكثر اولم يتصدّق كادل عليه قوله (الامر اعطاه الله تعالى خيراً) أى مالاحلالا (فنفح فيه) بنون وفاء ومهم لة أى اعطى كثيراً بلاتكاف (يمنه وشم اله و بين بديه ووراءه) يعنى ضرب بديه بالعطاء لمراكهات الاربع ولم يذكر الفوق والتحت لندرة الاعطاء منها (وعل فيه خيراً) أى حسنة بأن صرفه في وجوه البرامامن اعطى مالا ولم يعل فيه ماذكر فن المالكين قال العلقمي ا وفى سياقه جناستام في قوله اعطاه الله خيراوفي قوله عمل فيه خيرا فعني الخبرالاول المالوالثاني الحسنة (قن)عن ابي ذر الغفاري وان الملائكة) قال الماوي أي ا الذين في الارض و يحمّل المعوم (لتضع اجنعها) جع جناح للطائر عنزلة الدللانسان لايلزمأن يكون أجنعة الملائكة كأجنعة الطائر (لطالب العلم) أي الشرع للعليه وتعليمه من لا يعلملوجه الله (رضى بمايطلب) قال المناوى في رواية بما يصنع ووضح اجنعتها عبارة عن توقيره وتعظيمه ودعائهاله (الطيالسي عن صفوان بن عساسل) عهملتين المرادى واسناده حسن و (ان الملائكة لتصافح) أى بأيديما أيدى (ركاب كجاج) بضم الراء وشدة الكاف أى جامبر وراقال العلقى قال في المساح وصافعته مص فعدة افضتت مدى الى مده وقال في النها به المصافعة مفاعلة وهي الصاق صفحة الكف بالكف واقبال الوجه على الوجه (وتعتنق المنياة) منهم أى تضم وتلتزم مع وضعالايدىعلى العنق وفي نسخة وتعانق المشاة قال العلقمي قال في المصماح وعانقت عناقاو تعانفت واعتنقت وتعانقا وهوالضم والالتزام مع وضع الايدى على لعنق (هب عنعائشة واسناده ضعيف ﴿ (ان الملائكة لتفرح) أى ترضى وتسر ( بذهاب الشتاء)أى بانقضاء زمن البرد (رجة) منهم (لمايدخل على فقراء المسلين) فيه (من الشدة) أي مشقة البردلفقدهم ما يتقونه به ومشقة التطهر بالماء المارد علمهم وفى رواية رجة للساكين قال العلقى ويستعل الفرح في معان احدها الاشر والبطر وعليه قوله تعالى ان الله لا يحس الفرحين الثاني الرضى وعليه قوله تعالى كل حزب عالدتهم فرحون الثالث السرور وعليه قوله تعالى فرحين عاآتاهم الله من فضله والمرادسرورالملائكة بذهاب الشدّة عن هذه الامّة (طبّ) عن ان عماس وهو حديث ضعيف وزان اللائكة)أى ملائكة الرحة والبركة لااعظة فانهم لايفارة ون المكلف (لاتدخل يستافيه تماثيل أوصورة) أى صورة حيوان تام الخلقة كرمة التمسور ومشابهته لبيت الأوثان والمراد بالاقل الاصنام وبالثاني صورة كلذى روح وقيل الاول للقائم بنفسه المستقل بالشكل والثاني للنقوش على نحوسترأ وجدار (حمت حب)عن بي سعيد (ان الملائكة لاتدخل بيتافيه كاب) قال العلقي قال شيخنا قيل هو على عمومه ورجحه القرطبي والنووى وقيل يستثنى منه الكلاب التي أذن في اتخاذها وهى كلاب الصيدوالماشية والزرع والسبب في ذلك قيل نجاسة الكلاب وقيل كونها من الشياطين (ولاصورة) أى لان الصورعبدت من دون الله وفي تصويرها منازعة لله تعالى لانه المنفرد بالخلق والتصوير (ه)عن على ﴿ (ان الملاثكة) أى الملائكة التي تنزل بالرجة والبركة الى الارض (المتحضر) قال العلقي يحتمل أن يكون التقدير لإتحضر (جنازة الكفار بخير) بشرومهابة بل يوعدونهم بالعذاب الشديدوالهوان الوبيل ويحتمل ان الماءى قوله يخبر ظرفية معنى في تقوله تعمالي نجيمناهم بسكراى في سعرأي لاتحضر الملائكة جنازة الكافرالافي حضورنزول بؤسبه انتهى وقال المناوى لا تحضر جنازة المكافر بخيرفعل معه فستره وانكره (ولا المتضمخ بالزعفران) أي المتلطخ بهلانه متلبس بمعصية حتى بقلع عنها اولانها تكره راشحته أورؤية لونه (ولا الْجَنْتُ)أى لاتدخل البيت الذى فيه جنب قال ابن رسلان يحتمل ان يراديه الجنابة من الزناء وقيل الذى لا تحضره الملائكة هوالذى لا يشوضا بعدا بجنابة وضوأ كاملا وقيل هوالذى يتهاون في غسل الجنابة فيمكث من الجعة الى الجعة لا يغتسل الاللجعة ويحتمل أن يرادبه الجنب الدى لم يستعذبالله من الشهطان عند الجاع ولم يقل ماوردت به

(17)

السينة اللهم جنيناالشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فان من لم يقله تحض ماطين ومن حضرته الشياطين تباعدت عنه الملائكة وسيبه عن عمارين ماس قال قدمت على أهلى ليلا وقد تشققت مداى من كثرة العل فغلقوني مزعفران فقدمت لت فَلْمِردُعلى السلام و**ل**ميرحب بي وقال أذهب تَــُه مُ جَنَّت وقد بَقِ على منه ودع بالدَّال والعس المهـ ملتين أي اطخ من بقية لون الزعفران لم يعمه كل الغسل فسلت فلم يردّعلي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذاء فالفذهبت فعسلته محمت فسلته محمة على ورحب بي وقال أن الملائكة فذكره (جمد) عن عمار بن ياسر رضى الله عنه «(ان الملائكة لاتزال تصلى على احدكم) أي تستغفرله (مادامت مائد نه موضوعة) أى مدّة دوام وضعها لا كل الضيفان ونحوهم (الحكم) الترمذي (عن عائشة) واسناده ضعيف ﴿ (ان الملائكة صلت على آدم) أى بعدمويه صلاة الجنازة (فكرت عليهاربعاً)أى بعدان غساوه وكفنوه عدد فنه قالواهذه سنته كم في موتا كم بالني آدم (الشهرازي عن ان عباس ﴿ (ان الموت فرع ) بفتح الزاي مصدر جري مجري الوصف للبالغة اوفيه تقديرأى ذوفزع أى خوف وهول ورهب (فاذارأيتم الجنازة فقوموا) قال النووى هذامنسوخ عندالجمهور ثماختار عدم نسخه وانه مستحب انتهى ويؤيد النسم مافي مسلم عن على انه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ، قعد ومافى أبي داود عن عمادة كانالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم للعنازة فمربه حبرمن اليهود فقاب هكذا نفعل فقال اجلسوا وخالفوهم ويؤيد عدم النسخ مافى رواية اكساكم غيق الللائكة ولهمن وجمه آخرانما تقومون اعظاماللذى يقبض الأرواح فهذاتعليل من الشبأرع مقذم على كل تعليل وعلى عدم النسخ مشى المناوى فاله قال الامر للا باحدة أى أن شئم فقوموالتهويل الموت والمنسه على انه امرفظيع وخطب شديدلا لتعيل المت وتعظيمه وقعودالمصطفى لمامرت بهلىيان الجواز (حممد)عن جار ﴿ (الاللوقي ) يعني بعضهم (المعذبون في قبورهم حتى إن المائم لتسمع اصواتهم) قال المناوى لان لهم قرّة يثنتون عندسماعة اولعدم أدراكهم لشدة كرب الموت فلا ينزعجون بخلافنها (طنب بنمست ودواسناده حسن بل قيل صحيم ، (ان المنت ليعذب بكاء ايحي ) أي المكاء المذموم بأن اقترن بنحوندب أونوح لابحج وددمع العين ومحله اذا أوصاهم بفعله كأهوعادة اكماهلية كقول طرفةن العبدلزوجته اذامت فانعيني عماأناأهله وشق على الحيب بالنت معمد (ق) عن عمر بن الخطاب ﴿ (ان المت دعرف) أي بدرك ولواعي (من يعلدومن يغسله ومن يذايه في قبرة) ومن يكفنه ومن يلحده ومن ينقنه قال المناوي لان الموت س بعدم محن والشعورباق حتى بعد الدفن (حم) عن أبي سعيد الخدري

\* (ان الميت اذاد فن سمع خفق نع الهم) أى قعقعة نعال المشمعين له (اذاولواعنه صرفين)قال المناوى في رواية مديرين وفي رواية زيادة فانكان مؤمنا كأنت الصلاة عندرأسه والصيام عن يينه والزكاة عن يساره وفعل الخيرات عندرجليه (طب) ن ابن عباس ورجاله ثقات ﴿ (ان النَّاسَ) أَى المَطيقين لا زالة المنكرمع سلامة العاقبة (اذاراوا الظالم) أي علوانظله (ولم يأخذواعلى بديه) أي لم ينعوه من الظلم أوالمنكر (اوشك) بفتح الهمزة والشين المعجمة أى قارب اواسر ع (ان يعمهم الله بعقاب منه) المافي الدنسا اوالا تحرة اوفيهم التضييع فرض الله بلاعذر فان الأمر بالمعروف والنهىءن المنكرفرض كفايةاذاقام يهيعض النياس سقط الحرب عن الماقين وإذا نركهاكجميعاثم كلمستمكن منه بلاعذر (دته) عن ابى بكر الصديق واسناده صحيح ﴿ (اَنَ النَّاسِ دَخُلُوا فِي دِينَ اللَّهِ) أَى فِي الْاسْلَامِ (افُوا حَا) اى زمرا أمَّة لعدامَّة (وسيخرجون منه افواحاً) كادخلوافيه كذلك وذلك في أخرالزمان عندوجودالاشراط (حم)عن حابر واستناده حسن ﴿ (أَنَّ النَّاسِ لَكُمْ تَبِعِ) أَي تابعون فوضع المصدر مُوضَعه مبالغة والخطاب في قوله لكم للصحابة (وانّر حالاياً نونكم) عطف على الناس (من اقطار الأرض) أي جوانبها (ينفقهون في الدين) جلة استثنافية ليمان علة ألا تيان اوحال من الضمير المرفوع في أتونكم قال العلقمي وهو أقرب الى الذوق (فاذا آتو كمفاستوصوابهم خيراً) اى اقبلواوصيتى فيهم وافعلوابهم خيرا ولهذا كان جعمن اكارالسلف اذادخل على احدهم غريب طالب عمل يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم (نه)عن ابي سعيد وهو حديث ضعيف (ان الماس يجلسون من الله تعالى دوم القيامة) اى من كرامته ورجته (على قدر رواحهم الى الجمعات) اىعلىحست غدوهم اليها فالمبكرون في اولساعه اقربهم الى الله ممن يليهم وهكذا (الاقِل ثم الثاني مُ الثالث ثم الرابع) اى وهكذا وفي الحديث انحث على التبكير الى الجمعة وان مراتب الماس بحسب أعمالهم (ه) عن ابن مسعود باسنادحسن و (ان الناس لا يرفعون شيأ) اى بغير حق اوفوق منزلته التي يستحقها (الاوضعه الله تعلى آى فى الدنيا اوفى الا خرة (هب)عن سعيد بن المسيب (مرسلا) بفتح السين وكسرها ﴿(انْ النَّاسِ لَمُ يَعْطُ وَاشْيَأً) اي من الخصال الجبدة (خبر امن خلق حسن) أبضم اللاماي لانحسن الخلق الذي هوتجل اذى النساس وملاينتهم وملاطفتهم رفع صاحبه الى منازل الابرار في الاحرة وفي هذه الدار (طب) عن اسامة بن شريك التعلى عثلثة ومهملة \*(ان الذي لا عوت حتى يؤمه بعض امَّته) اي يتقدَّمه موتا اوالمرادلايموت حتى يصلى به بعض المته الماما وقد أم الصطفى الوبكروابن عوف (حم) عن أبي بكر وشرعاقيل الوعد بخير أوشر وشرعاقيل الوعد بخير خاصة وقيل التزام قربة لم تكن واجبة عينا (لايقرب) بالتشديد (من الزادم شيأ

لم يكن الله تعالى قدروله) أى لا يسوق المه خير الم يقدراه ولا يردعنه شر اقضى عليه ولكن النذريوافق القدر) بالتحريك أى قديصادف ماقدّره الله في الازل بأن يحصل ماعلق النذرعليه (فيخرج ذلك) أي كونه وافق القدر (من مال البغيل مالم يكن المفل ريدأن يخرج) أي فالذذر لا يغني شيأ واختلف في النذرهل هو مكروه اوقرية فعن نس الشافى الممكروه وجزم به النووى في جموعه وقال اله منهى عنه وقال كاضي والمتدولي والغزالي انه قربة وهوقف ية قول الرافي النذر تقرب فلايعهمن الكافروقول النووى النذرعدافي الصلة لأيطلها في الاصم لانه مناحاة لله تعالى كالدعاء وأحبب على النهى بالدعلى من طن اله لا يقوم بما التزمه وقال ابن الرفعة الظاهرانه قربة في نذرالتبرردون غيره (مه) عن ابي هررة وان النذولا يقدّم شأ ولايؤخر) شيأمن المقدور (وانمايستخرج به من البخيل) أى من ماله (حماك) عن استعر بن الخطاب قال الحاكم على شرطها واقروه و(ان النهبة لا تحل) بضم النون وسكون الماءهي اسم للنهوب من غنيمة أوغيرها الكن المرادهذا الغنيمة بقرينة السرب والانتهاب الغلبة على المال بالقهرلان الناهب انما يأخدما يأخذه على قدرمؤنته لإعلى قدراستحقاقه فيؤدى ذلك الى أن يأخذ بعضهم فوق حظه و يبخس بعضهم حقه واغالم سهام معاومة للراكب ثلاثة إسهم سهماله وسهان للفرس وللراجل سهم واحد فاذا انتهموا الغنمة بطلت القسمة وعدمت التسوية ويستثني من حرمة الانتهاب انتهاب النثار في العرس لماروي البيهة عن حابر ان الني صلى الله عليه وسلم حضر فياملاك فأتى باطماق عليهاجوز ولوز وتمرفنثرت فقبضنا أيدينا فقال ماأكم لآتأ كلون فقالوا انك نهيت عن النهى فقال انمانهيتكم عن نهي العساكر فخذواعلى اسم الله قال فياذبنا وجاذبناه وسبب حديث الباب عن تعليفين الحكم قال اصبنا غه اللعدوفانته بناها فنصبنا قدورنا فأمرالني صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفيت عَقَالَ ان النهدة فد كره (وحيك) عن تعلية بن الحركم الليثي ورحاله ثقات ﴿ (ان النهمة أى من الغنيمة ومثلها كل حق للغيرلان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (استباحل من الميتة) لان ما يأخذه المنتهب بقوّته واختطافه من حق أخيه الضعيف عن مقاومته حرام كالميتة فليست بأحل منهااى أقل اتمامنها في الأكل بل هامتساويان واووجدالضطرالميتة وطعام غيره الغائب وجب عليه اكل المبتة لعدمضان الميتة ولان اباحتها الصطرمنصوص عليها واباحة اكل مال غيره بلااذنه ثابتة بالاجتهاد ولان حق الله تعالى مبنى على المسائحة (د) عن رجل من الانصار وجهالةالصحابي لاتضر لانهم عدول « (انالهجرة) أى الانتقال من دارالكفرالي دار الاسلام (لاتنقظع مادام الجهاد) أى لاينتهى حكمها مدة بقائه (حم) عن جنادة الجم ان الى أمية الازدى وإسناده صيح و (ان الهدى الصائح) بفتح الهاء وسكون

الدال المهملة أى الطريقة الصائحة (والسمت الصائح) بفتح السين المهملة وسكون الميم هو حسن الهيئة والمنظر وأصله الطريق المنقاد (والاقتصاد) أي سلوك القمد في الامورالقولية والفعلية والدخول فيها برفق على سبيل يمكن الدوام عليه (جزء من خسة وعشر سن جزأمن الندوة) أى ان هذه الخصال منعها الله تعالى أنداءه فاقتد وايهم فيها وتابعوهم عليها وليس معنى الحديث ان النبوّة تتجزأ ولاأن من جعهذه الخصال كان فيهجزء من النبوّة فان النبوّة غرمكتسمة بالاسماب واغماهي كرامة من الله تعالى لمن أرادا كرامه بهامن عماده وقدختمت عجد صلى المه عليه وسلم وانقطعت بعده قال العلقي وقديحتمل وحهبا آخروه وانءين اجتمعت لدهه ذه الخصبال تلقته النساس بالتعظيم والتبحيل والتوقير وألبسه الله عزوجل لباس التقوى الذى تلبسه أندياؤه فكانها جزء من النبوّة (حمد)عن ابن عباس ران الود) بضم الواوأى المودة يعني المحبة (يورث والعداوة تورث) قال المناوى أى يرثها الفروع عن الاصول وهكذا ويستمرذلك في السلالة جيلابعد جيل (طب) عن عفير واستاده ضعيف. (ان الولدم عند) أَي يجل أبويه على البخل بالمال وعدم انف اقه في وجوه القرب تخشيتها الموت فيصير فقيرا (مجبنة) مفعلة من الجبن وهوضد الشجاعة أي يجل أناه على ترك الجهاد بسببه تخشية القتل فيصير يتيا (ه)عن يعلى بن مرة بضم الميم واسناده صحيم - (ان الولد مخلة مجينة مجهلة) أي يجل أباه على ترك الرحلة في طلب العلم والجدّفي القصيله والانقطاع اطلبه لاهتمامه عمايصلح شأنه من نفقة أونحوها (محزية) أي على أنويه على الحزن التحومرضه قال العلقمي وسلمه كإفي ابن ماجه عن يعلى العامري الهاءاء أتحسن وانحسس يسعيان الى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما اليه وفال ان الولد فذكره (ك)عن الاسود بن خلف بن عبد يغوث القرشي (طب) عن خولة منت حكيم واسناده صحيح: (اناليدين يسجدان كمايسجدالوجه)اي يطلب السجودعلي لمدىن كأيطلب السيودعلى الجبهة (فاذاوضع احدكم وجهه) يعنى جبهتدعلى موضع سعوده (فليضع بدية)اى وجوباوالواجب في الجبهة وضع جزء منها مكشوفا وفي اليدين وضع جزء من بأطن كل كف اواصابعه (وأذارفعه فليرفعهم) اى ندباو يضعهما على فَعْذَيهُ فِي جَلُوسِهُ بِين سَجِدَ تَيْهِ (دنك) عَن ابن عَمَر بن الخطاب وهو حديث صحيم <u> «(اناليم ودوالنصاري لا يصبغون)اي كاهم وشعورهم (فغالفوهم)اي واصبغوها</u> ندباب الاسوادفية اتمابالسواد فعرام لغيرائجها ذفال العلقمي قال شديخنا قال القاضي اختلف السلع من الصحابة والما بعن في الخضاب فقال بعضهم الخضاب افضل وروى فيه حديث مرفوع فى النهى عن تغيير الشيب ولانه صلى الله عليه وسلم لم يغير شببه وروى هذاعن عروعلى وايين كعب وآخرس وقال آخرون الخصاب افضل وخضب اجماعة من الصحابة فال وقال الطرى الاحاديث الواردة في الامربتغيير الشيب والنهي

زي

إعنه كالهاصحيحة وليس فيهاناسخ ولامنسوخ ولاتناقض بلالامر بالتغيس لمن شسه كشب إلى قعيافة والنهي لمن شمط اى لمن شيبه قليلاائنهي ماقاله القاضي وقال غيره هوعلى حالمن فن كان في موضع عادة أهله الصبغ أوتركه فغروجه عن العادة شهرة ومكروه والثاني أن يختلف اختلاف نظافة الشبب فن كانت شيسته نقيه أحسن منب مصبوغة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى وقال النووي الاضير الاوفق للسنة وهومذهبنا استعباب خنساب الشيب للرجل والمرأة بحرة اوصفرة ويحرم خضابه بالسواداى لغيرا كها دواما خضب اليدين والرجلين فالايجوز الرحال الاللنداوي (ق دنه) عن الى هريرة مرزان آدم قبل ان يصيب الذنب) وهوا كله من الشعرة الني نهي عن الاكل منها (كان اجله بين عينيه) يعني كان دائما متذكرا الموت (وامله خلفه) اى لايشاهده ولايستعضره (فلااصاب الذنب) اى وقع فيه بأكلهمن الشعرة (جعل الله تعالى امله بن عينيه واجله خلفه فلايزال) اى الواحدمن ذريته (يأمل حتى عوت) اى لايفارقه الامل الى الموت ويشهد لهذا حديث يشبب المرء ودشب معه خصلتان الحرص وطول الامل (ابن عسا كرعن الحسن مرسلا) وهوالمصرى رضى الله عنه وانآدمخلق من ثلاث تربات) بضم المناة الفوقية وسكون الراءجي تربة بمعنى التراب (سوداء وبيصاء وحراء)بالجربدل من تريات فن شماءت بنوه كذلك (اين سعدعن ابي ذرالغفاري بر (ان ابخل الناس) اي من ابخلهم (من ذكرت عنده فلريصل على) اى لم يطلب لى من الله تعالى رجمة مقرونة بتعظيم لانه بترك الصلاة على أحرم نفسه من الثواب العظيم لماورد ان من صلى على صلاة وأحدة كتب الله لهبها عشر حسنات ومحاعنه عشر سيئات ورفع له عشر درحات ورذعليه مثلها (اكارت بن الى أسامة عن عوف بن مالك) واسناده ضعيف، (ان ابخل الناسمن يخل بالسلام) اي بابتدائه اورده لانه افظ قليل لا كلفة فيه وأجره جزيل فن بخل به مع كونه لا كلفة قيمه فهوا بخل الناس <u>(واعجز الناس من يجزعن الدعاء)</u> اي الطلب من الله فن ترك الطلب مع احتياجه اليه وعدم المشقة عليه فيه بعدان سعع قول الله تعالى أدعوني استجب المرفهو أعجز الناس (ع)عن الى هريرة و(ان ار البر) اى الاحسان اى من ارده كافى رواية (ان يصل الرجل) اى الانسان (اهل وداييه) بضم الواو معنى المودة اى من بينه وبن إبيه مودة كصديق وزوجة (بعد أن بولى الات) بتشديداللام المكسورة اى بعدموته فيندب صلة اصدقاء الاب والاحسان اليهم واكرامه بعدموته كإهومندوب قبله لان من برالابوين قبل الموت اكرام صديقها والاحسان اليه ويلحق بالاب اصدقاء الزوجة من النسآء والمحارم والمشايخ أى مشابخ الانسان فانهم في معنى الا باءبل اعظم حرمة (حم خدمدت)عن أبن عمر بن النطاب ع (ان اراهم حرم بيت الله) الكعمة وماحولهامن الحرم (وامنه) بتشديد المربعني أظهر حرمته وصيره مأمنا بأمرالله تعالى فاسنادالتحريم اليه من حيث التبليغ والاظهار فلا يعارض مافي مسلم من حديث التباس ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السيموات والارض الحديث وحرم مكة من طريق المدينة على ثلاثة اميال ومن طريق العراق والطائف على سبعة ومن طريق المجعرانة على تسعة ومن طريق جدة على عشرة كا قال بعضهم

وللحرم التحديد من أرض طيبة و ثلاثة أميال اذارمت اتقانه وسبعة أميال عراق وطائف و جدة عشر ثم تسع جعرانه وزاد الدميرى فقال

ومن من سبع وكررها اهتدى م فلم يعدسبل اكول اذجاء تبيانه

(وانى حرمت المدينة) النبوية (مابين لابتيها) تثنية لابة وهي الحرة والحرة ارض ذات جارة سودوللدينة لابتان شرقية وغربية وهى بينها فعرمها مابينها عرضاومادين جبليهاطولا وهي عيروثور (لايقلع عضاهها) بكسرالعين المهملة وتخفيف الضاد المعمة كل شحرفيه شوك أى لا يقطع شجرها (ولا يصادصيدها) وفي رواية لابي داود ولاينفرصيدها أىلايزعج فاتلاقهمن بابأولى فيعرم قطع أشجارها والتعرض اصيدها ولاضمان لانحرمهاليس محلاللنسك ولهذا يحوز للكافرأن مدخله قال شيم الاسلام زكر بالانه ثبت انه صلى الله عليه وسلم أدخل الكفار مسحده وكان ذلك بعد نزول سورة براءة (م) عن جابر و(ان ابراهيم ابني) قال المناوى نزل المخاطبين العارفين بانهاينه منزلة المنكرائجاهل تلويحا بأن اس ذلك النبي الهادى جنس منه فلذلك تمزعلى غيرماذكر (وانهمات في الثدى) قال العلقمي أى في سن رضاع الثدى اوفى حال تغذيه بلنن الثدى النهى قال المذاوى وهواس ستة عشر أوتمانية عشرشهرا (وان له ظئرين) بكسرالظاء المعمةمهموز أى مرضعتن من الحور قال في المصباح الظئر بهمزة ساكنةو بجوزتخفيفها الناقة تعطف علىغير ولدها ومنهقيل للرأة الاحنسة عصن ولدغرهاظثر وللرجل الحاض كذلك (يكلان رضاعه في الجنة) أي يتمانه سنتمن لكونه مآت قبل تمامهما قال العلقمي قال شيخنا قال صاحب التحر مرهذا الاتمام لأرضاع ابراهم عليه السلام يكون عقب موته فيدخل الجنة متصلاعوته فيتم بهارضاعه كرامةله ولأبيه صلى الله عله وسلم تلت ظاهرهذا الكلام انهاخصوصة لابراهيم وقدأخرج ابن ابى الدنيا من حديث ابن عرمر فوعاكل مولود يولدفي الاسلام فهوفى انجنه شبيعان ريان يقول يارب أرددعلى أبوى واخرج ابن أبي الدنياوابن ابي حاتم فى تفسيره عن خالد بن معدان قال ان فى الجنة لشعرة يقال لها طوبى كلها ضروع فمن مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبى وحاضم مابراهيم خليل الرحن عليهالسلام وأخرجاب أبى الدنيا عن عبيدين عيرقال ان في الجنه لشجرة لماضروع

كضروع البقريغذي ولدان أهل انجنة فهذه الاحاديث عامة في اولاد المؤمنين ويمكن ان يقال وجه الخصوصية في السيداراه مي كونه له ظاران أي مرضعتان على خلقة الاتدميات المامن الحور العين اوغيرهن وذلك خاص به فان رضاع سائر الاطفال ايكون من ضروع شجرة طَوتِي ولاشكان الذي للسديد ابراهيم اكل واتم واشرف واحسن واسر (حمم) عن انس بن مالك يه (ان ابغض الخلق) أي المخلفة ات أي من انعتهم (الى الله تعالى العالم يزورالعال) أى عال السلطان قال المناوى لان زيارتهم توجب مداهنتهم والتشبيه بهم وبيع الدين بالدنيا (ابن لال) واسمه احد (عن أبي هريرة) وهوحديث ضعيف و (ان ابغض عباد الله الى الله) أى من ابغضهم (العفريت) بالكسرأى الشرير الخبيث من بني آدم (الغفريت) بكسر النون أي القوى في شيطنته (الذى لميرزأ في مال ولا ولد) بالبناء للجهول مهموزا أى لم صب بالرزايافي ماله ولاولاه بل لا يزال ماله موفرا واولاده باقون لأنّ الله تعالى اذا أحب عبدا ابتلاه فهذا عبدناقص الزنية عندريه قال المناوي وهدذ اخرج مخرج الغالب (هب) عن أبي عثمان النهدي بفتح النون وسكون الهاء واسمه عمد الرحن (مرسلا) و (ان ابليس يضع عرشه على الماء أى صعسر رملكه على الماء ويقعد عليه (عميعت سراياه) جعسرية وهي القطعة من المحبش والمراد جنوده واعوانه اى يرسلهم الى اغواء بنى ادم وأفتتانهم وايقاع البغضاء والشرورينهم (فأدناهم) أى قربهم (منهمنزلة اعظمهم فتنة يجيء احدهم فيقول فعلت كذاوكذا) أى وسوست بحوقتل اوسرقة اوشرب خرأوزنا (فيقول ماصنعت شيئا استخفا فالفعله واحتقاراله (ويحي احدهم فيقول ماتركته) يعنى الرجل (حتى فرقت منه و سناهله) أي زوجته أي وسوست له حتى فارقها (فيدنيه منه ويقول نعرانت) مكسرالنون والعين المهملة أي بمدح صنيعه ويشكر فعله لاعجابه بصنيعه وبلوغ الغاية التي ارادها والقصد بسياق انحديث التحذيرمن النسبب في الفراق بين الزوجين لمافيه من توقع وقوع الزنا وانقطاع النسل (حمم) عن جابر بن عبد الله ﴿ (ان ابليس يبعث اشدّا صابه واقوى اصابه) أى اشدهم في الاغواء والاضلال واقواهم على الصدّعن طريق الهدي (الى من دصنع المعروف في ماله) من نحوصد قد اواصلاح ذات البين اواعانة على دفع مظلمة أوفك رقبة فيوسوس اليهو يخوّفه عاقبة الفقر و عدّله في الأمل (طب) عن ان عماس وهو حديث ضعيف و (ان ابن ادم محريص على مامنع) ظاهر شرح المنساوى ان منع مسنى للفعول فإنه قال أى شهديد الحرص على تحصيل مامنع منه باذلا للجهدفيه لماطبع عليه من شدّة المنوع عنه (فر)عن ان عمر باست ادضعيف واناس ادمان اصابه حر قال حس وان اصابه بردقال حس) بكسر اكاء المهملة لدة السن المه ماية المكسورة كلة يقولها الانسان اذا أصابه مأضره واحرقه غفلة كالجرة والضرية ونحوهما كأقره وقال المناوى يعنى من قلقه وقراة صبره ان اصابه الحرا

قلق وتضجروان اصابه البردفكذلك (حمطب) عن خولة بنت قيس الانصارية واسناده صحيح وانابني هذا يعني الحسن (سيد) أي حليم كريم متجمل (ولعل الله از يصطريه آى بسبب تكرمه وعزله نفسه عن الامروتر كه لمعاوية اختياراقال العلقي استعل لعل استعال عسى لاشتراكها في الرحاء (بين فئتين عظمة بن من المسلمن هاطاتهة الحسن وطائفة معاوية وكان الحسن رضى الله عنة حليما فاضلا ورعادعاه ورعهالى انترك الملك رغمة فماعندالله تعالى لالقلة ولالعلة فأنه لماقتل على رضى اللهعنه بابعه أكترمن اربعين الفافيق خليفة بالعراق وماوراها منخراسان ستة اشهروا بأماثم سارالى معاوية في أهل الحجاز وساراليه معاوية في أهل الشام فلماالتي أن عنزل من ارض الكوفة وارسل اليه معاوية في الصلح احاب على شروط منها ان كون له الامر بعده وان يكون له من المال ما يكفيه في كل عام فلما خشى ير بدين معتاو تقطول عرهارسل الى زوجته حندة منت الاشعث ان تسمه ويتزوجها ففعلت فلمامات بعثت الى يزيدتسأله الوفاء بماوعدها فقال انالم نرضك الحسن فنرضاك سناوكانت وفاته سمنة تسعوار بعين وقيل سنة خسين ودفن بالمقيع اليهانب فاطمة وظهربذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم ولعل اللهان يصلح به بين فئتين عظمتن من المسلين فهرمن معزاته صلى الله عليه وسلم اذهوا خسار عن غيب وقيه منقية عظمة العسن بعلى رضى الله عنهافانه ترك الخلافة لالقلة ولالذلة ولالعلة ول لرغيته فيماعندالله تعالى مماتقدم ايراه من حقن دماء المسلين فراعي امرالدين لحته وتسكين الفتنة وفيهرد على الخوارج الذبن كانوا يكفرون عليا ومنمقه ومعاوية ومن معه بشهادة الذي صلى الله عليه السلام بانهم من المسلين وفيه فضيلة الاحبين المسلين ولاسماف حقن دماء المسلين وفيه ولاية المفضول الخلافةمم وجود الافضل لان انحسن ومعاوية ولى كل منها الخلافة وسعدين أنى وقاص وسعمد إن زيد في الحياة وهما بدريان وفيه حواز خلع الخليفة لفتنة اذار أي في ذلك مصلية المين والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالكال وجوازا خذالمال على ذلك واعطائه وقداستدل الشيخ سراح الدن البلقيني بنزوله عن الخلافة التي هج اعظم المناصب على جوازاانر ولعن الوظائف ولم يشترط فى ذلك شيئا ولا يشترط فى ذلك الغبطة ولاالصلحة الأأن يكون ذلك ليتيم او مجورعليه (حمزع) عن أبي بكرة بفتح الماء والكافوالراء \*(انابواب الجنه تجت ظلال السيوف) قال المناوى كناية عن الدنو من العدق اكرب بعيث اعلى السيوف بعيث يصير ظلها عليه بعني الجهادطريق الى الوصول الى أبوابها بسرعة والقصد الحث على الجهاد (حممت) عن الى موسى الاشعرى و(انابراب السماء تقتم عندزوال الشمس) أي ميلها عن وسط السماء المسمى باوغهااليه بحالة الاستواء (والترتبع) عشناة فوقية وجيم مخففة والبناء للفعول

أى لا تغلق (حتى يصلى الظهر) أى ليصعد اليهاعمل صلاته (فأحب ان يصعد لى فيها) أى في تلك الساعة (خير)أى عل صالح بصلاة أربع ركعات قبله بسلام واحد (حم) عن الى الوب الانصاري قال المناوى بأسنادفيه ضعف و (ان اتقا كم واعلم كرمالته نا) قال المناوى لانه تعالى جعله بين علم اليقين وعين اليقين مع الخشية القلسة واستعضا والعظمة الاطمية على وجهلم يقع لغيره وكلا زادعلم العبدبر به زاد تقواه وخوف منهانتهى قال العلقى وسببه كافى الغارى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلماذا أمرهم أمرهم من الاعمال بما يطبقون قالوا انالسنا كهيئتك بارسول التهان الله قد غفراك ما تقدم من ذنبك ومأتأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه غريقول ان اتقا كم الى آخره المعنى كان اذا أمرهم عمايسهل عليهم دون ما نشق خسة ان يعزواعلى الدوام عليهم مداومته على الاغمال الشاقة طلبوامنه التكليف عما يشق لاعتقادهم احتياجهم الى المسالغة في العمل لرفع الدرجات دونه فرد عليهم بأن ال حالهم ليس كاله لانهم لا يطيقون المداومة على الاعمال ألشاقة وبأن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل بل يوجب الازدراد شكر الانعم الوهاب كاقال في الحديث الاسترافلاا كون عبداشكورا (خ) عن عائشة و(ان احب عبادالله الىالله) أى من احبهم المه (انصحهم لعباده) أى اكثرهم نصحالهم فان الدين النصيمة كافى الحديث الآتى (حم) فى زواند) كماب (الزهد لابيه عن الحسن) المصرى مرسلا عناء الفعلن بيناء الفعلن عبادالله الى الله من حبب المه المعروف وحبب المدفعاله) للفعول قال المناوى لان المعروف من اخلاق الته تعالى وأغايفيض من اخلاقه على من هواحب خلقه اليه (ابن ابي الدنيافي) كتاب (فضل قيناء الحوائج لنناس وأبوالشيخ ابن حبان عن أبي سعيد) الخدري وهوحديث ضعيف الناحب ما يقول العبد اذا استيقظ من نومه سيحان الذي يحيى الموتى وهو على كل شئ قدير ) قال المناوي وهذا كإقال حمة الاسلام الغزالي اول الاوراد النهارية واولاها انتهى وظاهرا كديث انهذه الكلمات مطلوبة عند الاستيقاظ مطلقا (خط) عن ابن عربن الخطاب وضعفه مخرجه ﴿ ان احب الناس الى الله يوم القيامة وادناهم منه مجلسا امام عادل) هو كناية عن فيض الرجمة وجزيل الثواب لامتشاله قول ربه ان الله يأمر بالعدل والاحسان (وأيغض الناس اليه وابعدهم منه امام جائر) أى في حكه على رعيته والمراد بالامام ما يشمل الامام الاعظم ونوّابه والقضاة ونوّاجم (حمن) عن أبي سعيد الخدرى واسناده حسن (اناحب اسمائكم الى الله عسد الله وعسد الرجن) قال المناوى أى لمن اراد التسمى بالعبودية لان كلامنها يشتمل على الاسماء الحسنى كلها كامر المامن لميرد التسمى بها فالاحب في حقه المعمد واجد (م) عنابن عمر بن الخطاب و (ان احدا) بضمتين (جبل) معروف بالمدينة

مهى به لتوحده عن الجسال هناك (يحيناونحبه) حقيقة اومجازاعلى مامر ق) عن انس سمالك ﴿ (ان أحداجبل يحبن اونحبه وهوع لى ترعة من ترع <u>انجنة) أى على باب من أبوابها (وعير) جَبل معروف (على ترعة من ترع النار) أى على </u> <u>، من ابوام آ(ه) عن انس وهو حَديث ضعيف «(ان احدَ مَاذا كان في صلاته) فرضا</u> ونفلا (فانهینا چیریه) یخیاطبه و پسار رهبا تیانهبالذ کروالقرآن (فلاینزقن بس مديه)بنون التوكيد الثقيلة أى لا يكون براقه الى جهة القبلة تعظم الها (ولاعن عينه لان فيهاملاتكة الرحة (ولكنعن يساره وتحت قدميه) أى السرى وهذا خاص انغيرمن بالمسجد فن به لا يبصق الافي نحوثو به (ق)عن انس بن مالك وان احدكم <u> عِمِ خلقه</u> ) بفتح فسكون أى ما يخلق منه وهوالمني بعد انتشاره في سائر المدن (في بطن الله أى في رجها (ار دمن يوما نطفة)أى تمكث النطفة هذه المدّة تتخمر في الرحم حتى تتهدأ للتصوير وذلك أن ماء الرجل اذالاقي ماء المرأة بالجاع وأراد الله أن يخلق من ذلك يّناهة اسباب ذلكلان في رحما لمرأة قوّتين قوّة انساط عندورود مني الرجل حتى ينتشر في حلد المرأة وقوة انقباض بحيث لايسيل من فرجهام ع كوبه منكوساومع كون المني "ثقه لابطبعه وفي مني الرجل قوّة الفعل وفي مني "المرأة قوّة الانفعيال فعيمند الامتزاج بصيرمني الرجل كالا نقحة للبن (ثميكون علقة مثل ذلك) أى يكون بعد مضى الأربعين قطعية دم غليظ عامد حتى يمضى أربعون يوما (ثم يكون مضغة) أي قطعة كم بقدرما يضغ (مثل ذلك) أى مثل ذلك الزمن وهو أربعون (ميعث الله اليه ملكاً) وفي رواية ثم يرسل الله ملكا ثم بعدانقضاء الاربعين الثالثة يبعث الله المهملكا وهوالملك الموكل بالنقوس فينفخ فيهالروح وهي مابه حياة الانسان قال الكرماني اذاتيت ان المراد بالملك من جعل اليه أمرذ لك الرحم فكيف يبعث او برسل واحاب مان بالتكليات غدمر الملك الموكل بالرحم الذي يقول بارب نطفة المخ ثم قال و يحتمل أن مكون المراد بالمعث المدية مربذلك انتهى ووقع في رواية يحيى بن زكريا عن الاعش اذا استقرت النطفة في الرحم أخذها الملك مكفه فقال رب أذكرام أنثي ائحكه مثفه قول انطلق الى أمّ الكتماب فاذك تجدقصة هدذه النطفة فينطلق فيجذذلك بغي ان يفسرالارسال المذكور بذلك (ويؤمر باربع كمات) القضايا المقدّرة وكل قضهة تسمى كلة (ويقال له اكتب) قال المناوى اى بين عينيه كافى خبر البزار (عمله) كثيرا اوقليلاصاك اوفاسدا (ورزقه) قال المناوى اى كماوكيف حلالاأوحراما <u>(واجله)ای مدة حیاته (وشقی) وهومن استوجب النار (اوسعید) وهومن</u> توجب الجنة فل العلقى وقوله وشق وسعيد بالرفع خبر مبتدا محذوف والمراد بكتابة الرزق تقديره قليلا اوكثيرا وصفته حلالا اوحراما وبالاجل هل هوطويل وقصيرو بالعمل هل هوصائح اوفاسدومعنى قوله شقى اوسعيدان الملك يكتب احدى ال

المكامة من كان يكتب مثلا الجراء المجنين كذا ورزقه كذاوع له كذا وهوشق باعتسارما يختمله وسعيد باعتبارما يختمله كادل عليه بقيسة الخبر قال النووى المراد ت جيم مأذ كرمن الرزق والإجل والسعادة والشقاوة والعل والذكورة والانوثة أن ذلك يظهر لللك ويأمره ما نفاذه وكابته والافقضاء الله السابق على ذلك وعله وارادته وكلذلك موجود في الازل (شمينفخ فيه الروح) اى بعد عمام صورته قال العلقى ووقع في رواية مسلم عميرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلسات وظاهره ان النفز صرر قبل الكتابة ويجبع بأن الرواية الاولى صريحة في تأخير النفخ للتعبير بقوله ثم والرواية الاولى معتملة فترد للصريحة لأن الواولاترتب فيجوزأن تكون معطوفة على أنجلة التي تليها وانتكون معطوفة على جلة الكلام المتقدمة اي يجع خلقه في بطن أمّه في هذ الأطوار ويؤمرالملك بالكتب ونوسط قوله ينفخ فيه الروح ببن الجمل فيكون من ترتس الخبرعلى الخبرلامن ترتيب الافعال المخبرعنها ومعنى اسفاد النفخ للالثان يفعله بأمرالله تعالى والنفخ في الاصل اخراج رعمن جوف النافخ ليدخل في المنفوخ فيه والمراد المالية على المناده الى الله تعالى ان يقول له كن فيكون وقال ابن العربي الحكمة في كون الملك السناده الى الله تعالى ان يقول له كن فيكون وقال ابن العربي الحكمة في كون الملك يكتب ذلك كونه قابلاللسم والمحو بخلاف ماكتبه الله فانه لا يتغير (فان الرجل منكم ليعل بعل اهل الجنة) يعنى من الطاعات الاعتقادية والقولية والفعلية (حتى ما مكون بينه وبينها الاذراع) تصوير لغاية قربه من الجنة قال ابن حجر في شرح الاربعين هو مالرفع (فيسمق عليه الكتاب)اي يغلب عليه كتاب الشقاوة (فيعمل بعل اهل النار) قال العلقى الماء زائدة والاصل يعمل عل اهل النار وظاهره انه يعمل ذلك حقيقة ويغتم له يتكسه وقال المناوى بيان لان الخاتمة الماهي على وفق الكتابة ولاعبرة بظواهر الإعمال قملها بالنسبة كقيقة الامروان اعتدبها من حيث كونها علامة (وان الرحل ليعل بعل اهل النارحتي مايكون بينه و بينها الاذراع) يعني شي قليل جدّا (فيسمق عليهالكتاب) أى كاب السعادة (فيعل بعل اهل الجنة فيدخل الجنة) اى فن سيقت لهالسعادة صرفةلمه الىعل خير يختم لهبه وعكسه بعكسه وفي الحدث أن الذي سبق في على الله لا يتغير ولا يتبدّل وإن الذي مجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدوالناس منعل العامل ولايبعدان يتعلق ذلك عافى علم الحفظة والموكلين بالا دمى فيقعفيه المحووالاسات كالزيادة في العمروالنقص منه واماما في علم الله تعالى فلا يتغير ولا متبدل وفيه أهاالتنسه على ان الله تعالى قادر على البعث بعد الموت لان مس تدريلي خلق الشغص من ماء مهين عم نقله الى العلقة عم المضغة عم نفخ فيه الروح قادرعلى ان علقهد فعة واحدة واكن اقتضت اكمة الالهية نقله في الأطوار رفقا بالاملاع لاعالم تكن معتادة فكانت المشقة تعظم عليها فهيأه في بطنها بالتدريح الى أن تكامل ومن تأمّل أصل تخلقه من نطفة وتنقله في تلك الاطوار إلى أن صارانسانا - حيل الصورة مغضلا

بالعقل والفهم والنطق كان عليه أن يشكر من انشأه وهيأه ويعبده حق عبادته ويطبعه ولا بعصيه وفي الحديث الحث على القناعة والزجر الشديدعن الحرص لان الرزق اذاكان قدسسق لم يغن التعني في طلب واغما شرع الاكتساب لانهمن جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا وفيه أيضان الاقدار غالبة فلاينبغي لاحد أن يغتر بظاهراكال ومن عشرع الدعاء بالثبات على الدين و محسن اتخاتمة وأتماما قاله عبدائحق في كتاب العاقبة انسوء الخامة لايقع لمن استقام باطنه وصلح ظاهره وانما يقعلن طويته فسادأ وارتباب ويكثر وقوعه للصرعلي الكب ائر والمحتري على العظائم فيهجم عليه الموت بغتة فيصطله الشيطان عندتلك الصدمة فيكون ذلك سببالسوء الخاتة فهو عبول على الاكثر الاغلب (قع) عن ان مسعود و(ان احدكم اذاقام يصلى انمايناجي ريه) المناحاة المساورة والمخاطبة (فلينظر كيف يناجيه) أى بتدير القراءة والذكر وتفريغ القلب من الشواغل الدنيروية (ك) عن ابي هريرة و ان احدكم مرآة اخيه) أى عنزلة مرآة يرى فيهامابه من العيوب المسية والمعنوية (فاذارأى) اى علم (بَهَ أَذَى )اى قذراحسيا كان رأى بدنه او نحوثو به بصاقاا ويخاطأ اوترابا ونحوها اومم أنو ما كأن رآه على حالة غير مرضية شرعا (فليطه) أي يزله (عنه) ندبافان بقاءه مه يعيبه (ت)عن ابي هريرة ﴿ (ان احساب اهل الدنيا) جع حسب بعني الكرم والشرف (الذين مذهبون المه هذا المال) قال المناوى قال الحافظ العراقي كذافي أصلنامن منداجد الذبن وصوابه الذي وكذار واه النساءى يعنى شأن اهل الدنيا رفع من كثر ماله وإن كان وضيع اوضعة المقل وان كان في النسب رفيعا (حمن حبك)عن بريدة اس الحصيب واسانيد وصحيحة (ان احسن الحسن الخلق الحسن) بضمتين أي السحية المحمدة المورثة للاتصاف الملكأت الفاضلة مع طلاقة الوجه والمداراة والملاطفة لآن بذلك تتألف القاوب وتنتظم الاجوال (المستغفري ابوالعباس في مسلسلانه) اي مرو باته المسلسلة (وابن عساكر) في تاريخه (عن الحسن) أمير المؤمنين (ابن على) أمير المؤمنين واستناده ضعيف و ان احسن ماغير عبه هداالشيب اعناء) قال المناوى بكسر فتشديد مدودا (والكتم) بفتح الكاف والمثناة الفوقية ننت يسبه ورق الزيتون يخلط بالوشمة ويختضب بهولأ يعارضه النهيءن الخضاب بالسوادلان الكتم انمايسة دمنفردا (حمع حب)عن الى ذر الغفارى ﴿ ان احسن ماز رتم به الله ) قال المناوي يعنى ملائكته (في قبوركم) أى اذاصر تم اليها بالموت (ومساجدكم) مادمتم فى الدنيا (البياض)أى الأبيض البالغ البياض من الثياب والاكفان فأفصل مايكفن به المسلم البياض وأفصل ما يلبس بوم الجعة البياض (ه) عن ابي الدرداء مدران احسن الناسقراءة من اذاقرا القرآن يتحزن به) اى يقرأه بتخشع وترقيق و بكاء فيخشع القلب فتنزل الرجة (طب) عن ابن عباس و (ان احق ما اخذتم عليه اجراكات الله) قال

زي

(19)

العلقبي سيسة كإفي الخيارى عن ابن عباس ان نفرامن أصحباب الذي صبلي الته عليه وسلمرواعاء فيهلديغ أوسلم فعرض لهمرجل من أهل الماء فقال هل فيكم من واق أن في الماء رجلالد يغااوسليا فأنطلق رجل فرقاه بقاتحة الكتاب على شاء فعاء بالشاءالي أصاره فكرهواذلك وقالوا أخذت على كاب الله أجرافقال رسول الله صلى لله عليه وسا اناحق فذكره قوله مرواعاء أى بقوم نزول على ماء قوله فيهم لديغ بالدال المهملة والغس المعمة وقوله اوسليم قال فى العق شك من الراوى والسليم هو اللديغ سمى بذلك تف اولا من السلامة لكون غالب من ملدغ يعطب واستدل الجهور بهذا الحديث على حواز أخبذالا جرةعلى تعليم القرآن وخالف انحنفية فنعوه في التعليم واجازوه في الرقي قالمها الان تعليم القرآن عمادة والاجرفيه على الله تعالى وهوالقياس في الرقى الاانهم أحازوه فها لهذا الخبروحل بعضهم الأجرفي هذا الحديث على الثواب ومساق القصدة الني وقيت في الحديث تأبي هذا التأويل وادعى نسخه بالاحاديث الواردة في الوعد على أخذ الاجرة على تعلم القرآن وقدر واهاأ بوداودوغيره وتعقب بانه اثبات للنسخ بالاحتمال وهومردودو بأن الاحاديث لبس فيهاتصريخ بالمنع على الاطلاق بلهى وقائع احوال محمد للتأويل لتوافق الاحاديث الصحيفة كعديث الماب وبأن الاحاديث المذكورة ليس فيهاما تقوم بها مجة فلاذهارض الاعاديث الصحيحة وتقل عياض جواز الاستتحار لتعليم الفرآن عن العلاء كافة الااكنفية وقال الشعى لايندني للعلم أن يعطى شسأ فيقسله انتهى وقاله المناوى فأخذالا جرةعلى تعليمه خائز كالاستقبار اقراءته والنهى عندمنسوخ أومؤول (خ)عن ابن عباس وان احق الشروط ان توفوايه) أي بالوفاء اى وفاء النصب على التمييز (ما استعلم بمالفروج) قال المناوى يعنى الوفاء بالشروط مق واحقها الوفاء الذي الذي استعلات به الفروج وهو نعوالمهر والنفقة فانه التزمها بالعقدة كانهاشرطت (حمقع)عن عقبة بنعام الجهني والناخاصداء) قال المناوى أى الذى هومن قبيلة صداء بضم الصادوالتخفيف والمدزيادين الحادث (هو) الذي (اذن ومن ذن فهويقيم) يعني هوأحق بالاقامة عن لم يؤذن لكن لوأغام غيره اعتديه (حمرته)عن زيادبن اكارث الصدائي بالدوالضم نسبة الى صداحي من المين قال أمرني المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أؤذن للفير فأذنت فأراد والالأن يقم فذكره واسناده ضعيف (ان اخوف مااخاف) اىمن اخوف شئ اخافه (على المتى الانمة المضلون) قال المناوى جعامام رهومقتدى القرم المطاع فيهم يعنى اذا استقصيت الاشياء المخوّفة لم يوجد أخوف من ذلك (حمطب)عن الي الدرداء و(ان خوف) أي من النوف (ما الحاف على المتى كل سنافق) اى قول كل منافق (علم اللسان) قال المنه وي اي كثير علم اللسان حاهل القلب والعمل التخذ العلم حرفة بتأكلُ بها وأبهة يتعزز بهايدعوالناس إلى الله ويفرهومنه انتهى وقال العلقى قال شيخناقال

ابوالبقماء اخوف اسمان وماهنانكرة موصوفة والعمائد محذوف تقديرهان اخوف شئ أغافه على امتى كل وكل خيران وفي المكلام تجوّزلان اخوف هنا للبالغة وخيران هو اسمهافي المعنى فكل منافق اخوف وليسكل اخوف منافق بل المنافق مخوف ولكن حاء به على المعنى اخرج الطيراني عن على "اني لا أتخوّف على أمّتي مؤمنا ولامشر كافأمّا المؤمن فيجعزه ايمانه وأساالمشرك فيقمعه كفره واكن اتخوف عليكم منافقاعا لم اللسان يقول ما تعرفون و يتل ما تنكرون (حم) عن عمر بن الخطاب واسناد رجاله تقات و (انّ اخوف ما اخاف على الله على الله على الله على الله على الله على المنطق الناس هل اللواط أغلظ عقوية من الزناأ والزناأ غلظ عقوية منه اوعقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال فذهب الوبكروعلى وخالدين الوليدوعب دالله بن الزبير وعبدالله بن عباس وحابرين عبدالله وحابرين متمروالزهرى وربيعة ومالك واسحاق واجد فياصح الرواية وغنه والشافعي في احدقوليه الى التعقوبة الظامن عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا اوغير محصن وذهب عطاء بن ابي رباح وسعيد بن المسيب واكسن البصرى وابراهيم النعنى وقتادة والأوزاعى والشافى فيظاهرمذهبه والامام المدفى الرواية الثانية عنه وابو يوسف وعدالى انعقوبته وعقوبة الزناسواء وذهب الحكم والوحنيفة الى انعقو بتهدون عقوبة الزناوه والتعزيركا كل الميتة والدم وكم الخنزر فالوالأنه وطئ في محل لا تشتهيه الطباع فلم يكن فيه حد كوطئ البهية ولانه لايسمى زانيالغة ولاشرعا ولاعرفافلايدخل فى النصوص الدالة على حلَّد الزانس وقال أصحاب القول الاول وهما بجهور وليس في العاصى أعظم مفسدة من هدة الفسدة وهي تلي مفسدة الكفرور بماكانت أعظم من مفسدة القتل ولم يقتل الله بده المفسدة قبل قوم لوط أحدامن العالمين وعاقبهم عقو بالميعاقب باأحداغيرهم وجع عليهم من أنواع ألعقو باتمن الاهادك وقلب ديارهم عليهم مورميهم بالحجارة من السماء فنكل بهم نكالالم ينكله بأسمة سواهم وذلك اعظم مفسدة جريتهم التي تكاد رض غيدمن جوانبها اذاعلت عليهاوتهرب الملائكمالي أقطار السموات والارين اذاشاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم وتعج الارض الى ربها تمارك وتعالى وتكاد انجبال تزول عن اما كنهاومن تأمّل قوله تعالى ولا تقريوا الزناانه كان فاحشة وساءسبيلا وقوله في اللواطأتا تون الفاحشة ماسبتكم بهامن أحدمن العالمن تسن له تفاوت ماسنه الانه سجانه نكر الفاحشة في الزنا أي هوفاحشة من الفواحش وعرفها في اللواط وذلك غيدانه اسرجامع لمعاني اسم الفاحشة كاتقول زيد الرجل ونعم الرجل زيدأى أتأتون الخصلة التي استة رقعشها عندكل أحد فهي اظهور فعشها وكاله غنيةعن ذكرها بحيث لاينصرف الاسم الىغديرها واكدسجانه وتعالى فعشها بأنه لم يعملها أحدس العالمين قبلهم وحكم عليهم بالاسراف وهو بجاوزة الحدققال بلأنتم

قوم مسرفون وسماهم فاستمين واكدذاك سبحانه بقوله تعالى ونجيناه من القريدالير كأنت تعمل أنخبائث انهم كانواقوم سوء فاسقين وسماهم أيض مفسدين في قول نيهم رب انصرنى عنى القوم المفسدين وسماهم ظالمين في قول الملائكة ان أهلها كانوا ظألمين ولوط الني صلى القدعليه وسلم هوأوط بن هارون بن تارخ وهوآ زرولوط بن أخى ابراهم الخليل صلى القعليه وسلم وكان ابراهيم يعبه حباشديدا وهواحدرسل انته الذى انتصرله باهلاك مكذبه وقسته مذكورة في القرآن في مواضع قال وهدي به خرج لوط من أرض بالل في أرض العراق مع عدا راهيم قابعاله على دينه مهاجرا معهالى الشام ومعها سارة امرأة اراهم وخرج معهاآ زر أبوابراهم مخسالفالا براهم في دينه مقياعني كفره حتى وصلوا الى مران في ات زر ومضى اراهيم ولوط وسارة الى المتمام تممضوا الى مصر تجءادوا الى الشمام فتزل إراهم فلسطين وتزل لوط الاردن فأرسله المة الى أهل سدوم ومايليها وكانوا كانواكة المانية واحس المراد الفاحشة التي ماسيقهم اليهاأحدمن انصالمن ويتضارطون في جحالسهم فلساطال تماديم دعا عليهم لوط وقال رب الصرنى على القوم الفسدن فأحد ألمة تعالى دعائة فأرسل جريل وميكأتين وأسرافيل عليهم السلام في صورة رجاك مردحسان فنزلواعلى اراهم ضفانا ويشروه باسعاق ويعقوب ولماحة آف لوط العذاب في السعر اقتلم جريل عليه السلام قرى قوم لوط الاردع وكان في كل قوية مائة ألف رفعه معلى جناحه بن السماء والارض حى سمع أهل السماء نبيح كالم وصياح ديكهم مُ قبيهم فبعل عالم اسافلها وأمطرعلهم الحبارة فأمطرت عنى شاردهم ومسأفرهم وهلكت امرأة لوط معالما لكين واسبها وعاية وقان الوبكرين عبساس عن الي جعفر استغنت رحال قوم لوط رحالهم ونساؤهم بنسائهم فأهلكهم المائجعين فناف صافي الماعليه وسلم على أمّته أن يتماوا بملهم فيمل بهم ماحل بهم (حمن وك)عن جابر بنساد حسن ع (ان اخوف ما اخاف على التي الاشراك والله) قبل انشرك أشتك من بعدك قال مع زاما) بالتففيف (اني لست اقول تعبد) وفي نسخة يعبدون (شمساولا قراولاونا ولكن أفول تعل (اعمالالفيرالله) اى للرماء والسمعة (ريتموة خفية) قال المناوى للعاصى يمنى راءى احدهم الناس بتركه المعاصى وشم وتها فى قلمه يخبأة وقيل الرماء مانظهرم العلوالشهوة أكفية حذاطلاع الناس عليه (ه) عن شدّادين اوس عِدِانَ ادني اهل الجنمَه عَزلة) قال العلقمي قال في النها بدا لجنة هي دار لنعم في الا تحرة مر الاجتنان وهوالسترلتك ثف أشجارها وتظلمها التفاف أغصانها وسمت بالحنة وهي المرة الواحدة من جنه جنا اذاستره فكأنها شجرة واحدة الشدة التفافها واطلائها (المنظرالى جنانه) قال المناوى بكسرائح جعجنة بفتحها (وازواجه ونعمه) بفتح النون والعبن ذال المناوى ابلدو بقره وغفه أوبكسر ففتح جع نسمة كسدر وسدرة انتهی وسیأتی فی حدیث ولیس فی انجنه شی من البهائم الا الابل والطیر فالا ولی النهی وسیأتی فی حدیث ولیس فی انجنه شی من البهائم الابل فاصة (وخدمه وسر وه مسیرة الف سخة) کنایة عن کون النهیم الذی یعطاه لایحصی (واکرمهم علی الله) ای أعظمهم کرامة عنده وأوسعهم ملکا (من ینظر الی وجهه) ای ذاته تقدس و تعملی عن انجارحة (غدوة وعشیة) أی فی مقدار هالان انجنه لاغدوة فیما ولاعشیة اذلالیل ولانهار و تمامه ثم قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم وجوه یوم تذنا ضرة الی ربها ناظرة (ت) عن ابن عربین انخطاب واسما ده ضعیف (ان ادنی اهل انجنه منزلالرجل له دار من الواق و احدة منها غرفها و ابوابه آ) ای وجدرها و سائر اجزائها ولیس ذلك بعید اذه و القادر علی کل شئ (هناد فی الزهدعن عبید) بن عمیر بالتصغیر فیما (مرسلا) و هو اللیشی قاضی مکه «(آن ارحم ما یکون الله بالعمد) آی الانسان المؤمن (اذا وضع فی حقر ته) ای فی قبره و صارغریا فرید اقال المناوی لانه أعظم اضطرارا فیه من غیره و له ذا قال المناوی لانه أعظم اضطرارا فیه من غیره و له ذا قال القائل

ان الذي الوحشة في داره م تؤنسه الرجمة في قرره

(فر)عن انس بن مالك واسناده ضعيف وان ارواح الشهداء في طير خضر) اي بأن يكون الطائز ظرفالها وليس ذابحصر ولاحبس لانها تجدفيها من النعيم مالانوحد فى الفضاء أوانها في نفسها تكون طيرا بأن تمثل بصورته كمثيل الملك بشراسو ماوفي حديث آخران ارواحهم نفسها تصيرطيرا قال ابن رجب في كتأب أهوال القبور وهذا قديتوهم منهانهاعلى هيئة الطيروش كلهوفيه وقفة فانروح الانسان اغهم على صورته ومثاله وشكله أنتهى وقال القاضى عياض قدقال بعض متقدمي أتمتناان الروحجسم لطيف متصورعلى صورة الانسان داخل انجسم قال التوريشتي أراد يقوله ارواحهم في طيرخضران الروح الانسانية المتميزة المخصوصة بالادرا كأت بعدمفارقتها المدن يهئ لها طيراخضر فتنتقل الى جوفه ليعلق ذلك الطير من عمرا بحنة فتجد الروح مواسطة ريح الجنة ولذتها البهجة والسرور ولعل الروح يحصل لماتلك المئة آذا تشكلت وتمثلت بأمرة تعالى طبرا اخضر كتمثل الملك بشرا وعلى أي حالة كانت فالتسليم واجب عليمالور ودالبيان الواضع على مااخبر عنه الكتاب والسنة وورد صريحا فلاسبيل الىخلافه قال العلقي وآقول اذافسرنا انحديث بأن الروح تتشكل اطيرافالاشبه انذلك فئ القدرة على الطبران فقط لافي صورة الخلقة لآن شكل الأنسان أفضل الاسكال وقدقال السهيلي في حديث الترمنذي انجعقرين الي طالك أعطى جساحين يطيربهافي السماء مع الملائكة يتنادرمن ذكرا بجناحين والطهران انهاكمناحي الطائر الماريش وليس كذلك فان الصورة الا دمية أشرف الصور والكلها فالمرادبهاصفة ملكية وقوة روحانية اعطيها جعفر انتهى قال المناوي ومفهوم

اكديثان ارواح غيرالشهداء ليسوا كذلك لكن روى الحكيم الترمذي اغانسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنسة حتى يرجعه الله يوم القيامة الى جسسده مّال الحكم ولس هذالاهل التخليط فيما نعله اغماه وللصديقين انتهى وقضيته ان مثل الشهداء المؤمن الكامل وفيه ان الجنة مخلوقة الات خلافا للعتزلة (تعلق من عمارا لجنة) قال العلقمي بضم اللامقال في النهادة اى تأكل وهي في الاصل للأبل اذا اكلت العضاة تقال علقت تعلق علوقا فنقل الى الطيرانتهي وقال في المصباح علقت الابل من الشحر علقا من ما فتل وعلوقا كلت منها بأفواهها وعلقت في الوادي من بأب تعب سرحت وقوله عليه السلام أرواح الشهداء تعلق من ورق الجنةير وى من الاول وهوالوحه اذلوكان من الثاني لقيل تعلق في ورق الجنة وقيل من الثاني قال القرطى وهوالا كثر التهى (ت)عن كعب بن مالك ورجاله رجال الصحيم، (ان ارواح المؤمنين في السماء السابعة ينظرون الى منازلم م في الجنة) قال المناوي قال في المطامح الاصم ما في هذا الخير ان مقرًا لا رواح في السماء وانها في حواصل طير ترتع في الجنة والروح كما قال البيضاوي جوهرمدرك لآيفني بخراب البدن (فر)عن ابي هريرة وهو حديث ضعيف وال ارواح اهل المحنة) قال المناوى زادفى رواية من الحور (ليغنين) بيناء الفعل على السكون لاتصاله بنون الانات (ازواجهن بأحسن اصوات لم يسمعها احدقط) اى ماسمعها أحدفى الدنساوتمامه وأنما يغنين به نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام (طس)عن ابن عبر ورجاله رجال الصحيح (ان اشد) قال المناوى وفي رواية لمسلمان من أشد (الناسعذابايوم القيامة المسوّرون) صورة حيوان تام لان الاوثان التي كانت تعبد كانت بصورة الحيوان (حمم)عن ابن مسعود يران أشد الناس) أى من أشدهم (ندامة رجل) أى انسان مكلف (باع آخرته بدنياغيره) أى استبدل بعظه الاخروى حصول حظ غيره الدنيوى وآثره عليه (تغ)عن ابي امامة الباهلي وان أَشْدًالناس تصديقاللناس اصدقهم حديثاوان اشدّالناس تكذيبا) أى للناس (اكذبهم حديثا) قال الشيخ لان الانسان يغلب عليه حال نفسه و يظن ان الناس مثله وأشارهنا ألى الالماح عماني قصة آدم فيماذكره الله في قوله وقاسمها اني لكرالمن الناصون وانهاقبلاذلك منه لظنهاانه لايحلف بالله كاذب أفاده بعض المفسرين التهي فالصدوق يحل كلام غيره على الصدق لاعتقاده قبح الكذب والكذوب متهمكل اللكذب لكونه شأنه (ابواكسن القزويني في اماليه) الحديثية (عن الي امامة) الماهلي وان اطب طعامكم) قال المناوى أى ألذه وأشهاه وأوفقه للابدان (مامسته النار) أى شيم أكول مسته النارأى أثرت فيه بنعوط بخ أوقلي التهي وقال الشيح الكلام فى الليم لقضية السبب حيث تشاور واعليه فذكره وفي أخرى انه حضر الليم إفذ كره (عطب)عن الحسن بن على قال الشيخ حديث صحيح ، (ان اطيب الكسب)

اى من أطيبه (كسب التجار الذين اذاحد شوا) أى اخبر واعن ثمن السلعة ونحوه كشراء ابعرض وأجل (لم يكذبوا) أي في اخبارهم للشترى (واذا آثمنوا) قال المناوي اي اثمنهم المشترى في اخباره بماقام عليه أوانه لاعيب فيه (لم يخونوا) أي فيما تتمنوا عليه من ذلك (وإذاوعدوا) أى بنحووفاءدين التجارة (لم يخلفوا) أى بلاعذر (واذا اشتروا لميذمواً) أى مااشتروه مالم يظهر به عيب وأراد الفسخ به فلابأس بذكره (واذاباعوا لميطروا بضم المثناة التحتية وسكون الطاء من الاطراء وفي القياموس اطراه احسن الثناء اكسن أى لم بجاوز وافى مدح ما باعوه الحدّوقال العلقمي الاطراء مجاوزة الحدّ في المدح والكذب فيه (واذا كان عليهم) قال الشيخ أى حق سيبه التجارة اوغرها وانكان الملائم للقام الاول (لمعطاوا) بفتم أوله وضم ثالثه صاحبه به بل يدفعونه اليه عندالاستحقاق وانعاجلوا الوقت به كان أمدح والمطل التسويف (واذا كان لهم)أى حق على غيرهم (مريعسروا) قال العلقمي قال في المصباح عسرت الغريم اعسره من باب قتلوفى لغةمن باب ضرب طلب منه الدبن على عسرة انتهى وقال في الدرّ كاصله والعسرضد اليسروه والضيق والشدة والصعوبة انتهى أى لم يضيقواعلى المديون حيث لاعذر (هب) عن معاذ بن جبل قال المناوى باسماد ضعيف وقال الشيخ حديث حسن (ان أطيب ما كلتم من كسمكم) قال العلقمي اصول المكاسب الزراعة والصنعة والتجارة وافضلهاما يكتسمه من الزراعة لانهااقرب الى التوكل ولانهاأعم نفعاولان اكاجة اليهاأعم وفيهاعل البدأ يضاولانه لابدفي العادة ان يؤكل منها بغيرا عوض فيحصل له أجر وان لم يكن ممن يعمل بيده بل يعمل غلمانه واجراؤه فالكسب بما أفضل ثمالما عقلان التكسب فيها يحصل بكذالهن ثمالتجارة لان الصحابة كانوا يكتسبون بها (وان اولادكم من كسبكم) قال العلقمي قال في النهاية الماجعل الولد كسبالان الوالدطلبه وسعى في تحصيله والكسب الطلب والسعى في طلب الرزق والمعيشة وأراد بالطلب هنااكلال ونفقة الوالدين على الولد وأجبة اذاكانا محتاجين عندالشافعى رضى الله تعالى عنه (تيختنه) عنعائشة قال الشيخ حديث صحيح يزان اعظم الذنوب عندالله) قال العلقمي اى من اعظمها فعذف من وهي مرادة كم يقال أعقل الناس ويرادانه من اعقلهم (آن يلقاه بها عبد بعد المكمائر التي نهي الله عنها) قال المناوى اى ان يلق الله متلبسا بهام صراعليها وهواما طرف اوحال انتهى اى في حال لقيهبها (انعوت الرجل) اى الانسان المكلف (وعليه دس) جلة حالية (لاندعله قصاء)اى لايترك وهذامجول على مااذاقصر في الوفاء أواستدان لمعصية (حمد) عن ابي موسى الاشعرى قال الشيخ حديث صحيح وان اعظم الناس) اى من اعظه هم (خطايا دوم القيامة) جع خطيئة وهي الاثم (اكثرهم خوضافي الباطل) أي سعيافيه فن تدبرهذا الحديث لزم الصمت عمالا يعنيه (ابن ابي الدنيا ابو بكرفي) كتاب فضل

الصيت عن قتادة مرسلا) قال الشيخ حديث حسن ﴿ ان اعجال العباد تعرض مو منين ويوم الخيس) قال العلقمي زاد النساءي على وب العالمين قال شيخنا قال الشيخ لِلدِّن بَن عَبِدالسلام معنى العرض هنا الظهور وذلك ان اللَّاللَّهُ تَقَرأُ الصَّفَ فِي الله تعالى يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهاروعل النهار قبل عمل الليل قلت يحتمل أمرين مان أعمال العباد تعرض على الله كل يوم ثم تعرض عليه أعمال الجعة في كل اثنن ونيس ثم تعرض علمه وأعمال السنة في شعبان فتعرض عليه عرضا بعد عوض واكل عرض حكة يطلع الله عليهامن يشاءمن خلقه أومستأثر بهاعتده مع انه تعالى لايخفى عليه من أعمالهم خافية ثانيهما أن المراد أنها تعرض في اليوم تفصيلا عم في الجعة جهداو بالعكس انتهى وسبسه كافى أبى داودان نبى الله صلى الله عليه وسلم كأن يصوم الاثنين والخيس فستل عن ذلك فقال ان أعمال العباد فذكره وفيه دليل على استحمال صوم يوم الائنين والخيس والمداومة عليها من غير عذر (حمد) عن اسامة بن زرد باسنادحسن واناعال بي آدم تعرض على الله عشية كل جيس ليلة الجعة) أي فيقيل بعض الاعمال ويرديعضها (فلايقبل عمل قاطع رحم) أى قريب بنحواساءة أوهير فعمله لا تواب فيه وان كان صيح ا (حمند)عن الى هريرة قال الشيخ حدث صيع و (ان اغمط الماس) قال المناوى في رواية ان أغبط أولياءى (عندى) اى ان أحسنهم حالافي اعتقادى انتهى قال العلقمي قال في المصب حالغيطة حسن الحال وهو اسم من غبطته غبطامن باب ضرب اذا تذبت مثل ماناله من غيران تريدز واله عنه لما أعجبك منه وعظم عندك وهذا حائز فانه ليس بحسد فان تمنيت زواله فهو الحسد (لمؤمن ا خفيف اكاذ) بحاء مهملة وذال مجمة مخففة أى قليل المال خفيف الظهر من العمال قال المناوى وهذافين خاف من النكاح التورط في أمور يخشى منها على دينه قلاننافي خبرتنا تحواتنا سلواتك تروا وزعمان هذامنسوخ بذاك وهملان النسج لأيدخل أنخر بل خاص بالطلب (ذوحظ من الصلاة) أى ذو راحة من مناجاة الله فيها واستغراق في المشاهدة ومنه خبرارض ما بلال بالصلاة (احسن عبادة ربه) أي باتيانه واجباتها ومندوباتها (واظاعه في السر) قال الناوي عطف تفسير على احسن (وكان غامضا في الناس)اى غيرمشه نور بينهم (لايشاراليه بالاصابع) بيان لمعني المغموض (وكان رزقه كفافا) أي بقدرالكفاية لاأزيدولا أنقص (فصبر على ذلك) أي رضي وقنع وشَكرَ على الكفاف (عجلت منيته) اى سلبت روخه بالتبجيل لقلة تعلقه بالدنيا (وقلت بواكيم هومافي كثيرمن النسم وفي نسخة شرح عليها المناوى اسقاطه فاله تال وفي رواية وقلت بواكيه أى لقلة عياله وهوانه على الناس (وقل تراثه) اى المال الذي لخلفه قال المناوئ قال أكما كم فهذه صفة أويس القرني واضرابه من أهل الظاهروفي الاولياء

من هوارفع درجة من هؤلاء وهوعندقداستعمله الله تعالى فهوفى قبضته به ينطق صروبه يسمع وبه يبطش جعلهالله صاحب لواءالا ولياءوامان أهل الإرض ومحل نظرأهل السماءوخاصة الله وموقع نظره ومعدن سره وسوطه يؤدب به خلقه ويحيى الفلوب الميتة برؤيته وهوامير الاولياء وقائدهم والقائم بالثناء على ربه بين يدى المصطفى ساهي به الملائكة وهوالقطب (حمت وك)عن أبي امامة قال الشيخ حديث صحيح و ان افضل النحاما) جمع انجية (اغلاها) بغين مجمة أى ارفعها ثمنا (واسمنها) اكثرها شهراؤكها بعني التعنعية بهاأ كثر ثوابا عندالله من التصحية بالرخيصة الهزيلة (حمك عن رجل من العصابة قال الشيخ حديث حسن لغيره و (ان افضل عمل المؤمن الجهاد في سديل الله) أي بقصد اعلاء كله الله يعني هو كثر الاعكال ثوابا (طب) عن بلال المؤذن قال الشبخ حديث صحيح وان افضل عبادالله يوم القيامة الحادون) أى الذين كثر ون جدالله تعالى أى المناء عليه على السرّاء والضرّاء (طب) عن عمران أن حصن قال الشيخ حديث صحيح وان افواهم طرق للقرآن أى للنطق بحروفه عندتلاوته (فطيموهابالسواك) أى نظفوها به لاجل ذلك فان الملك يضع فه قرب فم القارئ فيتأذى بالريم الكرية (أبونعم في) كتاب (فصل السواك والسجزى في) كتاب (الابانة)عن اصول الديانة قال الشيخ حديث حسن (ان اقل ساكني الجنة النساء) قال ألمناوى أى في اول الامرة سل خروج عصاته نمن النارفلاد لالة فيه على ان نساء الدنسااقل من الرحال في الحنة انتهى قال العلقى واوله كافي مسلم عن ابن النساخ قال كان لمطرف يعدالله امرأتان فعاءمن عنداحديهما فقالت الاخرى جئت من عند فلانة قال من عمد عمران بن حصين فحد ثناان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اقل فذكره (حمم) عن عمران بن حصين و(ان اكبرالا عم عندالله) أي من اكره واعظمه عقوية (ان يضيع الرجل من يقوت) أى من يازمه قواه أى مؤنته من نحو زوجة واصل وفرع وخادم (طب)عن ابن عمروبن العاص قال الشيخ حديث صحيم \* (ان اكثرالنياس شبعا في الدنيا اطولهم جوعا يوم القيامة) لان من كثرا كله كثر ا شربه فكثرنومه فكسل جسمه ومحقت ركة عره ففترعن عسادة ربه فلانعمارهم القمامة وفيصرفهامطروداج عاناقال العلقي قال الشيخ أبوالعباس القرطي فيشرح لديثاني الهيتين التهانانهم اكلواعنده حتى شبعوافيه دليل على جوازالشبع من اكلال وماحاء من النهى عن الشبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف انماذلك في الشب مالمثقل للعدة المبطئ نصاحبه عن الصلوات والاذكار والمضر بالانسان بالتخموغيرهاالذي يفضي بصاحبه الى البطروالاشروالنوم والكسل فهذاهو المكروه وقدياء فابالحزم اذاكثرت آفاته وعمت بليانه والقسطاس المستقم مافاله سياسه عليه الصلاة والسلام فأن كان ولا بدفثات للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس (هلث)

(۲۱) نی

عن سليان الفارسي قال الشيخ حديث صحيح و (ان اكثر شهداء امتى لاصح الفرش) بضمة بن جع فراش أى الذين يأ لغون النوم على الفراش يعنى استغلوا بجهاد النفس والشيطان الذي هوانجها دالاكبرعن محاربة الكفارالذي هوانجها دالاصغر ورب قتيل بن الصغين) أى في قتال الكفار (الله اعلم بنيته) أى هل هي نية اعلاء الله واظهار دينه اوليقال شعاع اولينال حظامن الغنيمة (حم) عن ابن مسعود قال الشهيخ حديث صحيح و (ان امامكم) وفي دواية وراء كم (عقبة) بفتمات قال الشيخ أي ماهو العقبة الصعبة في الجبل (كؤدا) بفتم الكاف وضم الهمزة المدودة أى شاقة المصعد (الا يحوزها المنقلون) أى من الذنوب الاعشقة عظيمة وكرب شديد وتلك العقية مابعد الموت من الشدائد والاهوال (كهب)عن أبي الدرداء قال الشيخ حديث صحير يزانامتي)أى المة الاحابة وهم المسلون أى المتوضون منهم (يدعون) بضم اوله اى يسمون اوينادون (دوم القيامة) الى موقف الحساب اوالميزان اوالصراط اوالحوس اودخول الجنة اوغير ذلك (غراً) بضم الغين المجمة وشدة الراء جمع اغرأى ذوغرة لهابياض بجبهة الفرس فوق الدرهم ثم آستعملت في الحال والشهرة وطم الذكر إدبهاهناالنورالكائن في وجوهامة مجدصلي الله عليه وسلم وهومنصوب على لاسمانهم اذادعواعلى وسالاشهادونودوا بهذا الوصف وكانواعلى هده الصفة محملين) بالمهملة والجيم من التحميل وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس والمراديه هناايضاالنور (من آثارانوضوء) استدل اتحليمي بهذا الحديث على ان الوضوء ائص هذه الامدة وفيه نظر لانه ثبت في البخاري في قصة سارة مع اللك الذي لاهاهاجران سارة لماهم الملك بالدنومنها فأتت تتوضأ وتصلى وفي قصة حري الراهب ا يضاانه قام فتوضأ وصلى ثم كام الغلام فالظاهران الذى اختصت به هده الآمة الغرة والتحيم الااصل الوضوء (فن استطاع) اى قدر (منكم) اع المؤمنون (ان يطيل غرته) تحصله وخصها لشمولها لهاواكون محلها اشرف الاعضاء واؤل مايقع عليه النظر لمعوجهه من مقـ تم راسه وعنقه زائدا على الواجب ومافوق الواجب من بديه ورجليه (ق)عن أبي هريرة يزان المتى اى المة الاحابة (لن تحتمع على ضلالة) وفي رواية لابدل لن ولهذا كان اجاعهم عجة (فاذارأ يتم احتلافا) اى بشأن الدين اوالدنياك التنازع في شأن الامامة العظمى (فعليكم بالسواد الاعظم) اى الزموامتابعة جاهيرالمسلين واكترهم فهوالحق الواجب فانمن خالفهم ماتميتة عاهلية (ه)عن انس بن مالك قال الشيخ حديث صحيح «(ان امرهـ ذه الامّة لايزال مقارياً) قال الشيخ ومعنى المقارية سلامة العقيدة (حتى يتكلموا في الولدان) قال المناوى اى اولاد المشركين هل هم في النارمع آبائهم او في انجنة اوهوك، اية عن اللواط انتهيى قال الشدييج الولدان بمعنى خدم اهل انجنة هل هم منها اومن البشر اوغير

ذلك (والقدر) بفتحتس قال العلقمي قال في النهاية وهوعبارة عماقضا والله وحكم بهمن الامورانتهي وقال المناوى اسنادافعال العبادالي قدرتهم (طب)عن ابن عباس قال الشيخ حديث صحيح (ان امين هذه الامة الوعبيدة) عامر بن (الجراح) قال العلقمي تسيخناقال الطيي أيهوالثقة المرضى والامانة مشتركة بينه وبين غسره من الصحابة لكن الني صلى الله عليه وسلمخص بعضهم بصفات غلبت عليه وكان به اخص (وان حبرهذه الامّة عبدالله بن عباس) بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة اى عالما أى انه سيصير كذلك (خط)عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث ضعيف (ان أناسامن التي يأنون بعدى يوداحدهم لواشترى رؤيتي بضم الراء وسكون الهمزة وفتح المثناة التحتية (بأهله وماله) قال المناوى هذامن معزاته لانها خبارعن غيب وقع (ك)عن الى هريرة قال الشيم خديث صحيم ﴿ (ان أناسا من امّتي سيتفقهون في الدس و يقرؤن القرآن و يقولون ناتى الامراء) اى ولاة أمورالناس (فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بدينناً)اىلانشاركهم في ارتبكاب المعاصي ولانترك الامر مالمعروف والنهي عن المنكر (ولا يكون ذلك) أى حصول الدنيالهم وسلامة دينهم مع مخالطتهم اياهم كَالْايجتني من القتاد الاالشوك) بالقاف والمثناة الفوقية آخره دال مهملة (كذلك تني من قريم مالا الخطاما) قال العلقمي وهواي القتاد شحير كثير الشوك ينبت بنحد امة وفي المثل دون ذلكَ خرط القتاد وفي المثل أيضا يخشى من الشوك العطب اي للت فاحذرالا نتصار والانتقام وقال المناوي لانّ الدنياخضرة حاوة وذمامها بأيدى الامراء ومخالطتهم تجرالي طلب مرضاتهم وتحسين حالهم القبيح لهم وذلك سم قاتل (ه) عن ابن عباس قال الشيخ حديث صحيح ﴿ (ان اناسامن اهل الجنة يطلعون لى اناسر من اهل النار) أى يطلعون عليهم (فيقولون بمدخلتم النار فوالله مادخلنا اكنهة الاعماتعلنه امنكم فيقولون اناكنانقول ولانفعل أى نأمر بالمعروف ولانأتمر وننهى عن المنكرونفعله وفي قصة الاسراء ان النبي صلى الله عليه وسلم مرّبأناس تقرض شفاههم وألسنتهم بالمقاريض فقال صلى الله عليه وسلم من هؤلاء فقال له جبريل هؤلاء خطباء السوء من أمّتك يقولون مالا يفعلون (طب)عن الوليدين عقبة قال الشيخ حديث صحيم لغيره (ان انواع البرنصف العبادة والنصف الاسخر الدعاء) فلووضع ا ثوابه في كفة ووضع ثواب جيئ العبادات في كفة لعاد لها وهـ ذاخر بـ على منهـ ج المالغة في مدحته والحث عليه (ابن صعصري في اماليه عن انس) بن مالك قال الشيخ وان اهل المخنة يأكان المون فيها ويشربون قال العلقمي قال النووي مذهبأهلالسنةوعامةالمسلمينانأهل انجنةيأ كلون ويشربون ويتنجمون مذلك و بغيره من ملا هاوأنواع نعيها تنعما العالمالا آخراه ولاانقطاع أبداوان تنعمهم بذلك علىهينة اهل الدنيا الامايينهامن التفاضل في اللذة والنفاسة التي لاتشارك نعم الدني

الافي التسمية وأصل الميثة وقددات دلائل القرآن والسنة في هذا الديث وغره أن نعم الجنة دائم لاانقطاع له أبدا (ولا يتغلون) بكسر الفاء اى يبصقون (ولا يتولون ولا يتغرّ طون ولا يتخطون ) أى لا يحصل منهم بول ولا غائط ولا مخداط كا يحصل من أهل الدنيار ولكن طعامهم ذلك) فال المناوي اى رجيع طعامهم (جشاء) بجيم وشين معمة وبالد كفرات صوت مع ريج مخرج من الفم عندالشبع (ورشع كرشع المسك) اى عرق يخرج من أبدانهم رائعته كرائعة المسك (يلهمون التسليم والتحميد) اى يوفقون لها (كَمَاتِلْهَمُونِ النَّفْسِ) بمناة فوقية مضمومة اي تسبيحهم وتجيدهم يحري مع الانف إس كانلهمون أنتم النفس بفتح الفاء فيصير ذلك صفة لازمة لهم لاينف كون عنها (حمم) عن حابر سعبدالله و (ان اهل الجنة ليتراءون) قال الشيخ وردفى مسلم بنقظ يرون (اهل الغرف في انجنة) جم غرفة وهي بيت صغير فوق الدار والمرادهنا القسورالعالمة روى الدميرى عن على مرفوعاان في الجنة غرفاترى طهورهام بطونها وبطونها من ظهورها فقال اعرابي لمن هي بارسول الله فقال هي لمر الان المكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والنباس نيام قال العلقمي ويحتمل أن يقال أن الغرف المذكورة لهذه الامةة واتنامن دونهم فهم الموحدون من غيرهم اوأصحاب الغرف الذبن دخلوا الجنة من اقل وهنة ومن دونهم من دخل الجنة بالشفاعة (كاتراتون) بعذ في حرفالمضارعة وهوالمثناة الفوقية كذاضبطه المشيخ فياكحديث الاتبي وهوماى كثير من النسم وقال المناوى بفوقيتين (الكوكب في السماء) قال الشيخ وافرد الكوك والمرادبه انجنس وتال المناوى أراد أنههم يضيؤون لاهل انجنة اضاءة المحركب لاهل الارض في الدنيا (حمق) عن سهل من سعد الساعدية (ان اهل الجنة ليتراءرن ل الغرف من فوقهم كم تراءون) اى انتريا اهل الدنيا (الكوك الدرى) بضم الدال وشدة الراء مكسورة هوالنعم الشديد الاضاءه نسيمة الى الدراصفاء لونه وخلوص نوره (الغابر) بغين معمة وموحدة تحتيه أى الماتى بعد انتشار الفعرقال المناوى وهو حنئذ برى أضوء (في الافق) بضمتين أي نواجي السماء (من المشرق اوالمغرب) قال العلقبي وَفائدةذ كرالمشرق والمغرب سأن الرفعة وشدة البعد (لتفاضل مابينهم) قال المناوى يعنى اهل الغرف كذلك لتزايد درجاتهم على من سواهم (حمق) عن ابي سعيد الخدرى (ت) عن ابي هريرة و (ان اهل الدرجات العلى ايراهم من هواسفل منهم كم ترون الكوك الطالع بي افق السماء) قال المناوى اى طرفها (وان ايا بكر) اى الصديق (وعر) سن الخطاب رضى الله تعالى عنهما (منهم) اى من اهل تلك الدرجات (وانعما) بفتح الهمزة وسكون النون وفتح العين المهملة اى زادافي الرتبة وتجاوزا تلك المنزلة اوالمراد صارا الى المنعم ودخلافيه كما يقال اشمل اى دخل في الشمال وفي بعض طرق انحديث قيل ومامعنى وانعما قال واهل ذلك هم (حمن محب)عن الى سعيد الخدرى (طب)

(عن حار سسمرة) بالتحريك (ان عساكرعن ابن عمرو) قال المناوى ابن العاص لكن في كثير من النسخ اسقاط الواو (د) عن الى هريرة \* (ان اهل عليين ليشرف احدهم على الجنة) أى لينظر البهامن محل عال (فيضىء وجهه لاهل الحنة كانضىء مرليلة المدرلاهل الدنيا) قال المناوى فاصل ألوان أهل الجنبان الماض كافي الاوسط للطبراني عن ابي هريرة (وان الم الكروعمرمنهم) اي من أهل عليين (وانعما) أى فتلاعن كونهام أهل عليين (ابن عساكر) في التاريخ (عن الى سعيد) الخدري <u>\* (اناِهلاَ بَنه يَتزاورونَ)اى يزور بعضهم بعضافيها (على النجائبَ) جع نجسة بنون</u> فعيم فثناة تحتية فموجدة واحدة الأمل (مض) قال المناوي صفة البحائب انتهي ولا يخفى مافيه والظاهرانه بدل اوعطف بيان قال الشيخوذ كرالساض لمنساسبة انجنة والا فالأجرمنها الى العرب أحدوماء بلفظ يتزاورون على العيس الحون اى التي في ماضها طلة خفيفة نقله ان الدنيا كإذ كره المؤلف في البدور (كانهن الماقوت) قال المناوي اي الابيض اذهوأ نواع (وليس في ايجنه شيَّ من البهائم الاالايل والطير) اسائرأ نواعها وهذائي بعض الجنان فلاينا في ان في بعض آخرمنها الخيل (طب)عن الى أيوب الانصارى قال الشيخ حديث صحيم و (ان اهل الجنة يدخلون على الجمار) سبحانه وتعالى (كليوم) اى فى مقداركل يوممن أيام الدنيا (مرتين) قال الشيخ وفى رواية فى الكبير فى مقدارا لجعةاى يومهامن كل اسبوع ولاتنافى لانماهنا بالعدو والعشى لبعضهم (فيقرأعليهم القرآن) قال الشيخ المعضهم انتهى قال المناوى زادفى رواية فاذاسمعوهمنه كانهم لم يسمعوه قبل ذلك (وقد جلس كل امر عنهم مجلسه الذي هو تعلسه)اى الذى يستحق ان يكون مجلساله على قدردرجته (على منار الدروالماقوت والزمردوالذهب والفضة بالاعمال) قال الشيخ اىكل منبرفيه كل ذلك اوالمعض اوبعض المنارمن الاول وبعضهامن الثاني وهكذا أوأن الاعلى للاعلى وهكذاوهذا هوالمتبادرانتهي وقال المناوى بالاعمال اى بعبها فن يبلغ به عماران يكون كرسمه ذهماجلس علىالذهب ومن تقص عنه يكون على الفضية وهكذا بقية المعادن فرقع الدرحان في الجنة بالاعمال ونفس الدخول بالفضل (فلاتقرأ عمنهم قط) اي تسكن سكون سرور (كَاتَقَرُ بِذَلِكُ) اى بقعودهم ذلك المقعدوسماعهم للقرآن (ولم يسمعوا شيأ أعظممنه) في اللذة والطرب (ولا احسن منه) في ذلك (ثمينصرفون الى رحالهم) ايرجعون الى منازلهم (وقرة اعينهم) بالنصب على المفعول معه اىسرورهم ولذتهم عاهم فيه (ناعين) أي منتين فلايز الون كذلك (الى مثلها) أي مثل تلك الساعة (من الغد) فيدخلون عليه ايضاوهكذا الى مالانهاية له (اكحكيم) الترمذي (عنبريدة ابن الحصيب الاسلمي قال الشيخ حديث حسن \* (ان اهل الجند ليحتاجون الى العلاء ق الجنة وذلك انهم الكاهل الجنة (يزورون الله تعالى في كل جعة) أى مقدارها من

الدنياقال المناوى وهذه زيارة النظروتلك زياره سماع القرآن (فيقول لهم تمنواعيم ماشئم فيلتفتون الى العلى عطفون عليهم ويصرفون وجوههم اليه (فيقولون) المر ماذانتني فيقولون تمنواعليه كذاوكذا) بمافيه صلاحهم ونفعهم (فهم يحتاجون الهم في الجنة كايمتاجون اليهم في الدنيا) قال الشيخ وفي المدور للؤلف بعدد كرهذا قال واخرج ان عساكرعن سليان بن عبد الرجن قال بلغني أن اهل الجنة محتاحون الى العلاء في الجنة كإيمتاجون المهم في الدنيافة تيهم الرسل من عندربهم فيقولون سلوار، كم فيقولون ماندرى مانسال عُريقول بعضهم لبعض اذهبوابنا الى العلماء الزُرَّنَّ كانوا إذا اشكل علينا في الدنياشي اليناهم في ألون العلماء فيقولون اله قد آتانا رسول ربنياياً مرناان نسأل في أندري مانساً ل في فتح الله على العلياء فيقولون لهم سلوا كذا سلوا كذافيسألون فيعطون (ابن عساكون حابر) بن عبدالله وهوحديث ضعيف يزان اهل الفردوس) هووسط الجنة وأعلاها (ليسمعون اطبط) اى تصويت (العرش) لانه سقف جنة الفردوس (ابن مردويه في تفسيره عن ابي امامة) الباهي قَالِ الشيخ حديث ضعيف و (ان اهل البيت) اى من يبوت الدنيا (يتتابعون في المار) أى يدبع بعضهم بعضافي الوقوع فيها (حتى مايبتي منهم حرولا عبدولا امقوان اهل الميت يتتابعون في انجنة حتى مايرتي منهم حرولا عبد ولاامة الادخلها) لان لكل مؤمن صالح يوم القيامة شفاعة فاذا كان في أهل المدت من هومن أهل المسلاح شفع أ في أهل بيته فان لم يكن فيهم من هوكذ لك عهم العقاب (طب) عن ابي جيفة بتقديم الجيم والتصغير قال الشيخ حديث حسن (ان اهل النار) أى فأرجهنم قال الشيخ وذلك ظاهر الكفار (ليبكون حتى نواجريت) بالبناء للفعول (السفن في دموعهم المحرت) أى الكثرتها ومصيرها كالعز (وانهم ليبكون الدم) أى بدموع لونها ونالدم المثرة حزنهم وطول عذابهم (ك) عن الى موسى الاشعرى قال الشيخ حديث صيح ع (ان اهل المار يعظمون في المار) أي فارجهم (حتى يصير مابين شعمة أذن احدهم الى عاتقه) على الرداء من منكبيه (مسيرة سبحادة عام قال المناوى المراد التكثير لاالتحديد (وغلظ جلداحدهماربعون ذراعاوضرسه اعظممن جبل احدر) أى كل في ضرس من أضراسه اعظم قدرامن جبل أحد (طب) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث صحيح و ان اهل الميت المقل طعهم في في في أي اكلهم الطعام (فتستنيربيوتهم) أى تشرق وتضىءوتلا لا نوراً ويظهران المراد بقالة الطعام الصيام س) عن الى هريرة قال الشيخ حديث حسن (ان اهل البيت) ظاهره وان لم يكن بينهم قرابة (اذا تواصلوا) أى وصل بعضهم بعضا بالاحسان والبر (اجرى الله تعالى عليهم الرزق) أى يسره لهم ووسعه عليهم بركة الصلة (وكانوافي كنف الله) أى مفظه ورعايته (عد) وان عساكرعن ابن عباس قال الشيخ حديث ضعيف

مندسره (ان أهل السماء لا يسمعون شيأمن اهل الارض) أى لا يسمعون شئامن أصواتهم بالعبادة (الاالاذان) أى الصلاة فان أصوات المؤذنين يبلغها الله الى عنان السماء حتى يسمعها الملا الاعلى (الطرسوسي) قال المناوى بفتح الطاء والراء وضم المهملةنسسة الى طرسوس مدينة مشهورة (الوامية) عجدين اراهم في مسنده (عد) عن ان عرب س الخطاب قال الشيخ حديث ضعيف و (ان اهل الجنة اذا حامعوانساءهم عادوا ابكارا) يحتمل انه اطلق ضمير المذكر في عادوا على المؤنث المشاكلة في حامعوا وقال المناوي لفظ رواية الطبراني عدن ففي كل مرة افتضاض جديد لا ألم فيه على المرأة ولا كلفة فيه على الرجل كما في الدنيا (طس) عن ابي سعيد الخدري قال الشيخ حديث صحيح، (ان اهل المعروف في الدنيا) أي أهل اصطناع المعروف مع الناس (هم اهل المعروف في الا تنرة) يحتمل ان المراديجازيهم الله في الا تنرة التي مبدؤهاما بعد الموت (وان اهل المنكر في الدنيا) أي ما انكره الشرع ونهي عنه (هم اهل المنكر في ا الاتخرة) قال المناوى فالدنيا مزرعة الاخرة وما يفعله العبد من خير وشر تظهر تنجته في دارالبقاء (طب)عن سلان الفارسي وعن قبيصة بن برمة وعن ابن عباس (حل) عن الى هريرة (خط) عن على أمير المؤمنين (وابي الدرداء) قال الشيخ حديث صحيم ﴿ (أَنْ اهل المعروف في الدنياهم أهل المعروف في الاستخرة) يحتمل ان المرادانهم يشفعون لغيرهم فيصدرعنهم المعروف في الا تخرة كايصدرعنهم في الدنيا اوالمرادانهم هم أهل لفعل المعروف معهم في الا تحرة أي يجازيهم الله على معروفهم ولامانع من الجنع زوان اول اهرائجنة) أى من اؤلهم (دخولا الجنفاهل المعروف) قال المناوى لان الأخرة اعواض ومكافأة لما كان في الدنيا (طس) عن ابي امامة قال الشيخ حديث صحيح اغيره وان اهل الشبع في الدنيا) أي الشبع المذموم كامر (هم اهل الجوع غدا في الا تخرة ) أي في الزمن اللاحق بعد الموت وزاد غدام عمام الكلام بدونه أشارة الى قرب الامرودنوالموت وهوكناية عن قلة تواجم لماينشاعن كثرة الشميع في الدنيامن التثاقل عن العبادة (طب) عن ابن عباس قال الشيخ حديث حسن وان اوثق عرى الإسلام) أى من اوتقها وآثبتها (ان تحب في الله وتبغض في الله) قال المناوي اي الاجله وحده الاغرض من الاغراض الدنيوية انتهى فالمراد محبة الصاكين وبغض المكافرين والالة المرضية من المسلمين (حمشهب) عن البراء بن عازب باسماد حسن (ان اولى الناسبالله) اى برحمته وكرامته (من بدأهم بالسلام) أى عند الملاقاة والمفارقة لانه السابق الىذكرالله ومذكرهم وروى اذامرالرجل بالقوم فسلم عليهم فردواعليه كان له عليهم فضل لانه ذكرهم السلام وان لم يردوا عليه ردعليه ملائخير منهم واطيب (د)عن ابي امامة قال الشيخ حديث صحيح \* (ان اولي الناسبي يوم القيامة اكثرهم على صلاة) قال المناوى اى أقربهم منى في القيامة وأحقهم بشفاعنى

كثرهم على صلاة في الدنيالان كثرة الصلاة عليه تدل على صدق المحبة وكال الوصلة فتكون منازلهم في الاخرة منه بحسب تفاوتهم في ذلك انتهى وقال العلقى قال شيخنا قال ابن حمان في صحيحه اى أقربهم منى في القيامة قال وفيه بمان ان أولا هم به صلى الله عليه وسلم فيه اصحاب اكديث اذليس من هذه الامهة قوم اكثر صلاة عليه منهم وقال طيب البغدادى قال لناابونعيم هذه منقبة شريفة يختص بهارواة الاستمار وتفلته لانه لأنعرف لعصابة من العلياء من الصيلاة على النبي صلى الله عليه وسيلم أكثرهم دعرف لهذه العصابة نسخاوذ كرا (تخ<u>ن حب)عن ابن مسعود</u> باسانيد صحيحة <u>«(ان</u> وَلِما يُحازي بِه المُؤْمِن بعد موتِه ) أي عمله الصائح (أن يُغفُر) بالبناء للفعول (تجميع من تبع جنازته) قال المناوى اى من ابتداء خروجها الى انتهاء دفنه والظاهران اللام للعهد والمعهود المؤمن المكامل انتهى قال الشيخ وسسيأتي أول تحفة المؤمن ان يغغرلر صلى عليه وبه يظهر المراد بالتبعية لكن ماهنا اعمور وايته أرجح يحسنها وعبدين حيدوالبزار (هب) عن ابن عباس قال الشيخ حديث حسن و (ان اول الاسات) أى علامات الساعة (خروحا) أى ظهورامنصوب على التمييز (طلوع الشمس من مغربها وخروج الدارة على الناس ضيى) قال العلقى قال ابن كثير أى أول الاسمات التي بت مألوفة وان كان الدحال ونزول عيسي بن مريم عليه السسلام قبل ذلك وكذلك حروج يأجوج ومأجو جكل ذلك أمور مألوفه لانهم بشرمشاهدتهم وامشالهم مألوفة فان خروج الدابة على شكل غريب غيرمألوف ومخياطيتها النياس ووسمهااماهم ان أوالكفرفأ مرخارج عن حارى العبادات وذلك أوَّل الا "مات الارضمة كمَّانَ طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة اوّل الاتمات السماوية انتهى ـذكرةللقرطبي روي اس الزبيرانهـاجهت من كل حيوان فرأسهــارأس ثور نهاعىن خنز بروأذنهاأذن فيل وقرتها قرن ايل وعنقهاعنق نعامة وصدرها صدر أسدولونهالون غروخاصرتهاخاصرة هزوذنبهاذنب كبش وقواءها قوائم بعيربين كل مفصل ومفصل انناعشر ذراعا ذكره الثعلى والماوردي وغيره، (فأيتها) بشدة المثناة التعتبة (ماكانت) وفي نسخة اسقاط ما (قبل صاحبتها فالاحرى على أثرها فريما أى فأيتها وجدت قبل صاحبتها فالاخرى تحصل على اثرها قريبا (حممده) عناس عمرو بن العاسية (انّ اول هذه الامّة خيارهم وآخرها شرارهم) قال المناوى فانهم لايرالون (مختلفين) اى فى التقائد والمذاهب والا راء والاقوال والافعال (متفرقين) في ذلك وقال الشيخ مختلفين متفر قين منصوب على الحال (فن كان يؤمن بالله واليوم الا تخرفلتاً تهمنيته )اى يأتيه الموت (وهو يأتى الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه اى واتحال انه يفعل مع الناس ما يحب ان يفعلوه معه اى فليكن على هذه اتحسالة طب)عن ابن مسعود باسمادحسن (ان اول مايسال عنه العمد يوم القيامة

<u>نالنعيم ان يقال له</u> )قال اطبي ما في ما يسأل مصدرية وان يقال خبران أي ن اول سؤال العبدأن يقال له من قبل الله تعالى (الم نصح لك جسمك) أي جسدك و محته أعظم النه يمان<u>(ونرويك)</u>هو بائيات الباء فيحتر مل انه معطوف على المحزوم وفيه اثر العلةم انجازم وهولغة ويحتمل انه منصوب بعدوا والمعية (من الم ى هومن أجل النعم ولولاه لفنيت بل العالم بأسره (تك) عن الى هريرة كم صحيح وأقرّوه ﴿ (ان ماب الرزق مفتوح من لدن العرش) اي من عنده (الي قرار أىالسابعة (برزقالله كلعبد) منانسوجن (علىقدره مَّية) وفي الصحاح النهمة بلوغ الهُمَّة في الشيَّ قال المناوي في قلل قلل له ومن كثر كثر له ر انتهى وقال بعضهم في الانفاق أوالاعمال الصائحة <u>(حل) عن الزيب</u> ان العوام قال الشيخ حديث حسن لغيره ، (ان سي اسرائيل) اي أولاد يعقوب علمه لاة والسلام (ملاهلكوا) أي استحقوا الاهلاك بترك العمل (قصوا) اي اخلدوا الى القصص وعولوا عليها واكتفوامها وفي رواية لماقصواهلكوا اى لمااتكلواعلى القول وتركوا العمل أي يعظون ولا يتعظون كان ذلك سبب هلا كمم (طب) والضياء المقدسي (في المختارة عن حباب) بالتشديد بن الارت عثثاة فوقية واسناده حسن النال سندى الساعة) أى امامها مقدما على وقوعها (كذابين) قال المناوى قيل هم نقلة ارالمرضوعة وأهل العقائد الزائغة (فاحذروهم) أى خافو اشر فتنتهم وتأهبوا لكشف عوراتهم وهتك استارهم (حمم)عن جابربن سمرة ، (ان بين يدى الساعة لاياماً) قرنه باللام لمزيد التأكيد (ينزل في الجهل) يعني الموانع المانعة عن الاشتغال بالعلم ويرفع فيهاالعلم)قال لعلقي معناه ان العلم يرتفع عموت العلماء فكلمامات عالم ينقص العلم بالنسبة الى فقد حامله (ويكثرفيه الفرج) بسكون الراء (والهرج القتل) قال المناوى وفي اية الهرج بلسان الحبشة القتل قال العلقى ونسب التفسير لابي موسى وأصل الهرج في اللغة العربية الاختلاط يقال هرج الناس اختلطوا واختلفوا واخطأمن قال تفسير رج بالقتل للسان الحبشة وهممن بعض الرواة والافهى عربية صحيحة ووجه الخطآ تستعمل في اللغة العربية بمعنى القتل الاعلى طريق المحازل كمون الاختلاط مع ختلاف يفضى كثيرا الى القتل وكثير اما يسمون الشئ باسم ما يؤول اليه واستمآل الهرج في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبشة (حمق) عن ابن مسعود وابي موسى ﴿ (انبيوت الله في الارض المساجد) أي الاماكن التي يصطفيها لتنزلات رجَّمُهُ وملائكتُه (وان حقاعلى الله) أى تفضلا منه واحسانا اذلا يجب على الله شئ (ان يكرم من زاره فيها) أى وعبده حق عبادته (طب) عن ابن مسعود قال الشيخ ديث صحيح وان تحتكل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر) فيجا تقض القرون والصفائراذا أرادالأغتسال من الجنابة أي أن لم يصل الماء الى ماطنه الأبنقضه (وانقوا زی

۲۳

البشرة )بالنون والقياف من الإنقاء والشرة ظاهرا علدأى اجعلوه تقياماً نغره الماء بعد ازالة المانع وقال العلقمي قال سفيان بن عيينة المراد بابقاء البشرة غسل الفريم وتنظيفه كنى عنه البشرة (دته)عن الى هريرة قال الشيخ حديث ضعيف وال جزأمن سبعين جزأمن النبقة) قال الشيخ وتلك الاجزاء تكثر في بعض الناس فيكون لهُ جزء من أقل من ذلك العددوتقل في بعض فيكون له جزء من اكثر (تأخير السحور) بضم السين أى تأخير الصائم الاكل بنية الى قبيل الفيرمالم يوقع في شك وتسكر الفطر) يعنى مبادرة الصائم بالفطر بعد تحقق الغروب (واشارة الرجل) أى المسل ولوأنثى أوخنتى (باصبعه في الصلاة) يعنى السبابة في التشهد عند قوله الاالله فاله مندور (عب عد) عن الي هريرة واسناده ضعيف (ان جهنم تسجر) بسين مهمالة فعيم فراء والبناء للجهول أى توقد كل يوم (الايوم الجعة) فانها لا تسعر فيه فانه أفينا أمأم الاسموع ولذلك حازالنفل وقت الاستواء يوم الجعة دون غيره عال العلقمي وأواه كإفي الى داود عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله كره الصلاة نصف النهازأي وقت الاستواء الايوم الجعة وقال أن جهنم تسجر الايوم الجعة (د)عن الى قتادة قال الشيخ حديث حسن لغيره وان حسن الخلق بضم الخاء المجمة واللام (المذات الخطيئة) أي يمعو أثرها (كماتذيب الشمس انجليد) قال المناوي أي الندي الذي وسقط من السماء على الارض أنتهي وقال الشيخ الجليد بالجيم وآخره مهملة وزن فعيل الماء الحامديكون في الملاد الشديدة البرد والمرادبا تخطيقة الصغيرة (الخرائطي في مكارم الاخلاقءنانس) بن مالك قال الشيخ حديث ضعيف منح برا لمتن و (ان حسن الظرية بالله من حسن عبادة الله) أي حسن الظنّ به بأن يظنّ أن الله تعالى يرجه و معقوعية من جاية حسن عبياد ته فهو محبوب مطاوب اكن مع ملاحظة الخوف فيكون ماعث الرحاء والخوف في قرن هذا في الصحيح أمّا المريض فالا ولى في حقه تغليب الرحاء (حمت ك عنابي هريرة قال الشيخديث صحيح وان حسن العهد) أى وفاء ورعاية حرمت مع الحق والخلق (من الايمان) أى من اخلاق أهل الايمان أومن شعب الآيمان قال المناوى قالت عأئشة حاءت الى الني صلى الله عليه وسلم عجوز فقال من أنتُ قالت ختامة قال بل أنت حسانة كيف خاله لم كيف كنتم بعدنا فألت بمغير فلاخرجت قلت تقبل هذا الاقبال على هذه قال انها كانت تأتيما أيام خديجة تمذكره (ك)عن عائشة واسناده صحيم (ان حوضي من عدن) بفتحتين (الي عمان الملقما) بفتح العين المهماة ونشديد آليم مدينة قدعة بالشامين أرض البلقاوأ مابالض والتففيف ففقع عندالتحرين (ماؤه اشديياضامن اللبن واحلى من العسل كاويية) جع كوب (عدد النجوم) قال العلقمي قال في المتقريب الكوب بالضم الكوز السيدير الرَّأْسُ الذي لا أذن له والجه ع ا كواب (من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها آبدا) أي لم يعطش

حق لهمالتألم لاجله (ابوالشيخ في كتاب التوبيخ عن مجدبن كعب مرسلا) قال الشيخ حديث حسن وانخيار عبادالله) أى من خيارهم (الذين يراعون الشمس والقم والنجوم والاظلة) أى يترصدون الاوقات بهازلذ كرالله تعالى أى من الاذان والاقامة الصلاة والقاع الأوراد في أوقاته الفاضلة (طبك عن عبدالله بن الي اوفي قال المناوى بفتحات قال الشيخ حديث صحيح وان خيار عبادالله الموفون أى عا عاهدواعليه (المطيبون) بفتح المثناة التحتية اوبكسرهاأى القوم الذين غسوا الدبهم فى الطيب في انج اهلية وتحالفواعلى اعدائهم قال المناوى والظاهر أنهم ادركوا المعنة وأسلواو يحتمل ان المراد المطيبون اخلاقهم وأعمالهم بايقاعها على الوجمه الأكل رطب حل)عن ابي جيد الساعدي (حم)عن عائشة قال الشيخ حديث صحيح ، (ان ماركم)قال العلقمي أي في المعاملة أومن مقدرة (احسنكم قصاء) أى للدس أوالذبن يدفعون اكثرأ وأحودهما عليهم ولم يطاوارب الدبن مع اليسارقال العلقمي وسيدتكم فى العَمَارى عن ابي هر برة رضى الله عنه قال كان لرَّ حلَّ على النبي صلى الله عليه وسُراً ل ثم في السنة الثانية اس مخاص وفي الثالثة اس لمون ومنت لبون وفي الرابعة حق وحقهوفي الخيامسة جيذع وجيذعة وفي السيادسة ثنى وثنيية وفي السابعة رماعي ورباعية وفيالثامنة سديس وسديسة وفي التياسعة بازل وفي العاشرة مخلف فحياءه يتقاضاه فقال صلى الله عليه وسلم اعطره فطلب واسته فلم يجدواله الاسنا فوقها فقال اعطوه فقال اوفني أوفي الله بك قال الذي صلى الله عليه وسلم ان خيسار كم فذكره رحم خن)عن الى هريرة [انرمك تعالى ليجب) أى يحب ويرضى (من عده اذا قال رب اغفرلى ذنوبي وهو علم انه لا نغفر الذنوب غرى ) قال الشيخ فيه التفات الى التكلم وقال المنساوي بعدرب اغفرلي ذنوبي فيقول الله تعالى قال عبدي ذلك وهوأي وانحسالانه يعلمانه لا يغفر الذنوب غيرى أى فاذا دعاني وهو يعتقد ذلك غفرت له ولا أبالي وظاهر كالمهانه لاالتفات (دن) عن على قال الشيخ حديث صحيح (ان رجالا يتغوضون) بجهمتين من الخوض في الماء أاستعمل في التصرف في الشي أي يتصر فون (في مال الله) أى الذى جعله لمصائح عماده من نحوفي وغنيمة (بغير حق) أى بالماطل قال العلقيي وهوأعم من ان يكون بالتسمة و بغيرهاوفيه اشعبار بأنه لاينبغي الخوض في مال الله ورسوله والتصر ف فيه بجرد لتشهى (ولهم الساريوم القيامة) أي يستحقون دخولها قال المناور والقصد بالحديث ذم الولاة المبصر فين في بنت المال بغرحق وتوعدهم بالنار (خ) عن حواة الانصارية (انّروح القدس)أى الروح المقدّسة وهوجيريل صني الله عليه وسلم نغث قال العلقمي بالفء والمثلثة غال في التقريب نغث ينفث نغث بصق وقيل بلاردق والتفل معالريق أوالعكس اوهاسواء وقال في المصماح نفث من

سه نقشامن بال ضرب رمى به ونقث اذابزق ومنهم من يقول اذابزق ولاريق معه انتهي وقال آلمناوي النفث اصط لاحاعب ارةعن القاء العلوم الوهبية والعطاما الالهية في روع من استعدِّلها (في روعي) بضم الراءأي القي الوحي في خلدي وبالي أُوفِي نَفْسِي اوقلَى اوعقلي من غير أن اسمعه ولا أراه (ان نفساً) بفتح الهـ مزة (لن غوت حتى تستكن اجلها) الذي كتبه لها الملكوهي في بطن أمّها (وتستوعب رزقها) قال المناوى غاير التعبير للتفنن فلاوجه للذلة والكدوالتعب قيال ليعضهم مرأن تأكل قال لو كان من ابن لفني وقيل لا خركذلك فقال سل من يطعمني (فا تقواالله) اي احذروا أن لا تنقوا بضمانه (واجلوافي الطلب) بأن تطلبوه بالطرق الجيلة بغير كدولا حرص ولاتهافت قال بعض العارفين لاتكونوا بالرزق مهتمين فتكونواللرازق متهمين ومعناه غيروا تقين (ولا يجلن احدكم) مفعول مقدم (استبطاء الرزق) فاعل مؤخر (ان تطلبه أى على طلبه (عصية) فلانطلبوه بهاوان ابطأعليكم قال المناوى وهذاوارد مورداكث على الطاعة والتنفير من المعصية فليس مفهومه مرادا (قان المدتعالي لاينال عنده ) من الرزق وغيره (الأبطاعمة) وفيه كاقال الرافعي ان من الوحي ما يتلي قرآنا مغمره كماهنا والنفث احدأنواع الوحى السبعة المشهورة فائدةذ كرالمقريري أن بعض الثقات اخبره انهسار في بلاد الصعيد على حائط العجوز ومعه رفقة فاقتلم احده ممنهالينة فاداهى كبيرة جدافسقطت فانفلقت عن حية فول في غاية الكبر وكسروها فوجدوها سالمةمن السوسكانها كاحصدت فاكل كلمنها قطعة وكانها اذخرت لهممن زمن فرعون فانحائط العجوز بنيت عقب غرقه فلن تموت نفس حتى متوفى رزقها (حل) عن أبي امامة البلهلي قال الشيخ حديث حسن لغيره و (انّ روح المؤمنين) تثنية مؤمن (تلتقي) أي كل منهما بالاخرى بعد الموتقال المناوى كذاه وبخط المؤلف اكن لفظ رواية الطبر اني لتلتقيان (على مسيرة يوم وليلة) اى على مسافتها وليس المراد التحديد فيما يظهر بل التبعيد يعنى على مسافة بعيدة جدًّا لما للارواح من سرعة الجولان (ومارأي) أي واكسال انهمارأي (واحدمنها وجه صاحمه في الدنيا قال المناوى قان الروح إذا انخلعت من هذا الهيكل وانفكت غن القيود بالموت تجول الى حيث شاءت والارواج جنود مجندة في اتعارف منها ائتلف وماتنا كرمنها اختلف كايأتي فى خبرفاذا وقع الائتلاف بين الروحين تصاحباوان لم يلَّمْقَ الْجُسْدَانِ (خَدَطَب) عَنَابِن عَرُو بن العاص قال الشَّيخِ حَدِيثُ صحيح \*(انَّ زَاهِ آ) بالزاى اوله قال المناوى ابن حرام فقح الحاء المهملة والراء معففات ان بدو مامن الشجيع لايأتي المصطفى الاأتاه بظرفة أى تحفة من البادية وكان ذميا وكان المصطفى يح مو يزح معه قال الشيخ ووجده النبي صلى الله عليه وسلم دوما بسوق المدينة فأحذهمن ورائه ووضع يده على عينيه وقال من يشترى فأحس به زاهر وقطن الهرسول

52.

الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا تجدني يارسول الله كاسد افقى الصلى الله عليه وس مل أنت عندالله رايح (باديتنا) بالباء الموحدة فدال مهملة فشناة تحتية فشناة فوقية أي ساكن باديدنااو بهدى المناس باديتنا (ونحن حاضروه) أى نجهزه ما يحتاجه من الحاضرة اذا ارادأن يرجع الى وطنه (المغوى في المجمعن أنس) قال المذاوى ورواه عنه أيضا اجدور حاله مو توقون وقال الشيخ حديث ضعيف و انساقي القوم) أي ما اولسا وأكتى به ما يفرق كفا كهة وكم (آخرهم شرباً) أى فيما يشرب وتنا ولافي غيره قال العلقي وسيبه كإفى مسلم عن أبي فتأدة في حديث طويل في آخره أنهم كانوافي سفر في ما لم عطش فقالوايارسول الله هلكنا عطشا فقال لاهلك عليكم وقال اطلعوالي غري بضم الغين المعمة وفتح الميم وبالراء القدح الصغير قال ودعا بالميضاة فععل وسول الله صلى الله عليه وسلم بصب وأبوقتادة يسقيهم فلم يعدالى ان رأى الساسمافي المنظاة تكانواعليها فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم احسنواالل كأكم سترو وأوالل بفتح الميم واللاموآ خره همنرة منصوب مفعول احسمنواوهوا كلق والعشرة تعكل مااحسن مل وفلان أى خلقه وعشرته قال ففعلوا فععل رسول الله صلى الله عليه وسل يصب وأسقيهم حتى مابق غيرى وغير رسول الله صلى لله عليه وسلم قال تمصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى اشرب فقلت لا أشرب حتى يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلمقال انساقي القوم فدكره قال شيخناه فدامن آداب شرب الماء واللن ونحوها (حمم)عن أبي قتادة عز (انسجان الله والجدلله ولا اله الاالله والبداكر) أي قولها بإخلاص وحضورقلب اتنفض أى تسقط (الخطايا) عن قائلها (كاتنفيز الشعرة ورقها)أى عنداقدال الشتاءقال المناوى مثل به تحقيقا لمحوم معالطا بالكن يتجه أنّ المراد محوالصغائر (حم خد) عن انس بن مالك قال الشيخ حديث صحيم يه (ان سعداً) أي ابن معاد سيد الانصار (ضغط في قبره ضغطة) بالمناء للحهول قال العلقي قال في المساح ضغطه ضغطامن باب نفع زجه الى حائط وعصره ومنه ضغطة القبرلانة دضيق على الميت وقال في النهاية يقال ضغطه يضغطه ضغطاا ذاعصره وضيق عليه وقهره (فسألت الله ان يخفف عنه ) أى فاستحيب لى وعفى عنه كافى حديث آخرو يأتى خبر لونجااحدمن ضمة القبرلنجامن اسعدو فى شرح الصدور للؤلف ان من يقرأسورة الأخلاص في مرض موته ينجومنها (طب) عن سعر بن الخطاب قال الشيخ حديث صحيح و (انسورة من القسرآن ثلاثون آية ) قال المناوى في رواية ماهى الاثلاثون آية (شفعت لرجل) أى لازم على قراءتها في ازات تسأل الله ان يغفرله (حتى غفرله) وفير واية حتى اخرجته من الناروقال العلقمي قال الدميرى وفي يعضطرقه سورة من القرآن وهي ثلاثون آية شفعت لرجل حتى خرجته من النباريوم القيامة وأدخلته الجنبة (وهي تبارك) أي سورة تبارك

أى تعالى عن كل النقائص (الذي بيده الملك) أي بقبضة قدرتد التصرف في جينع الامور (حم عد حب ك)عن الى هريرة قال الشيخ حديث صحيح ان سياحة التي ا بجهاد في سبيل الله). قال العلقى وسببه كما في الى داود عن الى امامة ان رجلاقال مارسول التمالذن لي بالسياحة فقال الذي صلى الله عليه وسلم أنّ سياحة أمّتي فذكره تال اس رسلان السساحة بالماء المشاة من تحت وفي الحديث لاسساحة في الاسلام أرادمفارقة الوطن والذهاب في الارض وكأنّهذا السائل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب في الأرض قهرال فسه عفارقة المألوفات والماحات واللذّات وترك الجعة والجاعات فردعليه ذلك كاردعلى عثمان بن مظعون التبتل وهوالانقطاع عن النساء وترك المكام لعب ادة الله تعمالي و قال لهذا السائل انساحة أمتى الجهاد في سمل الله ولعل هذا تجول على انّ السؤال كان في زمن تعين فيه الجهاد وكان السائل شحبأعاأماالسساحة فيالفلوات والانسلاخ ممافي نفسه من الرعونات الىملاحظة ذوى الهم العليات وتجرع فرقة الاوطان والاهل والقرابات وعلممن نفسه الصبرعلي ذلك محتسبا قاطعامن قلبه العلائق الشاغلات من غير تضييع من يعوله من الاولاد والزوجات ففيها فضيلة بلهي من المأمورات (دكهب) عن ابي امامة قال الشيخ حديث صحيح وانشراراتي أى من شرارهم (أجرؤهم على صحابتي) أى بذكرهم عا لايليق بهم والطعن فيهم والذمهم و بغضهم فانجراءة عليهم وعدم احترامهم علامة كون فاعلم والاشرار (عد)عن عائشة قال الشيخ حديث حسن لغيره وانشر الرعاء) بالكسروالمدجع راع والمرادهنا الامراء (العطمة) بضم ففتحتين هوالذي نظلم رعيته ولايرجهم من انحطم وهوالكسروذامن أمثاله البديعة واستعاراته البليغة وقيل المرادالا كول انحريص وقيل العنيف برعاية الابل في السوق والورود (حمم) عن عايذن عرو بعين مهملة ومثناة تحتية وذال معمة وران شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس) أى تركوا مخاطبته و تجنبوامعا شرته (اتقاء فعشه) أى لآجل قبيح قوله وفعله قال المناوى وهذا أصل فى ندب المداراة انتهي وقال العلقي وسيبه كإفى البخارى عن عائشة ان رجلاا ستأذن على الني صلى الله عليه وسلم فلا رآه قال وأسر أخوالعشرة وبئس ان العشيرة فلاجلس تطلق النبي صلى الله علمه وسلم في وجهه واندسط له فلاانطلق الرجل قالت له عائشة مارسول الله حمن رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانسطت المه فقَّ ال رسول الله صلى الله عليه وسلم باعائشة متى عهدتيني فاحشاان شرالناس فذكره قال اس بطال هوأى الرجل عيينة أن حصين بن حديقة بن بدرة الفزارى وكان يقال له الاحق المطاع ورحا النبى صلى الله عليه وسلم باقباله عليه تألفه ليسلم قومه لانه كان رئيسهم وقدل انه مخرمة بن نوفل قال القرطبي في الحديث جوازعيبة المعلن بالفسق والقعش وتحوذلك

من الحور في الحريم والدعاء الى البدعة مع جوازمداراتهم اتقاء شرّهم مالم يؤدّذنك الى المداهنة في دين الله تعالى ثم قال والفرق بين المداراة والمداهنة انّ المداراة بذّ ل الدنما المسلاح الدنياأ وآلدن أوهامعا وهي مساحة ورعما استعبت والمداهنة بذل الدرم لصلاح الدنيا والني صلى الله عليه وسلم انما بذل من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم عدحه بقول فلم يناقض قوله فيه فعله مع حسن عشرته فيزول مع هذا التقرير وتال عياض لم يكن عيينة وألله أعلم السلم حينتذ أوكان اسلم ولم مكر اسلامه ناصحافأ رادالني صلى الله عليه وسلم أن يين ذلك لئلا يغتر به من لم يعرف الطنه وقد كانت منه في حياة الذي صلى الله عليه وسلم و بعده أمور بدل على ضعف اعداله فكون مأوصفه بهصل الله عليه وسلمن جلة علامات النبوة وأماالانة القول أه بعد مادخل فعلى سبيل التأليف له وقوله ان شر الناس استثناف كالتعليل لترك مواجهته عاذكره في غيبته و دستنبط منهان المتجاهر بالفسق والشرلا يكون مالذكر عنهمن ذلكمن ورايهمن الغيبة المذمومة قال العلاء تماح الغيبة في كل غرض صحير شرعاحيث ينعن طريقاالي وصول السهبها كالتظلم والاستعانة على تغير المنكر والاستفتاء والحا كةوالتحذيرمن الشرويدخل فيه تجريح الرواة والشهود واعلام من له ولا ية عامة بسيرة من هوتحت يده وجواب الاستشارة ي نكاح أوعقد من العتودوكذامن أىمتفقها يترددالى مبتدح اوفاسق ويخاف عليه الاقتداءه ومن تجوزغ بتهممن يتجاهر بالفسق أوالظلم اوالبدعة (قدت)عن عائشة وانشرالناس منزية عندالله بوم القيامة من يخاف الماس شرم ) قال المناوى أراديه ان المؤمن الذي مناف الناس من شرّه من شرالما سمنزلة عنه دالله أمّا الكافر فغرم ادهناأ صلا بدليل قوله عندالله والكافر بمعزل عن هذه العندية وهذا على عمومه وان كانسبه قدوم عيينة بن حصين عليه و تعريفهم بحاله (طس) عن انس بن مالك قال الشيخ حدرث حسن وانشها بالدر شيطان قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلايقال له شهاب فقال بل انت هشام ثم ذكره ونهى عن التسمى بالحب اب وقال انهاسم شيطان فيكره التسمى باسم الشياطين قال الشيخ وفي ابن ابي شيمة عن مجاهد عطس رجل عندان عرفقال اشهب فقال له اشهب شيطان وضعه ابلسربن العطسة والجدلة (هب)عن عادَّشة قال الشيخ حديث ضعيف و (انشهداء المعر) أى من يقتل يسدب قتال الكفارفيه (افتل عند الله تعالى من شهداء المرز اى اكثر توابا وأرفع درجة عنده منهم فالغزوفي المحرأ فضل من البروسيمه ان الغزوفيه اشق وراكبه متعرض للهلاك من وجهين القتل والغرق ولم تكن العرب تعرف الغزوني البحرأصلافعتهم عليه والمرادالبحرالملح (طس) عن سعد بن جنادة بضم الجيم وخفة النون قال الشيخ حديث صحيم ان شهررمضان معلق بن السماء والارض) قال

المناوى أى صومه كماغي الفردوس (لايرفع) إلى الله تعالى رفع قبول اورفعا ماما (الايزكاة الفطر) أى باخراجها فقبوله والاثابة عليه تتوقف على اخراجها (ابن صصري) قاضي القيناة (في اماليه) الحديثية (عن جرير) بن عبدالله وانتصاحب السلطان) أي الملازم له المداخل له في الأمور (على ماب عنت) العنت بالتحريك يطلق على أمورمنهـ المشقة والهلاك أي واقف على ماب خطريردي الى الهلاك (الامن عصم الله) أي حفظه ووقاه وفي نسخة الأمن عصم فن أراد السلامة فليحذر قربهم وتقريبهم كاينتي الاسد ومن ثم قيسل مخالط السلطان ملاعب الثعبان (الماوردي) بفتم الموحدة التحتيا وسكون الراء آخره دال مهملة نسمة الى بلد بخراسان (عن حيد) قال المناوى هو في الصحابة متعدّد فكان يندعي تمييزه قال الشيخ حديث حسن لغيره \* (انّ صاحه الدين) بفتح الدال (له سلطان) اى سلاطة وحجة (على صاحبة) اى المديون والمرادات حبته عليه قوية لطلبه حقه (حتى يقضيه) اي يوفيه دينه ولذلك ينعه من السفر كان موسرا قال العلقمي وسببه كافي ابن ماجه عن ابن عب اس رضى الله عنه قال جاء رجل يطلب نبى الله صلى الله عليه وسلم بدين او بحق فتكلم ببعض الكلام فهم أصحاب رسول الله على وسلم به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهان صاحب الدين فذكره (٥)عن ابن عماس قال الشيخ حديث صحيح ١٥ (ان صاحب المكس فى النار) يعنى الذى يتولى قبض المكس من الناس السلطان يكون فى نارجهنم يوم القيامة اى أن استحله والأفيعذب فيهاما شاءالله ثميد خل الجنة وقديع في عنه (حمطت) (عن رويفع) بالفاء مصغرا (بن ثابت) بن السكن الانصاري قال الشيخ حديث صحيح ي (انتصاحب الشمال) اى كاتب السيمات (ليرفع القلمست ساعات عن العبد المسيل المخطئ) قال المناوى يحتمل الزمانية ويحتمل الفلكية فلايكةب الخطيئة قبل مضيها (وانندم)اى على فعله الخطيئة (واستغفر الله منها القاها) أى طرحها فلم يكتبها (والا) أى وان لميندم اى لم يتب توبة نصوحة (كتبت) اى كتبها كاتب الشم الخطيئة (واحدة) مخلاف الحسنة فانها تكتب عشر الطب)عن الى أمامة قال الشيخ حديث صحيح (ان صاحبي الصور) اي القرن اي الملكان الموكلان به والمراد اسرافيل مع آخر واسرافيل الامير ولذلك افردفى رواية (بأيديه اقرنان) تثنية قرن ما ينفخ فيه والمراد بدكل واحدمنها قرن (بلاحظان النظرمتي يؤمران) اىمن قبل الله بالنفخ فيهافهما يتوقعان وزالامربه في كل وقت لعلهما بقرب الساعة قال الشيخ بعد كلام قدمه قال الحافظ فهذابدل على أن النافغ غيراسرافيل فليحمل على انه ينفخ النفخة الاولى وأما الثانية فلاسرافيل وهي نفعة البعث وفي ابى الشيخ عن وهب خلق الله الصورمن لولوق بيضاء في صفاء الزجاجة وفي ابي داودوالترمذي وحسنه والنساءي وغيرهم الآاعرابيا سَأَل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصورفقال قرن ينفخ فيه ولعظ الطيراني، كيف ۲ ٥

أنتم وصاحب الصورقد التقمه ينتظرمني يؤمروفي لفظ قدالتقم القرن انخ ثم قال للعرش خذالصور فأخذه وفيه تقب بعددكل روح مخلوقة ونقس منغوسة لأبخرج روحان ين تقى وأحدو في وسطه كوَّة كاستدارة ألَّه عاء والارس واسرافيل وأضع فه على تلك الكوة (ه) عن ابي سعيد الخدرى قال وهو حديث صحيح ه (ان صدقة السر تطفئ غضاري أي فهي أفضل من صدقة العلن قال تعالى وان تخفوها وتؤنوها الفقراء فهوخير آكم وذلك لسلامتهامن الرياء والسمعة ويستثنى مااذا كان المتصدق مقتدى مه فيهروم اأفضل (وان صلة الرحم تزيد في العمر) اي هي سبب لزمادة البركة فيه بأن يصرفه في الطاعات (وآن صنائع المعروف) جع صنيعة وهي فعل الخبر (تقى مصارع) اى مهالك (السوء) اى تحفظ منها (وان قول لا اله الا المعدفع عن قَائلها) قال المناوى أنثه باعتبا والشهادة اوالكلمة والافالقياس قائله (تسعة وتسعن مامان الملاء) بتقديم التاء على السين فيهااى الامتعان والافتتان (ادناهاالمم فالمداومة عليها بحضورقلب واخلاص تزيل الهم والغم وتملأ القلب سرورا وانشرالها (ان عساكرعن ان عباس) قال الشيخ حديث حسن لغيره ور (ان طول صلاة الرجل وقصر) بكسرففت (خطبته) بضم الخاء اى طول صلانه بالنسبة لقصر خطسته (مثنة من فقهه) قال الشيخ بفتم الميم وكسرا لهمزة وتشديد المون العلامة والدلالة أنتهي وقال المنَّاوي أي علامة يتحقق بها فقهه وحقيقته أنها مفعلة من معنى أنَّ التي التَّحقُّمة . والتأكيد غيرمشتقة من لفظهالان الحروف لايشتق منها واغاضمنت حروفها دلالة على المعناها فيها ولوقيل انهااشتقت من لفظها بعدما جعلت اسما لكان قولا ومن اغرب ماقيل فيهاان الهمزة مدل من ظاء المظنة (فأطياوا الصلاة) اى صلاة الجعة واقصروا الخطمة) لان الصلاة أفضل مقصود بالذات والخطمة فرع عليها (وانمن <u> آن سحراً</u>)اى مايصرف قلوب السامعين الى قبول ما يسمعونه وان كان غيرحني وذاذم لتزيين الكلام وزخرفته (حمم) عن عمارين ماسر رضي الله تعالى عنه عرانً عامة عذاب القبر من البول) أي معظمه من التقصير في التحرّز عنه (فتنزهوامنه) أي تحرزوا ان بصيبكمشي منه فالاستبراء عقب المول مندوب وقيل واجب والقول بالوجوب محول على مااذاغلب على ظنه بقاء شيّ (عبدين جيدوالبزار (طب) عن عائشة) قال الشيخ حديث صحيع و (انعدددرج الجنة عدد آي القرآن) جع آية (فن دخل الجنة من قرا القرآن) اى جيعه (لم يكن فوقه احد) قال المناوى وفي رواية بقال لهاقر وارق فان منزلتك عنداخر أية تفرأ أها وهذه القراءة كالتسبيح الملاتكة لاتشغلهم عن لذاتهم (ابن مردويه) في تفسيره (عنعائشة) قال الشيخ حديث حسن ال عدة الخلفاء بعدى) أى خلفاءى الذين يقومون بأمورا كلافة بعدى (عدة تقباء موسى آى الني عشرةال المناوى أرادبهم من كان في مدّة عزة الخلافة وقوة الاسلام

والاجتماع على من يقوم ما كخلافة وقد وجد ذلك فيمن اجتمع الناس عليه الى أن اضطرب أمرسى أممة وأماقوله الخلافة ثلاثون سنة فالمراديه خلافة الخلفاء الراشد سالمالغة قمنى مرانب الكهال وجلد الشدعة والامامية على الاثنى عشراماما على ثماينة الحسر ثم أخوه الحسن ثمانيه زبن العابدين ثماين ابنه محدالما قرثم ابنه جعفر الصادق ثمارينه منوسي الكاظم ثم ابنه على الرضي ثم ابنه مجد التقي ثم ابنه على النق بالنون ثم ابنه رالعسكري ثماينه محمدالقائم المنتظرالمهدي وانه اختفي خوفامن أعداثه مظهر فملا الدنياقسطا كإملئت جوراوانه عندهم لاامتناع من طول حي كعيسى والخضرقال الشيخ وهذا كالم متهافت ساقط (عد) وان عساكرعن ان سعود قال الشيخ حديث حسن و (أنّ عظم الجزاء مع عظم الملاء)قال المناوي بكسر المهماة وفتح الظاءفيهاو يجوزضهها معسكون الظاء فنكان ابتلاؤه أعظم فعزاؤه أعظم وان الله تعالى اذااحب قوما ابتلاهم) اى اختبرهم بالمحن والرزايا (فن رضي) أى عما بتلا الله به (فه الرضا) اي من الله تعالى وجزيل الثواب (ومن سخط) اي كره قضاءه به (فله السخط) أي من الله تعالى وألم العذاب قال تعالى من يعمل سوأ يجزبه قال المناوي والمقصودالحث على الصبر على الملاءبعد وقوعه لا الترغيب في طلمه للنهي عنه (ت. عن انس قال الشيخ حديث صحيح (أن على الاينتفعيه) بالبناء للفعول أي لاينتفعيه اسولاينتفع به صاحبه (ككنزلاينفق في سبيل الله) أى لاينفق منه في وجوه انخيرفكل منهايكون وبالاعلى صاحبه (ابن عساكرعن ابي هريرة) قال الشيخ ميف (انعماربيوت الله) اى المساجد مالصلاة والذكر والتلاوة والاعتكاف ونحوها (هم اهل الله) خاصه وحربه (عبدين حيد (ع طس هق)عن أنس بن مالك قال الشيخ حديث حسن السندلغيره في (أن عم الرجل صنوابيه) كسرالصادالمهملة وسكون النون اى اصله وأصله شئ واحدومثله في رعاية الادب وحفظ الحرمة قال العلقي قال في النهاية الصنوالمثل وأصله ان تطلع نخلت ان من عرق واحديريدان أصل العساس وأصل ابي واحدوه ومثل ابي وجعه صنوان (طب)عن امن مسعود قال الشيخ حديث صحيح « (ان غلاء اسعاركم) أى ارتفاع الا عمان (ورخصها بيدالله) اى بارادته وتصريفه فلاآسعر ولااجيز التسعير (اني لارجو) اى أؤمّل (آن الَّةِ الله والسرلاحدمنكم قبلي) بكسر ففتح (مظلمة) بفتح الميم وكسر اللام (في مال ولادم) والتسعير ظلم لرب المال لانه تعجير عليه في ملكه فهو حرام في كل زمن (طب)عن انس ابن مالك قال الشيخ حديث صحيح لغيره \* (ان غلظ جلد الكافر) على حذف مضاف إى ذرع تخساسة قال المناوى وال جنسسة والمراد بعض الكفار فالا يعارض الخبر الميار (النين واربعين ذراعا) يحتمل ان الخبر عسذوف اى مقدار النين واربعين او نحوذلك فيكون من ماب حذف المضاف وابقهاء المضاف المه مجيرورا وهوقليل الكن له شرط

وهوأن بكون معطوف المحذوف معطوفا على مثله لفظاا ومعني نحو اكل امرئ تحسين امرأ وارتوقد بالليل ناراء وقرأان جاز والله يريدالا تخرة بحرالا سخرة فعدن فالمضاف لدلالة ماقد لدعليا وابق المضاف السه مجرورا (بذراع الجساز) هواسم ملك من الملائكة (والله ضربيه مثل احد) اى مثل مقدارجيل أحدد (وان مجلسه من جهلماس مكة والمدينة) أي مقدار ما ينهامن المسافة قال المناوي (جه الله تعالى وعلينا اعتقادماقاله الشارع وان لم تدركه عقولنا (تك) عن الى هريرة قال الترمذي حسن صحيح وذال انحاكم على شرطهما واقروه و (ان فضل عائشة على النساء) قال المناوى اى على نساء رسول الله صلى الله علمه وسلم التى فى زمنها ومن اطلق وردعله خديجة وهي أفضل من عائشة على الصواب أه قال الشيخ وكال عائشة من حيث العَلْ لاينافي كالخديجة من حيث سبقهاللاسلام (كفضل التريد) وهوا المنزلفتوت في مرقة اللحم (على سائر الطعام) من حيث اللذة وسهولة المساغ ونفع البدن (حمق ت ه)عن انس ابن مالك (ن)عن الى موسى الاشعرى (ن)عن عائشة عد (ان فقراء المهاجرين)اى من أرض الى غيرها فرار ابديتهم (يستعون الاغنياء) اى منهم ومن غيرهم (يوم القيامة الى الجنة) اى لعدم فصول الاموال التي يحاسبون عليها (بأربعين خريقا الىسنة قال المناوى ولا تعارض بينه وبين رواية حسمائة لاختلاف مدة السنين اختلاف احوال الفقراء والاغنياء (حم) عن استعرو بن العاص عران فقراء المهاجرين) في رواية فقراء المؤمنين (يدخلون انجنه قبل اغنيائهم عقدار خسمائة ينة وفي رواية ان فقراء المهاجرين الذين يسمقون الاغنياء يوم القيامة بأربعين خريفار واهمسلم قال العلقى ويمكن أنجع بين حديث الاربعين وحديث الخسائة عام مأنسياق الفقراء يسبقون سباق الاغنياء بأربعين عاما وغرسباق الاغنياء بخسائةعام اذفى كل صنفه من الفريقين سباق وقال بعض التأخرين يجع وأنهذا السبق يختلف بحسب أحوال الفقراء والاغنياء فتهممن يسبق بأربعين ومنهممن مسق عنسائة كاينأ خرمكت العصاة من الموحدين في النار بعسب حراقهم ولا يازم سيقهم في الدخول ارتفاع منازلهم بل قديكون المتأخر أعلى منزلة وأن سمقه غيره فى الدخول فالمزية مزيتان مزية سبق ومزية رفعة قد تحدهان وقد تنفردان وأفتى إين الصلاح بأنه يدخل في هذا الفقراء الذين لا علكون شيئا والمسب كن الذِّين لهم شيئ به كفيايتهم اذا كانواغ يرمرة كبين شيئامن الكنائر ولامصر سع أي شيمن الصغائرو نشترط فيهنمان بكونواصا بربن على الفقروالمسكنة واضنن بهاوقد زعم بعضيهم ان دخول النبي صلى الله عليه وسلم متأخرعن دخول هؤلاء الفقراء لانهام يدخلون فئباد وهوفى أوض القيسامة تارة عندالميزان وتارة عندالمراط وتأزة عنية

اكعوض وهلذاقول باطل ترده الاحاديث فيدخل انجنةو يتسلمما اعدله فيها تمرجع اليارض القيامة ليخلص أمته بمقتضي ماجعل الله في قليه من الرجمة والشفقة عليهم قال القاضى عساض ويحتمل انهؤلاءالسابقين الى انجنة ينعدمون في افنيتم اوطلالها و بتلذذون الى أن يدخل مجدصلى الله عليه وسلم عبدخاونها معه على قدرمنا زلهم وسبقهم (ه) عن أبي سعيد الخدري قال الشيخ حديث صحيح ﴿ (ان فنأ البِّتي نعضها) بالجرّبدل من التي (ببعض) على حذف مضاف أي بقتل بعض في المروب والفتن أي ان اهلاكهم بسبب قتل بعضهم بعضافي الحروب فان الله لم يسلط عليهم عد وامن غيرهم أى لا يكون ذلك غالبابسب دعاء نديهم (قط) في الافراد عن رجل من الصحابة قال الشيخ حديث ضعيف مجبر وان فلانااهدى الى ناقة فعوضته منها أى عنها ست بكرات بع بكرة بفتح فسكون من الائبل عنزلة الفتي من الناس (فظل ساخطا) سترغضبانا كارهالذلك استقلالاله وطلبالأزيدوفائدة عدم تسمية المهدى الستر على ما وقع منه (لقدهممت) أي عزمت (ان لااقبل هذية الامن قرشم اوانصاري) ا وثقفي (آودوسي) أي ثمن ينتسب الى هـ ذه القبائل لانهـ ملكارم اخلاقهـ م وشرف نفوسهم وطيب عنصرهم اذااهدى احدهم هدية اهداهاعن سماحة نفس ولا يطلب علمها جزاءوان حوزى لايسخط وإن نقص الحزاءع اعطاه ونبه بالمذكورين علىمن سواهم من الصف بشره النفس فلاتدافع بينه وبين ماوردمن انه قبل من غيرهم (حمت)عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح ﴿ (ان فاطمة احصنت فرجها ) أي ضانته عن كل محرم من زناوسعاق وغيرها (فيرمهاالله وذريتها على النار) أي دخول النارعليهم قال المناوى فاماهى وابناها فالمرادفيهم التحريم المطلق وأتمامن سواهم فالمحرّم عليهم نارا كالود البزار (دطك ) عن ابن مسعود (آن فسطاط المسلمين بضم الفاء وسكون السين المهدملة وطاءين مهملتين بنهاالف أى حصن لمين الذي يتحصنون به (يوم الملحمة) أي المقتلة العظمي في الفتن الاستية واصله الخيمة (بالغوطة) بضم الغين المعمة موضع بالشام كشرالماء والشحركاذن (اليحانب الهادمشق) بكسرالدال آلمه ملة وفتح المه وسميت بذلك لان دمشاق اننمرودن كنعان هوالذى بشاهافسميت باسمه وكآن آمن بابراهيم عليه السلام ارمعه وكان ابوه نمر و دمنعه اليه لما رأى له من الاسيات (من خبر مدائن الشام) كون الهمزويموزتسهملها كالرأس قال المناوى بل هي خبرها وبعض الافضل قد يكون أفضل انتهب قال العلقى وهدذا الحديث مدل على فضيلة دمشق وعلى فضيلة سكانهافي آخرالزمان وأنها حصن من الفتن ومن فضائلها انه دخلتهاء شرة الافعين رأت النبى صلى الله عليه وسلم كما افاده ابن عساكر في تاريخه وحدّ الشام طولا من العريش الى الفرات وأما عرضه فن جبل طيمن بحرالعسلة الى بحرالروم ودخله النبي

(1.

صنى الله عليه وسلم قبل النبرة وبعده افي غزوة تبوك وفي ليان الاسرا (د) عن أبي الدرداء وانفى الجعة) أى في يومها (لساعة) اجمها كلياة القدروالاسم الاعظم لعمد الانستان في طلبها كل وقت من اوقات يوم الجعة وفي تعيينها اربعون قولا ارجاها (النوافقها) أي يصادفها (عبدمسلم) يعنى انسان مؤمن (وهوقائم) جلة اسمية عالية (دصلي) جلة فعلمة حالمة أيضا (يسأل الله تعمالي فيها خيرا) حال ثالثه أي أي خير كان من خيور الدنه اوالا حرة (الااعطاه اماه) وتمامه عند العداري واشارسد يقللهامالك (حممن عن أبي هريرة ﴿ (انّ في الجنة ماما يقال له الرمان) قال العلقم قال في الفتر بفُتم الراء وتشديد المثناة التحتية وزن فعلان من الري اسم عبلم على بإن من الواب الحنة يختص بدخول الصاغين منه وهويما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعنا لانه مشتق من الرى وهومناسب الصائمين قال القرطبي أكتفي بذكر الرى عن الشب لانه مدل عليمه من حيث انه يستازمه قلت اولكونه اشق على الصائم من الجوع (مِدخُلِمنه)أى الى انجنه (الصاغُون يوم القيامة) قال المنساوى يعنى الذين يكثرون الصوم في الدنيا (الايدخل منه احد غير هم يقال) أى تقول الملائكة بأمرالله تعالى في الموقف (الزالصائمون في قومون فيدخلون منه فاذاد خلوا اغلق) بالمناء للفعول (فلمدخل منه احد) معطوف على اعلق وكررنني دخول غيرهم منه تأكد أولا يعارضهان جعاتفتح لمسما بواب انجنه يدخلون من ايهاشاؤالامكان صرف مشيئة غره ڪثرالصوم عن دخول باپ الرمان (حمق) عن سهل بن سعد الساعدي وان في الجنة لعمداً) بضمتين (من ماقوت) جوهرمعروف (عليها غرف من زبرجد) جوهرمعروف (لها الواب مفتحة تضي) أى تلك الغرف ومن قال الا يوات فقد العد وان كان اقرب (كايضى الكوكب الدرى) أى الشديد البياض قالوايارسول الله من يسكنهاقال (يسكنها المتحابون في الله) أى لاجله لا لغرض دنيوى وفي تعليلية في المواضع الثلاثة (والمتجالسون في الله) أي لنهو قراءة وذكر (والمتلاقون في الله) أي لاجله ابن أبي الدنيافي كاب الاخوان (هب)عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسن لغيره و(أنّ في الجنة غرفايري ظاهرهامن بأطنها) بالبناء للفعول ( وبأطنها) منظاهرها) لكونهاشفاقةلاتحيب ماوراءها (أعدهاالله تعالى لمن اطعم الطعام) قال المناوى العدال والفقراء والاضماف ونحوذلك وقال الشيخ يكني في اطعام الطعام أهله ومن يمونه أنتهى وتقدّم أن محله أذاقصد الاحتساب (وألان الكلام) أي عداراة الناس معطافهم (وتابع الصام) قال المناوي أي واصله كافي رواية وقال الشيخ وبكني في متا بعة الصيام مثل حال أني هريرة واستعروغيرها من صوم ثلاثة أيام من كل شهر اقله ومشلهامن اوسطه وآخره والاثنين وانجيس وعشردى الجحة وتحودلك وصلى بالليل والناس نيام) قال المناوى أى تهميد فيه وقال الشيخ ويكفى في صلاة الليل صلاة العشاء

والصبع في جاعة لرواية عمان بن عفان في ذلك وان كانت ضعيفة فان الشارع فسره له مذلك لماسأله عنه وقضية العطف الواواش تراط اجتماعها ولا دعارضه خبراطعمو الطعام وافشوا السلام تورثوا الجنان لان هذه الغرف مخصوصة عن جمع (حمحم ران في الكالا شعرى (ت) عن على قال الشيخ حديث صحيح \* (ان في الجنة مائة درجة إيعني درجات كثيرة جتداومن أزل عالية شسامخة فالمراد المتكثير لاالتحديد (لوان العالمين) بفتح اللام أي جدع الالمق (اجتمعوافي احداهن لوسعتهم) لسعتها المفرطة التي لا يعلها الاالله وفي الحديث بيان عظم قدر الجنة كيف والله تعالى يقول عرضها السموات والارض وكعرض السماء والارض واذا كان هذاعرضها فأمالك بالطول (ت)عن ابي سعيد الخدرى قال الشيخ حديث صحيح ﴿ (أَن فِي الْجِنَةَ بِحُوالْمَاءً) أى غير الاسن (و بحرالعسل و بحراللن و بحراكلر) أى الذى هولذة للشاردين (مم تشقق بعذف احدى التائين التخفيف وشين معمة (الانهاربعد) أي بعدهذه الاربعةأى تتفرق منهاوخص هذه الانهار بالذكرلانها أفضل أشربة النوع الانساني وقدم الماء لانه حياة النفوس وثنى بالعسل لانه شفاء وثلث باللهن لانه الفطرة وختم بانخراشارة الىان من حرمه في الدنيالا يحرمه في الاسخرة والافهناك أنهار أخر ذكرهاالله في القرآن منها الكوثر والسلسبيل والكافور والتسنيم وغير ذلك (حمت) عن معاوية أبن حيدة بفتح الحاء المهملة فال الشيخ حديث صحيح يه (ان في الجنة لمراغاً) بفترالم، (منمسك) أي محلامنبسطا علوأمنه (مثل مراغ دوابكر في الدنيا) أي مثل المحل المملوء من التراب المدلمرغ الدواب في كثرته قال المناوي فيتمر غ فيه أهلها كاتتمرغ الدواب في التراب واحتمال ان المرادان الدواب التي تدخل الجنة تتمرغ فيه بعيد انتهى وقال الشيخ فالنهاية في الجنة مراغ المسك أى الموضع الذي يتمرغون فيه من ترابها والتمرغ التقلب في التراب وظاهران ذلك من مان ظهور الشرف وكال المقاملة وانكأنت دواجم غبر محتاجة لذلك لان التمرغ لازالة التعب عنها وهي ليس عليها الكن رعمايقال ان ذلك لنحودواب انجهاد التي تدخل انجنة مجمازاة لاصحابهامن ان تقيم اللذة لهم فان أعمالهم تكون بين أيديهم تسرهم رؤيتها ومنها تلك الدواب أىلكونهم عاهدواعلم اوأشاراليه بعضمن تكلم على دواب الحنة وقد ثبت دخول الدواب الدنيوية الجنة ذكره القرطبي (طب) عن سهل بن سعد قال الشيخ حديث حسن وان في الجنة لشجرة يسير الراكب)أى الراكب الفرس (الجواد) بالتخفيف والنصب على انه مفعول الراكب أو بالجر بِالأضافة أي الفائق الجيد (المضمر) بفتح الضادالمعمة وتشديد الميم هوان يعلف حتى يسمن ويقوى على الجَرى (السريع) أي الشديدالجرى (في ظلها) أى في نعيها وراحتها وقيل معنى ظلها ناحيتها وأشار بذلك المامتدادهاقال الفرطبي والمحوج الىهذا التأويل ان الظل في عرف أهل الدنيامادق

والشمير وأذاها وليس في الجنة حرولا أذى (مائة عام) في رواية سبعن قال المناوى ولاتعارض لان المراد التكثير لاالتحديدانتهى وأجاب الشيخ بأنه يحتمل ان تعيز صانها سبعين وبعضها مأنة (ما يقطعها) أي ما ينتهي الى آخرها (حم<u>خت) عن</u> انس بن مالك (ق) عن سهل بن سعد (حمق ت) عن ابي سعيد الخدري (قت، عن الى هريرة وان في الجنة مالاعين رأت ولا اذن سمعت أى في الدنيا (ولا خطر على قلب احد) قال الشيخ أى لم مدخل تحت علم احد كني بذلك عن عظيم نعمه القياصر عن كنهه علناالا تنوسيظهر لنابعدانتهي فال تعالى فلاتعلم نفس ماأخفي لهمهن قرة أعسقال اخفواذ كرهعن الاغيار والرسوم فاخفى ثوابه عن المعارف والفهوم (طب) عن سعد قال الشيخ حديث صحيح (ان في الجنة السوعًا) أي مجمّع المجمّع فيها أهلها (مافيها شراء ولابيح الاالصورمن الرحال والنساء فاذا اشتهى الرجل صورة دخل مرا )قال الشيخ أى والمرأة فعذ فها اكتفاء قال العلقى قال الطيبى الحديث يحقل معندين المدهاان يكون معناه عرض الصورة المستحسنة عليه فأذأتني صورة من تلك الصور المعروضة عليه صوره التعتعالى شنكل تلك الصورة بقدرته والثاني ان المرادمن الصورة الزننةالتي يتزنن الشغص بهانى تلك السوق ويتلبس بهاو يختسا ولنفسه من الملي والحلل والتاج يقال لفلان صورة حسنةأى بشارة حسنة وهيئة مليحة وهي على كل من المعنيين التغيير في الصفة لا في الذات وقال المسافظ بن حجر قوله دخل فيها الذي يظهرلى أن المراديه ان صورته تتغير فتصير شبيهة بتلك الصورة لاانه يدخل فيهاحقيقة والمرادبالصورة الشكل والهيثة (ت)عن على و(ان في الجنة دارا) قال لمناوى أي عظمة جدّا في النفاسة والمنكر للتعظم (يقال لها دارالفرح) بقتم الفاء والراء وياكماء المهميّن أى السرورأى تسمى بذلك بن أهلها (لايدخلها الامن فرح الصبيان) يعني الاطفال ذكورا أوأناثا وفيه شمول لاطفال الانسان وأطغال غيره ولليتيج وغيره فتغصيصهم في الحديث الاتي الماهوللا كدية (ع) عن عائشة و (ان في الجنة دارا يقال لهادارا الفرح) أي تسمى بذلك (لايدخلهاالامن فرّح يتامي المؤمنين) لأنّ الجزاء من جنس العمل فن فرح من ليس له من يفرحه فرحه الله تعالى بتلك الدار الغالية المقدار والبتم صغير لاأب له (حزة بن يوسف السهمي) بفتح السين المهم إية وسكون الهانسبة الىسهم ابن عمر وقبيلة معروفة (في معمه وابن المجارعن عقب مبن عامر) الجهني قال الشيم حديث ضعيف منعبرة (ان في الجنة مابايقال له الضيي) أي يسمى باب الضيي (فاذا كان يوم القيبامة نادى مناد) من قبل الله (اين الذين كانوايديمون على صلاة الضيى هـــــذا بابكم) أى فيأ تون فيقال لهم هذابابكم الذي أعده الله لكم جزاء لصلاتكم الضي (فادخلوه برجة الله) تعالى لاباعمالكم فالمداومة على صلاة الضي لا توجب الدخول نه وانماالدخول بالرحة ومقصود الجديث بيان شرف الضمي وان فعلها مندوب ندبا

وكداوأقلهاركعتان وأكثرها وأفضلها ثمان ووقتها من ارتفاع الشمس كرهج الى الزوال (طس)عن ابي هريرة قال الشيخ حديث حسن (ان في الجنة بيدايق الله ر من المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية والمربية والمربية المربية المربي على السيخاء واندسنة مؤكدة (طس)عن عائشة قال الشيخ جديث حسن وانتي الجندنهرا) بفتح الهاءعملى الافصع (مايدخله جبريل من دخلة) مس صلة اي مرة واحدة من الدخول (فيخرج منه فينتفض الاخلق الله تعمالي من كل قطرة تقطرمنه ما كما يعنى ماينغس فيه انغماسة فيخرج منه فينة فض انتفاضة الاخلق الله تعالى من كل قطرة تقطرمنه من آلماء حال خروجه مندملكا يسجه دائما ومقصود الحديث الاعلام بان الملائكة كثيرون ويدل على ذلك قوله تعالى ومايع-لم جنودربك الأهو (الوالشيخ) الاصبهاني (في) كاب (العظمة) الالهية (عرابي سعيد) الحدرى قال الشيخ حديث ضعيف منجبرة (ان في الجنة نه آ) من ماء (يقال له رجب) اي يسمى به بين أهلها (اسلّ ماضامن اللبن وأحلى من العسل من صام يومامن وجب سقه والله من ذلك النهر ) فيه رباختصاص الشرب من ذلك بصوّامه قال الشيخ والمعتمدانه لم يثبت في صوم رجب ديث صحيح هذا ماأفادوه واتماقول ابن رجب واصح مافيه أثرابن آبي قلابة ان في انجنة الصوام رجب فلايقتضى المحدلانهم يعبر ون عثل ذلك في الضعيفة كما يتواون افي الباب وغير ذلك أفاده الحافظ وغيره غيران جموع الروايات بحصل منها سن للغير (الشيرازى في) كاب (الالقاب) والكني (هب) عن أنس قال الشيخ اضعيف منجبرية (ان في الجنة درجة)اى منزلة عالية (لاينالهاالا أصحاب المهوم) أى في طلب المعشنة كما في الفردوس (فر) عن ابي هريرة قال الشيخ اي الهموم المباحة لا المحرمة قال هو حديث ضعيف منجبر، (أن في الجعة ساعة لا يحتجم في الحد ال الأمات)أى دسبب انجهامة قال المناوى وقوله في الجعة أى في يومها و يحتمل أن المراد ن ساعة من الاسبوع جميعه والاول أقرب التهي ومقصود الحديث الحث على ترك اخراج الدم في يوم الجمعة بمحمِم اوفصدا ونحوهما (ع) عن الحسين بن على قال الشبير حديث حسن وانفي الحجم شفاء) من غالب الامراض لغالب الناس (م) صحابرين <u> دالله « (انَّ في الصلاة شغلاً) في رواية احداشغلا بزيادة لام التأكيد والتذ</u> للتنويع أى لقراءة القزآن والذكر والدعاء أوللتعظيم اى شغلاو أى شغل لانها مناحاة مع عالى تستدعى الاستغراق فى خدمته فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره وقال النروى انوظيفة المصلى الاستقبال بصلاته وتدبرما يقول فلاينبغي أن يعرج على غيرها من ردِّ سلام ونحوه زاد في رواية أبي وائل ان الله يحَدث من أمره ما يشاء وإن الله قد حدث أن لا تُكلموا في الصلاة وزاد في رواية كاشوم الخزاعي الابذكر الله وماينبغي لكم فقوموالله قانتين فأمرنا بالسكون فقوله شغلامنعوت حذف نعته أى شغلامانعهام (ry)

الكلام وغيره مالا يصلح فيها وسببه كإفى المخارى عن عبد ألله رضى الله عنه قال كنا نسلم على الني صلى لله عليه وسلم وهوفي الصلاة فيرد علينا فلمار جعنامن عندالنجاشي لمناعلمه فلم ردّ علينا وقال ان في الصلاة فذكره (شحمق ده) عن ابن مسعودة (انّ في الليل لساعة) بلام التأكيد (لا يوافقها عبد مسلم) أى انسان حرًّا كان أورقُ مقا أَلِ الله تعالى فيها خبرا من امورالدنيا والاسخرة الااعطاه اماه وذلك كل لهلة) معني وجودة للاالساعة لايختص ببعض الليالى دون بعض قال العلقمي قال النؤوي في تساعة الاحابة في كل ليلة ويتضمن الحث على الدعاء في جيم ساعات الله إرجاء ادفتها انتهى وقال الشيخطاهرالرواية المتعمير في كل الليل تكن من المعلوم أن الحيوف أفضله فعلى كل حال ساعة أول النصف الشياني والتي بعدها أفضل نعم من لم يقم فهها فالاخبرة لرواية اكحاكم اندلايزال ينادى ألا ألاألا وفي أخرى هل من تائب هل من مستغفرا لخ حتى يطلع الفير (حم)عن حابر \*(ان في المعاريض) جمع معراض كفتام من المتعريض وهوذ كرشئ معصودليد لبه على شئ آخر لم يذكر في الكلام فالتعريض خلاف التصريح من القول كااذاسأ أت رجلاهل رأيت فلأنا وقدرآه ويكروان بكذب فيقول ان فلانالمرئ فيعل كالمهمعراضا فرارامن الكذب (لمندوحة عن الكذب) بقتوالمهر وسكون النون ومهملتين بينها واوأى سعة وفسيمة من الندح وهو الارض لواسعة أي في المعاريض فسعة وغنية عن الكذب (عدهق) عن عران بن حصن قال الشيخ حديث حسن وان في المال تحقاسوي الزكاة) قال المناوي كفكاك أسر واطعام مضطروا نقاذ محترم فهذه حقوق واجبة شرعالكن وجوبها عارض فلاتدافع بينها و بن خبرليس في المال حقاسوى الزكاة (ت) عن فاطمة بنت قيس الفهرية قَالِ الشَّيخِ حديث حسن لغيره \* (أن في امَّتي) عام في أمَّة الاحابة والدعوة (حسفا) أي غوراوذهابا في الارض لبعض الأماكن بأهلها (ومسخا) أي تحول صورة بعض الا دميين الى صورة أخرى كقرد (وقذفا) أى رمياما كجارة من جهة السماء أى سيكون فيهاذلك في آخرالزمان (طب)عن سعيدبن الى راشد قال المناوى باسنادضعيف وقال الشيخ حديث صحيح و (ان في ثقيف) قبيلة معروفة (كذاباً) هوالمحتارين الي عبيد الثقف كانشدبدالكذب ومن أقبح دعواهان جبريل بأتيه قال العلقمي وفي امامابن الزبيركان خروج المختار الكذاب الذي اذعى النبيزة فيهزان الزبير لقتاله آلى أن ظفريه ية سبع وستين وقتله (ومديراً) أي مهلكا وهوا كحياج وقد قالت أسماء منت الى بماقتل النهاعيد اللهن الزيروصليه وأرسل اليهافأبت أن تأتيه فذهب اليهما فقال كمف وأيتنني صنعت بعمدالله قالت وأيتك أفسدت علمه دنياه وأفسد عليك آخرتك أماان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّثنا ان في ثقيف كذابا ومبيرا فأمّا الكذاب فرأيناه وأماالمب رفلا أخالك بفتح الممزة وكسرها وهواشهرالااياه أي

مأنانك الااياء (م)عن اسماء بنت ابي بكر الصّديق ﴿ (ان في مال الرجل فتنة) أي ملاء ومحنة (وفيزوجته فتنة وولده) أى وفي ولده فتنة لا يقاعهم اياه في المحرمات والفتن وصرح بالغتنة مع الاولين اشعارا بانهافيهما أقوى (طب) عن حذيفة بن الميان قال الشيخ حديث صحيح (ان فيك) خطاب للا شج واسمه المندرس عائذ (كخصلتين) تثنية خصلة (يحبهاالله ورسوله) قال وماها قال (أكلم) أى العفوا والعقل (والآناة) بالقصريوزن قناه أي التثبت وعدم العجلة وسيبه مارواه الويعلى قال أنغارب ولالتهصلي الله عليه وسلم عدث أصابه اذقال لهم سيطلع علمكم من هاهنا وكمت همخبرأهل المشرق فقام عمرفة وجه نحوهم فلقي ثلاث عشرة راكما فقبال من القوم فقالواتن بنى عبدالقيس قال ماأقدمكم هذه المبلاد الاالتجبارة غالوالا قال اماان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر كم فقال خيرا ثم مشى معهم حتى أ توارسول الله صلى الله عليه وسلرفقال عمرهذاصا حبكم الذى تريدون فرمى القوم بأنفسهم عن ركابهم فنهم ن مشى اليه ومنهم من هرول ومنهم من سعى حتى أنوا النبي صلى لله عايه وسلم فابتدره القومولم يلبسوا الاثياب سفرهم فأخذوا بيده فقبلوها وتخلف الاشج وهوأ صغرالقوم فىالركاب حثى اناخها وجعمت عالقوم وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج ثوبين ابيضين من ثيابه فلبسها وجاء يمشى حتى أخل بيدرسول لله صلى لله عليه وسكم فقبلها وكان رجلاد ميافل أنظر رسول الله صلى الله عايه وسلم الى دمامته قال يارسول الله انما يحتاج من الرجل الى أصغر يه لسانه وقلمه فقال له وسول الله صلى الله علمه ووسلمان فيك تخصلتين يحبههماالله ورسوله اكلم والاناءة قال يارسول الله أنا أتخلق بهاأم الله جبلني عليهما قال بل الله تعالى جبلك عليهما قال المحدلله الذي حملني على خصلتىن يحبنها الله تعالى ورسوله وروى انه لما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قريه وأجلسه الىحانىه ثمقال لهمالنبي صلى الله عليه وسلمتيأ يعون على أنفسد وقومكم فقال القوم نعم فقال الاشج مارسول الله انك لم تراود الرجل عن شئ أشدّ علمه من دينه نما يعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم فن اتبعنا كان منا ومن أبي قاتلناه قال صدقت ان فمك تخصلتين الحديث قال المقاضي عياض فالاناة تربصه حتى منظر في مصائحه ولم يعجل وائم هذا القول الذى قاله الدآل على صحة عقله وجودة نظره للعواقب (مت)عن ابن عباس د (ان قبراسماعیل)بن ابراهیم انخلیل (فی الحجر) بکسراکیاء المهملة وسكون انجيم قال المناوى هوالمكان المحوط عنذال كعبة بقدرنصف دائرة دفن فى ذلك الموضع ولم يتبت انه نقل منه ولا تكره الصلاة فى ذلك الموضع لان محل كراهة الصلاة عندقير محله في غيرة بورالاندياء انتهى وقال الشيخ ولضعف الرواية لم يعتدبا بجر فى كونه مقرة بل اعتكف فيه الشارع وندب الى الحاوس فيه والصلاة وقدعد من البيت لغير الاستقبال (الحاكم في كاب الكني) والالقاب (عن عائشة) باسناد

ضعین» (انقدرحوضی)جع الحوض حیاض واحوض وهو جع الماء (کماین ایلة) بفتح وسكون مدينة بطرف بحرالقازم من طرف الشام كانت عامرة وهي ألات نزاب عربيله اانحياج من مصرفتكون شمياهم ويمربها الحساج من غزة وغيرها فتكون امامهم ويحلبون الهاالميرة من المكرك والشوبك وغيرها يتلقون بمااكما بخدهابا واماباوالمهاتنسب العتمية المشهورة عندالمصريين (وصنعاء المين) بالمدّاء الحيدت في هذّه الربواية بالبمن احترازامن صنعاء التي بالشبآم وأحاديث اتحوض وردت بروامات غةالمسافةوأحاب النووي دأنهاس فيذكرالمسافة القليلة مايدفع المسافة الكثمرة كثرثابت بائحديث الصحيح فلامعارضة وحاصلهانه يشيرالى انهأخير اؤلا بالمسافة برة تماعلىالمسافة الطويلة فأخريها كأن الله تفضل عليه إقساعه شمأ بعد شي فيكون الاعتماد مالدل على أطولها مسافة وجم بعضهم بأن الاختلاف من جهة العرض والطول وبردهمافي صحيح مسلم حوضي مسيرة شهر وزواماه سواء كإيأتي في حرف اكساء ووقع أيضافى حديث النواسبن سمعان وجار وأبى رزة وأبى ذرطوله وعرضه سواء (وان فيه من الاباريق بعد دنجوم السماء) في رواية للخارى وكيزانه كعوم السماءقال العلقي هومب لغة واشارة الى كثرة العددو الالنووى الصواب بارانه على ظاهره ولامانع عقل ولاشرع ينعمن ذلك ولاجدعن انس اكثرمن نحوم السماء وفي رواية للخباري فيه الآنية مثال الكواكب وبلسام عن اين عمر فبدأباريق كمنومالسماء انتهى وسيأتى هل هوقبل الصراط أوبعده في حوضي مسيرة هر (حمق) عن انس بن مالك، (ان قذف المحصنة) أي رميها بالزنا قال العلقي الرمىبالزنه أوماكان فيمعناه وأصله الرمى ثماستجل فيهذا المعنى وانحصان بالفتح المرأة العفيفة (ليهدم على ماتة سنة) أي يحبط بفرض انه عمر وتعبد مائة عام ويظهر آن هذا للزجروالتنفير فقطانتهي وقال العلقي قال فيالمصباح هدمت البناء هومن باب ضرب اسقطته فانهدم تماستعير في جيع الاشماء فقيل هدمت ماأبرمة من الامر ونحوه البزار (طبك) عن حذيفة بن الميان قال السيخ حديث حسن و ان قريشا الهل امانة لا يبغيهم) أى لا يطلب لهم (العثرات احد) جع عثرة الخصلة الني شأنها العشور (الاكمه الله النفرية) أى قلبه أوصرعه أوألقاه على وجهه يقال كبيته فاك فهومن النوادرالتي تعدى ثلاثيها وقصر رباعيها يعني أذله وأهانه وخص المنخرس جرماعيلي قولهمرغمانفهوذا كنايةعن خذلان عدوهم ونصرهم عليه (اين عساكر عن حار) ان عبدالله خدطب عن رفاعة بن رافع الأنصاري قال الشيخ حديث حسن وآن ا ربآدم) قال المناوى اى مااودع فيه (مثل العصغور) بالهم الطائر المعروف (ينقلب في اليوم سبع مرات) اي تقلبا كثيرا وبذلك أمتازعن بقية الاعضاء وكآن صلاحها بصلاحه وفسادها بفساده والمراد بالقلب القوة المودعة فيسه (إين الى الدنيا) ابو بكر (في) كاب (الاخلاص (كهب) عن ابي عبيدة عامر بن الجراح قال الشيخ حديث صحيح « (انقلب ان آدم بكل وادشعبة) أي له في كل وادشعبة من شعب الدنيا يعنى النّ أنواع المفكر فيهمتكثرة مختلفة باختلاف الاغراض والنمات والشموات (فن اتب قلب الشعب كلهالم يبال الله تعالى بأى واداهلكه) لاشتغاله بدنيا واعراضه عن آخرته ومولاه (ومن بوكل على الله) أى التعاليه وعول في حمد ع أموره عليه واكتنى به ها دما و نصر الكفاه الشعب أى مؤن حاحاته المتشعبة المحتلفة وهداه ووفقه مع عرو بن العاص قال الشيخ حديث صحيح وان قلوب مي آدم كلهاس اصبعين من اصابع الرحن كقلب واحد صرفه) بشدة الراء (حيث دشاء) قال العلقيمي قال النووى هذامن أحاديث الصفات وفيها القولان أحده باالاعان ما م . غير تعرض لتأو مل ولا لمعرفة المعني مل نؤمن ساوان كان ظاهرها غير مراد قال الله تعالى لنس كملهشئ والثاني تتأول بحسب مايليق بهافعلي هذا المرادالجار كإنقال فلان في قبضتي وفي كني لا يرادانه حال في كفه بل المراد تحت قدرتي و نقبال فلان دس أصبعى اقليه كنف شئت أى انه هين على قهره والتصرف فيه كيف شئت فعني الحدرث سعانه وتعالى بتصرف في قلوب عباده كمف شاء لا عتنع عليه منهاشي ولا بغوبه ماأراده كالاعتناع على الانسان ماكان بن أصبعيه فغاطب العرب عايفهمونه ومثله بالمعانى اكسية تأكيداله في نفوسهم فان قيل قدرة الله تعالى واحدة والاصبعان للتثنية فانجواب انهقدسبق انهذا بجاز واستعارة فوقع التمثيل بحسب مااعتادوه غيرمقصوديه التثنية والجع (حمم) عنابن عمرو بن العاص (ان كذباعية) بغتر الكاف وكسر المعمة (ليس كمذب على احد) أى غيرى من الامة لادائد الى هدم قواعدالدين وافسادالشريعة رفن كذب على متمدافليتموا أي اى فليتخذانفسه (مقعده من النار) قال المناوى خبر بمعنى الامرأو بمعنى التحذير اوالتهريم اوالدعاء على فأعلهاى توأه الله ذلك انتهى فال العلقي لايلزم من انبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحابل يستدل على تحريم الكذب على غيره بدليك آخروالفرق بنها ان المكذب عليه توعدفا عله بععل الذار له مسك المخلاف الكذب على غمره والكذب هوالاخبار بالشئ على خلاف ماهوعليه سواء كانعدا أمخطألكن المخطئ غيرمأ ثوم بالاحاع (ق)عن المغيرة بن شعبة (ع)عن سعيدبن زيد \* (ان كسرعظم المسلممية ككسره حياً) أي في الحرمة لا في القصاص فلو كسر عظمه فلاقودبل يعزرقال العلقى قال شيخنار وينافى جزء من حديث ابن منيع عن عابرقال خرجنامع جنازة معرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا جئنا القبر آذاهو لم يقرع فبلس الني صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنامعه فأخرج المفار عظاسا غااوعصدافذهب ليكسرها فقال الني صلى الله عليه وسلم لا تكسرها فان

 $(\Lambda \lambda)$ 

كسبك اماه مستاكك سرك اماه حياولكن دسه في حاذب القير فاستفدنا من هذا سير الحذرث أنتهب قال الدمهري وحاء في رواية عن أمّ سلة عن الذي صلى الله عليه وس قال تسرعظم الميت ككسرعظم الحي في الاثم واسنا دها حسن (عب صده) عن مائشة قال الشيخ حديث صحيم \* (أن كل صلاة تحط مادس بديامن خطيئة) يعني امنهاو بن الصلّاة الاخرى من الذنوب والمراد بالصلاة ٱلمكتوبة وبالذنوب ألصغ تمطيعت الى ايوب الانصارى قال الشيخ حديث حسن لذا ته صحيح لغيره يد (ان لله عتقاء) أى من الذار (في كل يوم ولدلة) عَلى المناوي يعني من رمضان كما هاء في رواية (لكل عبد منهم دعوة مستجابه) أي عند فطره أو عند بروز الأمر يعتقه (حم) عربة أي هريرة اوابي سعيد الخدرى قال المناوى شك الاعمش (سمويه عن حاير) بن عبدالله قال الشيخ حديث صحيحة (انسه تعالى عباد ايعرفون الناس) أي بطلعون على ما في ضمائرهم وأحوالهم (بالتوسم) أي بالتفرس قال في التقريب وتوسعت فيه الخير تفرست قال المناوى غرقوافي بحرشه وده فعادعليهم بكشف الغطاءعن بصائرهم بروابها بواطن الناس (اكه كيم والبزارعن أنس) قال الشيخ حديث ح لمَعمادا اختصهم محوائج الناس)أى بقضائها (يفزع الناس اليهم في حوائم بهم) أي يلتجةً وناليهم ويستغيثون بهم على الامراكسادث (اولئك الاسمنون من عذاب الله) أى لقيامهم بحقوق خلقه (طب)عناس عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث صحيم لغيره وان لله تعالى أقوا ما يختصهم النعم لمنافع العبادو يقرها فيهم ما بذلوها أى مدة دوام بذلهم اياها للستحق (فاذامنعوها نزعهامنهم فيوله الى غيرهم) ايقوموابها كما يجب قال تعالى انّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغير واما بأنفسهم (ابن ابي الدند) في قضاء الحوائج للناس (طبحل) عن إن عمر بن الخطاب قال الشهيخ حديث حسن (انّ لله تعالى عنديل فطر) أى وقت فطركل يوم من رمضان وهو يمام الغروب (عتقاء) اىمن صوّام رمضان (من النار) أى من دخول نارجهنم (وذلك) أى العتق المفهوم من عتقاء (في كل ليلة)أى من رمضان كاصر حبه في رواية (ه) عن جابر بن عبدالله حمط عن الى امامة قال الشيخ حديث حسن (ان الله تعلى تسعة سعس اسما) أي من جلة أسمائه هذا العدد (مائة) يروى بالنصب بدل من تسعة عن وبالرفع على تقديرهي واماقوله (الاواحدا) فينصب على الاستثناء لى ان تكون الا بمعنى غير فيكون صفة لمائة كقوله تعالى لوكان وفائدةقــولهمائةالاواحــدا الخ تقريرذلك فينفسالســامع ةالاجمال والتفصيل وحنذرامن تصحيف تسعة وتسعين بالمثنآة الفوقية قبل المهملة بسبعة وسبعين بالموحدة بعدالمهملة (من أحصاها دخل بحنة) أى مع السابقين الاقلين أو بدون عذاب ومعنى أحصاهًا عمل بهافاذا قال

اکھاکی

ككم مثلاسلم بجيم عاوامره لانجيعها على مقتضى الحكمة واذاقال القدوس استعظ كونه منزهاعن حيدع النقائص واذاقال الرزاق وثق بالرزق وكذاسائر الاسماء وقير احصاهما حغظها غال في الغتم قال الحليمي الاسماء الحسني تنقسم إلى العقائد الخيد الاولى اثمات المارى رداعلى المعطلين وهي اكحى والماقي والوارث ومافي معناها والثاني توحيده رداعلى المشركين وهي الكافي والعلى والقادر ونحوها والشالة تنزيه وردا على المشبهة وهي القدوس والمجيد والمحيط وغبرها والرابعة اعتقادان كل موجود من اختراعه رذاعني القول بالعاة والمعلول وهي اكنسالق والمسارئ والمصور ومايلتحق بم والخامسة انهمد برلميا اخترع ومصرفه على مايشاء وهوالقيوم والعليم واكحكيم وشبهه (ق ت ه) عن ابي هريرة ابن عسا كرعن عمر بن الخطاب» (انّ لله نسعه و تسعين اسما) أى من جلتها هـ ذا العدد (مائة الاواحد الايحفظه ااحد الادخل الجنة وهووتر) أي الله تعالى فى ذانه وكماله وأفعاله واحد (يحب الوتر) أى بحب أن يوحدو يعتقد انفراده بالالولهية دون خلقه (ق) عن أبي هريرة ﴿ (انَّ لله تعالى ملائد كمهْ سياحين) من السياحة وهي السير (في الارض) وفي رواية بدله في الهواء (يبلغوني من امتي السلام وفى رواية عن بدل من أى يبلغونى سيلام من سلم على منه-م وان بعد قطره أى فيرد عليه بسماعه منهم غال المناوى وسكتعن المسلاة والظاهرانهم يبلغونها أيض حمن حبك) عن ابن مسعود قال الشيخ حديث صحيح » (ان لله تعمالي ملائكة مِنْزَلُونَ فِي كُلِلْمِلَةً) أي من السماء إلى الارض بامرالله تعالى (يحسون المكلال عن دواب الغزاة) قال المناوي أي يذهبون عنها التعب بحسها واسقاط التراب عنها والتعد عنها وفي نسخ يحبسون أي يمنعون التعب عنها (الادابة في عنقها) بالضم أي معها وخصالعنق لانّ الغنالب جعله فيه (جرس) بالتحريك أي جلجل لانّ الملائكة لاتقرب ركبافيه ذلك (طب)عن أبي الدرداء قال الشيخ حديث حسن (ان اله تعالى ملائكة في الارض تنطق على السنة بني آدم ) أي خلق الله تعمالي لها قوة الالقاء على ألسنتهم وقال المناوى أى كانها تركب السنتهاعلى ألسنتهم كافي التابيج والمتموع الجن (بما في المرعمن الخير والشر) متعلق بتنطق أي فاذا أجري الله ذكر انسان بالخير على السنة أهل الخيركان ذلك علامة على ما هومنطوعليه وحكم عكسه عكم حكمه (كهب)عن أنس قال الشيخ حديث حسن و (ان لله تعالى ملكا سادى عند ص صلاة )أى مكتوبة (يابني آدم) أي يا اهل التكليف (قوموا الى نير إنكم التي اوقد تموها لى انقسكم يعنى خطايا كم التي أرتكبتموها حتى اعدّت الكم مقاعد في جه وأطفؤها بالصلاة) أي ايحوا اثرها بفعل الصلاة فانها مكفرة للذنوب المغائر (طب والضيا) في المختارة (عن انس) قال الشيخ حديث صحيح \* (ان لله ملكام وكلا بمن يقول ياارحم الراحين اى بمن ينطق مهاعن صدق واخلاص وحضور قلب (فهن قالها ألا ثا فال

لدالمك ان ارحم الراحين قد أقبل عديل) أي بالرأفة والرجة والاحسان (فسل) أي فانكان سألته أعطاك وان استرجته رجك وان استغفرته غفرلك (ك) عن الى امامة قال الشيخ حديث صحيح. (ان لله تعالى ملكالوقيل له التقم) أى ابتلع (السموات السبع والارضن)أى السبع عن فيهامن الثقلين وغيرها (بلقمة واحدة لفعل) اى لامكنه ذلك بلامشقة لعظم خلقه (تسبيعه سجانك حيث كنت) بفتح المثناة الفوقية إأى انزهك من حيث لا أعلم لك مكانا ولا أستقراراً فان التنزيه حقك من حنث أنت والقصدييان عظم أشباح الملائكة وانهسجانه وتعالى ليس عتصل بهذا العالم كاانه ليس عنفصل عنه فاعد ثية والكمنونية عليه عال لتعاليه عن الالول في مكان (طب) عران عماس قال الشيخ حديث حسن و (ان الله تعالى ما اخذوله ما اعطى) اى الذى أرادان يأخذه هوالذى كأن أعطاه فان أخذ أخذ أخذماهوله فلاينبغي الجزعلان مستود عالامانة لاينبني له ان يجزع اذا استعيدت وقدم ذكر الاحذ على ذكر الاعطاء وانكان متأخرافي الواقع لما يقتضيه المقام ومافي الموضعين مصدرية ويحتمل انتكون موصولة والعاس عذوف فعى التقدير الاول شه الاخذوالاعطاء وعلى الشاني سدالدي أخذه من الاولادوله الذي أعط همنهم (وعل شئ) اى من الاخذ والاعطاء اومن الانفس اوماه واعم (عنده)أى في عله (بأجل مسمى)أبى مقدّراومعلوم لا ينقدّم ولا متأخرومن استعضرذلك هانت عليه المصائب وسبب أتحديث وتتمته كإى المحاري عي أسامة وزيدوضي المه تعالى عنها قال أرسلت بذت الني صلى الله عليه وسلم أنّ المالي قبين اى قارب القبض فأت الينا فأرسل يقرئ السلام ويقول ان لله تعالى ماأخ فوله مااعطى وكلشئ عنده وأجل مسمى فلتصر ولتحتسب فأرسلت المه تقسم عليه المأتنها فقام ومعه سعدين عبادة ومعاذب جبل وابي بن كعب وزيدين ثابت ورحال فروع الى النبى صلى الله عليه وسلم الصي ونفسه تقعقع زادفي رواية كانهاشن بقتم الشين المعمة وتشديد النون هوالقربة الخلقة اليابسة سبه البدن باع لمدالياس وحرك الروح في معمايطرح في الجلدمن حصاة ونحتوها ففاضت عيمارسول الله صلى الله عليه وسلم فتا اسعدما هذا فقال وجه جعلها المهنى قلوب عباده واغاير حمالله من عباده الرجاء (حمق دنه)عن اسامة بن زيد مران المتعالى ريحاييعثها)اى برسلها (على راس مائة سنة) قال المناوى تمضى من ذلك القول (تقبين روح كلمؤمن) قال المساور وهذه المائه قرب قيام الساعة وظنّ ان الجوزى انهاآل تقالا ولى من الهجرة فوهم (ع) والروياني وابن قانع (ك) والمنيا في المختارة (عنبريدة) بالموحدة مصغراقال الشيخ حديث حسن (ان الله تعالى في كل يوم جعة سمّائة الفعتيق) قال المناوى يحتمل من الا دميسين يحتمل وغيرهم كالجن (يعتقهم من النار) اى من دخولها (كلهم قداستوجموا النار) قال المناوى اى استعقواد خولها بمقتضى الوعيد

وهذا لشرف الوقت فلايختص بأهل انجعة بل من سسقت له السعادة ويظهران المراد مالسمائة ألف التكثيرانتهي وقال الشيخ وظاهره ان الكلام في أهل الجعد أي من شأنهم فرضيتهاليد خلمن لميجب عليه الوجوب الخساص والمكلام غارج مخرج الترغيب اوان تابوام يتوقف على توبة (ع)عن انس قال الشيخد ديث حسن ان لله تعالىمائه خلق) أى وصف (وسبعة عشر خلقا) بالضم فيهما أى مخزويه عنده في خزائن الجودوالكرم (من أماه) بقصرالهمزة (بخلق منها) أي متلبسابه (دخل الجنة) أى مع السابقين الأولين اوبدون عذاب قال الناوى وتلك الاخلاق هـ داية الله لعبيده على قدرمنا زلهم عنده في تهم من اعطاه خساوم بهم من اعطاه عشر اوعشرين واقل واكتروبها يظهر حسن معاملته للعق وللغلق وقال الشيخ وتخصيص العددوآن اربدته الكثرة فظاهران ذلك بمااسة أثرانله بعله وان نسبتها الى الله تعالى على طريق ملكها ويثها للخلوقات وانتنوعها تنوج الكالات الحاصلة من العبادات والمعاملات وان لم تعصرانواعها فيماذكر ولاشك ان الاخلاق رافعة وواضعة لكنهاموهو بةمن المالك لها ووجوده أيدل على شرف من وجدت فيه (الحكيم الترمذي (عهب) عن عمان بن عفان قال الشيخ حديث حسن لغيره (ان لله تعالى ملكا عطاه ال العباد) أى قوّة يقدر بها على سماع ما ينطق به كل مخلوق من انس وجنّ وغيرها في اى موضع كان (فليس من احديصلي على الااللغنيه اواني سألت ربي ان لا يصلي على عبد) أى انسان حراكان اورقيق (صلاة الاصلى الله عليه عشر امثالها) أي يقول عليك مسلاتى زاد فى رواية وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات (طب)عن ارس ماسر قال الشيخ حديث حسن وان المدتسعة وتسعين اسمامائة غير واحدة) وأنث واحدة على ارادة المكلمة أوالصفة قاله دفع التوهم أنه للتقريب ورفعيا للاَشْتِباْ، فقديشتبه في الخط تسعة وتسعين بسبعة وسبعين (الهوتر) أي فرد (يحب اوتر)أى يرضاه ويدب عليه (ومامن عبد) أى انسان (يدعوبها) أى بهذه الاسماء (الأوجبت المالحنة) أي دخولهام السابقين الاولين أوبدون عذاب بشرط صدق النية والأخلاص (حل) عن على قال الشيخ حديث حسن الغير في (النه تسعة وتسعن اسمامن احصاها دخل المجنة) أي استحق دحولها (هوالله) علم للذات الواجب الوجودوهو جامع كميم معاني الأسماء الاسته وهومتداوالله خبره والجلة مستأنفة لنسأن كمة تلك الاعدادانها ماهي في قوله ان لله تسعة وتسعين اسماوذ كرالضمير منازاك أر (الذى لا اله الاهو) نعت لله (الرحم الرحم) نعمان اوجم بعد خمر وهما انسيالأ الغةمن الرجمة وهي في اللغة رقه القلب وانعط اف يقتضي التفضل والاحسان عبلى من رق له واسماء الله تعنالي وصفائه انما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي افعال دؤن المادى التي تكون انفعالات فرجة الله العماد اما ارادة الانعام عليهم

۲۹) زی

ودفع الضررعنهم فتكون الاسماء من صفات الذات اونفس الانعام والدفع فيعودان الى صفات الافعال والرجن ابلغ من الرحيم لزيادة بنائه (اللك) أي ذوالملك والمراديه القدرة على الا بحاد والاختراع اوالمتصرف في جميع الاشساء يعزمن يشاء ويذل من بشاءولا بذل وتال بعض المحتقين الملك هوالغنى مطلقافى ذانه وصفاته عن كل ماسواه و معتاج اليه كل ماسواه (القدوس) هوالمنزه عن سمات النقص وموجبات الحدوث ريت والمناوية وا من اسماء التنزيه (السلام) مصدرته تبه أى ذوالسلامة من النقائص في الذات والمفات اومنه وبه السلامة اوالمعطى لماميداومعادا أوالسلم عباده من المهالك اوالمسام على خلقه في الجنبة كاتبة سالام قولامن رب رحيم فتكون صفة كالمسة (المقون)أى المصدق رسله بقوله الصدق فيكون مرجعه الى المكلام او بخلق المعزات واظهارها عليهم فيكون من اسماءالافعال وقيل معناه الذى امن الرية بخلق اسباب الامان وسد ابواب الخاوف وافادة الان مدفع بماالمضار فيكون أيضامن اسماءالا فعال وقيل معناه أنه يؤمن عساده الابراريوم العرض من الفزع الأكبر أمّا بقول مثل لا تخافوا ولا تعز نواوأيشر وابالجنة التي كنتم توعدون أو بخلق ألامن وألطمأننة فيرجم الى المكلام اواكلق (المهين) أي الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ اوالشاهد على كل نفس عاكسبت وقيل القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآحالهم (العزيز) أى الغالب من قوله معزاذا غلب وقيل القوى الشديد من قولهم عزاذا قوى وأستد أى الغالب من قوله معزاذا غلب وقيل القوى الشديد من قولهم عزاذا قوى وأستد وقيل عديم المثل فيكون من اسماء التنزيه وقيل هومن يتعذرالا حاطة بوصفه ويعسر الوصول اليه (الحبار) هوالصلح لامورالعباد المتكفل عضائحهم وهواذامن اسماء الأفعال وقيل معناه عامل العباد على ما يشاء لا انفكاك لهم على الساء من الأخلاق والاعمال والارزاق والاحال فرجعه أيضاالي الفعل وقسل معناه المتعالى عن أن بناله كيدالكايدين ويؤثر فيسه قصدالق اصدين فيكون مرجعه الى التقديس والتنزيه (المتكبر) هوالذي يرى غيره حقيرابالاضافة الى ذانه نظرالمالك الى عبده وهو على الاطلاق لا يتصورالالله تعالى فانه المنفرد بالعظمة والكبر ماء بالنسبة الى كل شئ من كل وجه ولذلك لا يطلق على غيره الافي معرض الذم (الخالق) أى المقدر المبدع موجدالاشياء من غيرأصل كقوله تعالى خلق الانسان من نطفة وقوله خلق الحات من ما رجمن نار (البـارئ) أي الخالق الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت والتنافر المخلن بالنظام الكامل (المصور) أي مبدع الصور المخترعات ويزينها فان الله سجعانه وتعالى خالق كلشئ بمعنى انه مقذره وموجده من أصل وغير أصل وبارته بحسب مااقتضته حكمته وسبقت به كلته من غيرتف اوت واختلال ومصوره بصورة ينرتب عليهاخواصه ويتم بها كماله (الغفار) هوفي الاصل بمعنى الستارمن الغفر بمعنى ستر

الشيئها تضونه ومنه المغفرة ومعناه إنه يسترالقبائح والذنوب باسبال السترعليم فأالدننا وترك المؤاخذة بالعفوعنها في العقى ويصون العبدمن أو زارها وهومن اسمياء الافعال وقدحاءالتؤقيف في التنزيل بالغفاز والغفور والغبافر والفرق بيها ان الغافر بدل على اتصافه بالمعفرة مطلقا والغفا رابلغ لمافيه من زيادة البناء وقال بعض الصاكيين غافزلاً نهيزيل معصيةك من ديوانك وغفور لانه ينسى الملائكة افعالك وغفارلانه سك ذنبك حتى كأنك لم تفعله (القهار) هوالذى لاموجود الاوهومقهور تحت سفرلقضائه عاجزفي قبضته ومرجعه الىالقدرة فيكون من صفات المعنى وقيل هوالذى اذل الجبابرة وقضم ظهورهم بالاهلاك ونحوه فهواذامن اسماء الافعمال (الوهاب) كثير النعم دائم العطاء وهومن اسماء الافعال (الرزاق) أي خالق الارزاق والإنسياء التي يتمتع ما (الفتاح) أي الحاكم بين الحلائق اوالذي يفتح خرائن الرجة على اصناف البرية قال تعالى ما يفتح الله الناسمن رجة فلاعسك لها وقيل معناه مبدع الفتح والنصر وقيل هوالذي فتح على النفوس باب توفيقه وعلى الاسرار باب تحقيقه (العلم) ساءمبالغة من العلم أي العالم عبيم المخلوقات وهومن صفات الذات (القايض) أَى الذي يَضَيق الرزق على من أراد وقيل هو الذي يقبض الارواح من الاشباح وقيل هوالذي يعبض القلوب (الباسط) أى الذي يبسط الرزق لمن يشاء وقيل هوالذي منشرالا رواحق الاجساد عندائحياة وقيل هوالذي يبسط القلوب للهدى والقابض والماسط من صفات الأفعال واغا يحسن اطلاقهامعاليدلاعلى كال القدرة واعكمة (الخافض) أى الذي يخفض الكفار بالخزى والصفارا والذي يخفض اعداء مالا بعاد أُوالذي يَخْفُضُ أهل الشقاء بالطبع والأضلال (الرافع) أي الذي يرفع المؤمِّنين بالنصر والاعزاز اوالذى يرفع اولياءه بالتقريب والاسعاد اوالذى يرفع ذوى الاسعاد مالتوفيق والارشاد والخافض والرافع من صفات الافعال (المعز) أى الذي يجعل من شاءذا كال يصير بسببه مرغو بافيه قليل المشال (المذل) أي الذي يجعل من شاء اذانقيصة بسيمايرغب عنه ويسقط من درجة الاعتبار (السميع) أى المدرك لكل مسموع حال حدوثه (البصير) أى المدرك لكل مبصر حال وجوده (الحكم) بفتح الكاف أى الحاكم الذى لاراد لقضائه ولامعقب يحكم و (العدل) بسكون الدال المهملة أى البالغ في العدل وهو الذي لا يغيل الإماله فعلدوه ومصدر نبيت بعلاسالغة فهومن صفات الأَفِعال (اللطيف) أي المحسن الموصل للذافع برفق وقيل هوخالق اللطف يلطف ادهمن حيث لا يعلمون وقيل هوالعلم بعقيات الامور ودقائقها ومالطف منها مير) أى العالم بواطن الاشياء من الخبرة وهوالعلم الخفاما الماطنة وقيل هو المتمكن من الأخبار عماعله (الالميم) الذي لا يستفره غضب ولا يعلى غيظ على استعبال العقوبة والمسارعة إلى الانتقام (العظيم) أى البالغ في أقصى مراةب العظمة وهو الذي لا يتصوره

عِقل ولا يحيط بكنهه بصيرة (الفقون) أي كثير المغفرة (الشكور) أي الذي يعطي عباده الشواب الجزيل على العبهل القليل والمثنى على عباده المطيعين أوالجازي عباده على شكره (العلى) أى السالغ في علوالمرتبة الى حيث لارتبة الأوهى مخطة عنه (الكبير) أى العالى الرتبة اما باعتبار أنه أكل الموجودات وأشرفها من حيث اله أزلى ففي على الاطلاق وماسواه حادث بالذات نازل في حضيض الحساجة والأفتقار والماباعتبارانه كبيرعن مشاهدة الحواس وادراك العقول وعلى الوجهين فهومن اسماء التنزيه (الحفيظ) أي بحميع الموجودات من الزوال والاختلال مدة ماشاء ويصون المتضادات بعضهاعن بعض ويحفظ على العباداع الهم ويحصى عليهم اقوالمم وأفعالهم (المقيت) أي عالق الاقوات البدئية والروعانية وموصلها الى الاشمام والارواح وقيل هوالمقتدر (الحسيب) أى الكافى بخلق ما يكنى العباد أوالمحاسب المكاف بفعله (الجليل) أى المنعوت بنعوت الجلال وهي من الصفات التنزيهية كالقدوس والمغنى قال الأمام الرازى الفرق بينه وبين الكبير والعظيم أن الكبيراسم الكامل في الذات والجليل اسم الكامل في الصفات والعظيم اسم الكامل فيهما والتكريم أى المتفضل الذي يعطى من غيرمسألة ولا وسيدلة وقيسل الجياو زالذي لا دستقمي في العقابُ وقيل المقدّس عن النقائص والعيوب (الرقيب) أي المحفيظ الذي يراقب الاشياء ويلاحظها فلا يعذب عنه مثقال ذرة (الحيب) أى الذي عيد عوة الداعي اذادعاه و يسعف السائل اذاما التمسه واستدعاه (الواسم) قال العلقمي فسر بالعالم المحمط علمه يحييه المعلومات كلماتها وجزئيا تهاموج ودها ومعدومها وبالجواد الذي انعمته وشمات رجته كلبروفاجرومؤمن وكافر وبالغني المام الغني المتمكن ايشاء وعن بعض العارفين الواسم الذي لانها يقلرهانه ولاغاية لسلطانه ولاحد لاحسانه (الحكيم) أي دوائحكمة الحكم الاشياء على ماهي عليه والاتيان بالافعال على ماينبغي فالحكمة عيني الإحكام (الودود) أي الذي يحب الخير بجيه عال لأثق أو يحسن البهم أوالحب لا وليائه (الحيب) أى الجميل الافعال والكثير الافضال أومن لا يشارك فياله من أوصاف المدح (الساعث) أي الذي يبعث من في القبو وللنشور أو باعث الرسل أوالارزاق أوباغت الممم الى الترقي في ساحات التوجيد وهومن صفات الإفعال (الشهيد)أى العلم يطواه والاشياء وماعكن مشاهدته كاأنّ الحبير هوالعلم ساطن الاشيياء ومالا يمكن الإحساس به وقيل الشيه لدمم الغة في المشاهد والمعنى أنه تعمالي يشهد عنى الخلق بوم القيامة (الحق) أى الثنابة وهومن صفات الذات وقيدل معناه الحق أى المظهر الحق أوا لموجد الشي حسب ما تقتضيه الحكمة في الحون من صفات الافعال (الوكيل)أي القائم بأمورالعبادو بتعصيل ما يحتاجون اليه وقيل الموكول المه مدَّ بين البرية (القوى) أي الذي لا يحقه ضعف ذاما وصفامًا وأفع الا (المتين) أي

الذى له تمام القوّة بحيث لا يقبل الضعف ولايمانع في أمره (الولى) أى المحب الماصر وقيل متولى أمراك للإثق (الجيد) أى المجود المستعق للثناء فانه الموصوف بكل كمال والمولى لكل نوال (المحصى) أى العالم الذي يحصى المعلوسات و يحمط بها كاجاطة العاد لما يعده وقيل القادر الذي لا يشذ عنه شئ من القدورات (المبدئ) أى المظهر للشئ من العدم الى الوجود وهو بمعنى الخالق المنشئ (المعمد) الاعادة خلق الشئ بعدما عدم (المحيى)أى الخالق الحياة في الجسم (الميت) أي حالق الموت الذي هوازالة الحياة عن الْجُسم ومسلطه على من يشاء (اكني) أى ذوا كياة وهي صفة حقيقية قامَّة بذاته الأحلها صهلا إنه ان يعلم ويقدر (القيوم) أى القائم بنفسه والمقيم لغيره على الدوام وقبل هوالب افي الدائم المدبر للمغلوقات بأسرها وغال بعضهم هوالقيائم على كل نفس مَا كَسْتُ الْجَازَى لَهُ اللَّوَاجِدِ) أَى الذِّي يَجِدُكُلُ ما يريدولا يَغُونُه شَيُّ وقيلَ هُوالغني رقيل هو بمعنى الموجد أي الذي عنده علم كل شئ (الماجد) هو بمعنى الجيد آكن الجيد أبلغ وقيل هوالعالى المرتفع (الواحد) بالحاء المهدانة أى الذى لا ينقسم ولامشاع مبينه وبين غيره أوهوالفردالذي لميزل وحده ولميكن معه آخر ووقع في رواية الاحد بدل الواحد (الصمد) أى السيدلانه يصمد اليه في الحوائج وقيل المنزه عن الاتفات وقيل الذي لايطعم وقيل الباقي الذي لايزول وسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجاب بقوله الصمد الذي لاجوف له (القادر) أى الممكن من الفعل بلامع الجة ولا واسطة (المقتدر) قال المذاوي أي المستولى على كل من أعطاه حظامن قدره (المقدّم المؤخر) أى الذى يقدم الاشياء بعضها على بعض امّا بالوجود كمقديم الاسباب على مسبباته أوبالشرف والقرابة كتقديم الانبياء والسائحين من عماده على من عداهم (الاول) أى السابق على الأشياء كلها فانه موجدها ومبدعها (الا خر) أي الماقي وحده نعد ان يَفنى جيم الخلق (الظاهر) أى الجلَّى وجوده بالله الظاهرة أوالعالى (الباطن) أى الحقيب عن اليواس بمجب كمريائه أوالعالم باليفيات (الوالي) أى المتولى كميه أمور خلقه أوالمالك (المتعال) أى البالغ في العلا المرتفع عن النقائص (البرس) أي المحسين الذي بوصل مخيرات ألى خلقه (المتواب) أى القابل توبة عباده وقيل الذي ييسر للذنبين أسياب التوبة ويوفقهم لها (المنتقم) أي المعاقب لمن عصاه (العفق)أى الذي يحوالسيئات ويتجاوزعن المعاصي ويزيلهامن صائف الاعمال وهوأبلغ من الغفورلان الغفران يني عن الستر والعقويني عن المحر (الرؤف) أى ذوالرأفة وهي شدة الرجة فهوأبلغ من الرحيم والراحم والفرق بين الرأفة والرجة أن الرجة احسان مبدؤه شفقة المحسن والرَّأْفة الحسان مبدؤه فاقة المحسن اليه (سالك الملك) أي هو الذي تنفذ مشيئته في ملكه و تنصرف فيه وفي محكرماته كأيشاء لامرد لقضا أنه ولامعقب كمه ( ذوا كملال والا كرام) أي هوالذي لاشرف ولا كال الاهوله ولا كرامة ولامكرمة الاوهى منه

(۳۰) زی ن

المقسط) أى العادل الذى ينتصف الظلومين ويدرأ بأس الظلمة عن المستضعفين كامع) أى المؤلف بن اشتات الحقائق المختلفة (الغني) أى المستغنى عن كل شئ من اللغني أى المعطى كل شئ ما يحتُاج اليه حسب ما اقتصته حكمته قت به كلته فأغناه من فضله (المانع) أى الدافع لاسباب الهلاك والنقص أومانع بتعق المذع (الضارالناقع) قال العلقهي هو كوصف واحد وهومن الوصف بالقدرة التامة الشاملة فهوالذى يصدرعنه النقع والضرفلا خير ولاشر ولانفع ولأضر الاوهو سوب المه (النور) اى الظاهر بنفسه المظهر لغيره (المادي) أى الذي أعطى كل شئ خلقه عم هدى (البديع) أى المدع وهوالذى أتى بم الم بسبق لهمثل في ذاته ولا نظير له في صفأنه (الباقي) أي الدائم الوجود الذي لا يقبل الفناء (الوارث) أي الباقى يعدفناء الموجودات فترجع المه الاملاك بعدفناء الملاك وهذابالنظر العاتمي وأمابالنظرا كحقيق فهواكمالك على الاطلاق من أزل الازل الى أبدالا مادكم يدلل ملكه ولايزال كاقيل الوارث الذي يرث بلا توريث أحد (الباقي) أي الذي ليس للكه أمد (الرشيد) أى الذى تنساق تدابيره الى غايتها على سنن السداد من غيراً ستشارة ولاارشاد (المبور) أى الذى لا يعلى في مؤاخذة العصاة ومعاقبة المذَّن بن وقيل هو الذى لا تجله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه والفرق بينه وبين الحليم ان الصبور يشعر بأنه يعاقب في الاسخرة بخلاف الماليم (تحبك هب)عن الي هريرة \* (ان لله نسعة وتسعين اسمامن أحصاها كلهادخل الجنة أسأل الله) أي أطلب منه (الرجن لرحم الاله) أى المنفرد بالالوهية (الرب) أى المالك أوالسيداوالقائم الامرأوالمسلم أوالمربى (الملك القذوس السلام المؤمن المهين العزبرا بجبارا لمتدكم والمسالق السارى موراك مرااعكم العلم السميع البصيراكي القيوم الواسم) هوالذي وسع غناه كل فقر ورجته كل شئ (اللطيف الخبير الحمان) بالتشديد أى الرحيم بعباده (المان) أى الذى برف عباده بالامتنان بماله من الاحسان (البديم الودود الغفور الشكورالجيد لمبدئ المورالماري) أي مخرج الاشياء من العدم الى الوجود (الاول الانتزالظ، هر الباطن العفوالغفار الوهاب الفرد) الذي لاشفع له من صاحب اوولد (الاحد) الذي انقسامه مستحيل (الصمدالوكيل) أى المتكفّل عمائح عباده المكافي لهم في كل أمر (الكافى) عبده بازالة كل حائحة وحده (اكسيب البائي الجيد المقيت الدائم) الذي لايقبل الفناء (المتعالى ذا الجلال والاكرام النصير) كثير النصر لا وليائه (الحق المبين) المظهر للصراط المستقيم لمن شاهدآيته (المقيت الباعث المحيب المحيى الميت الجيل) أى ذاتا وصفات وأفعالًا (الصادق) أي في وعده والعاده (الحقيظ المحيط) بجيع خلقه ماكان ومايكون (الكبيرالقريب) الذى لامسافة تبعد عنه ولاغيبة ولا عجب تمنع منه (الرقيب الفتاح التواب القديم) الذي لا ابتداء لوجوده (الوتر) أى المنغرد

بالوحدانية

بالوحدانية (الفاطر) أي المخترع (المبدع الرزق العلام) أي البالغ في العلم (العلى العظم الغنى المغنى المليك) مدالغة في ألم الك (المقدرالاكرم) أى الإكثر كرمامن كل كريم (الرقف المدر) أي لامورخلقه بما تحارفيه الالباب (المالك) الذي لا يعجزعن مَا يَقْتَصْيه حَكْمَه (القاهر) المستولى على جيم الأشياء الظاهرة والساطنة الهادى الشاكر)أى المشى ما بحيل على من فعله المشيب عليه (السكريم الرفيع) المالغ في ارتفاع المرتبة (الشهيد الواحدذ الطول) أي المسع الغني والفعل (ذا المعارج) المساعدأي المراقى الموضوعة لعروج الملائكة ومن يغرج عليهاالي الله فالاضافة لللك (ذَا الفَصْلَ) أَى الزيادة في العطاء (الحلاق) أي كشير المخلوقات (الكفيل) أي المكتفل عصائح الخلق الجليل النه والوالنسيخ في كتاب (العظمة وابن مردويه معافي التفسر) أي في تفسيرهم (رابونعم) الاصبه آني (في) كتاب (الاسماء الحسني) كلهم عن أبي هررة وهو حديث ضعيف : (ان لله تسعة وتعين اسمام تمالا واحدا انه وتر)ای فرد (یحب الوتر) ای برضاه ویثیب علیه (من حفظه ادخل ایجمه ق) ای مع السابقين الاولين (الله اواحد الصمد الاول الا خرالطاه والمساطن اكم الق السارئ المصوراللك اكحق السملام المؤمن المهين العزيز انجب رالمتكبر الرجن الرحيم اللطيف المبيرالسميع المصيرالعي العظيمال الرائم لميل المتعمالي المجبل المحي القيوم القمادو القاهر) ذوالغلبة التامة (العلم الحكم القريب المحيب الغني الوهاب اودودالشكور الماجداواجد) بالجيم أى الذي كل شي حاضراديه (الوالي الراشد) أي مرشداكلق الى طريق الحق (العفرّالغفوراكليم المريم التوّاب الرب المحيد الولى" الشهيد المدّين البرهان) المجة الواضعة البسان (الرؤف الرحم المبدئ المعيد الساعث الوارث القوي الشديدالصارالف فع الباتي الوافي) بالفاءاي موفي العالمين أجورهم (انخها فض الرافع القابض الباسط المعز المذل المقسط الرازق ذوالقوة) اى صاحب الشدة (المتين القائم) اى على خلقه بتدبير امرهم الدائم (اكمافظ الوكيل الباطن السامع) أى الذي انكشف كل موجود لمفة سمعه (المعطى)أى من شاءماشاء (المحيى الميت المنع الجامع)أى الذى يجء الخلائق يوم الحساب وقيل المؤلف بين المهد ثلات والمتماينات والمتضادات في الوجود (الهادي المكافي الابدى العالم) أي بالمكايات والمؤنِّيات (الصادق النور المنيرالمام اقديم اوترالاحدالصمدالدي لم يلدولم يولدولم يكن له كفوا احد(ه)عن ابي هريرة قال الشيخ حديث حسن لذاته و (ان لله تعالى مائة اسم عير واحد من دعا بها متحاب الله له) أي مالم يدع باثم اوقط معة رحم كافي حديث آخر (١٠ مردويه عن ابي هريرة عال الشيخ حديث حسن و (انتقاع ما دايض معن العمل) اي عنعهم منه لمكانتهم عنده (ويطيل اعمارهم) اي يقدراطالتها (في حسر العمل) اىمنقضية في حسن الاعمال الحسنة (ويحسن) بالتضعيف مبدياللفاعل

(ارزاقهم) بأن يجعلها من حلمن غيرتعب ويوسع عليهم (ويحسهم أى يحول حساتهم (في عاقية) أى فلا تصبهم الفتن التي عزعليهم كقطع الليل المظلم رويقبض ارواحهم) أي اذا التهت آعالهم (في عافية على الفرش) عال المناوى فلا ريب الماعليهم عدوا يغتلهم ولاعيتهم ميتة سوءوقال الشيخ على الفرش في موضع اكسال من الارواح أي ناعَّة على العيم ورتعاقه يقبض (فيعطيهم منازل الشهداء) أي مثل منازلهم (طب)عن ابن مسعود قال الشيخ حديث حسن و (ان الله تعالى ضنائن ا بضاد معمة ونونين أى خصائص (من حلقه دغذ وهم في رجمته محسهم في عاوية ويمتهم في عافية واذا توفاهم توفاهم الى جنته) أى وأمرجم الى جنته قالوامن هم يارسول الله قال (اولتَك الذين تمرعليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم منها في عافية) أى لم مدخلوا أنفسهم فيهالانهم لماءادوا بأنفسهم على وعم حاد عليهم مفظهم من البلاء وبعثهم الى درجات الشهداء في الحنة (طبحل) عن ان عمر بن الخطاب قال الشيخ حدرث ن (انله تعالى عند كل بدعة) أى ظهور خصلة أحدثت على خلاف الشرع (كيدبهاالاسلام واهله) أى خدعوا بهاومكروا (ولماصاكما)على حذف مضاف أى بعث ولى صافح (يذبعنه) أى عنع من الاسلام وأهد من يريد من المتدعة الكيدبهم وأغاد الضمير على الاسلام لانهاذا حصل الذب عنه حصل عن أهله (و بتكلم لعلامانه) أى ينشرآمات أحكامه ويقرراهينه ويردجيج المتدعة (فاغتمواحضورا تلك الجالس) أى التي لنصر السنة ورد البدعة (بالذب عن الضعفاء) أى ضعفاء الرأى ا اجزين عن نصب الاداة وتأييد الحق والأدة الساطل وبالذب يحتمل أن يتعلق بمحذون أي المحالس التي تعقد لنصر السنة المصحوبة بالذب عن المنعفاء (و تو كلواعلي الله) أي اعتمد واعليه وثقوابه في دفع كمد أعداء الدين ولا تخشوهم (وكني الله وكيلا) أى كافياود فظاونا صرائع المولى ونعمال عير (حل) عن بي هريرة قال الشيخ حديث ضعيف منجبرة (انسة تعالى اهلين من الناس) قالوامن هم ما رسول الله قال (اهل القرآن)، واكدذلك وزاده بيانا وتقرير افي المفوس بقوله (هم اهل الله وخاصته) أي المختصون به معنى انه لما قربهم واختصى مكانواك أهله (حمن هك)عن انس وانله تَعَالَى آنيةً عِمَانَاء وهووعاء الشي (من اهل الأرض) أي من الانس أومن الجنّ والانس (وآنية ربكم قاوب عباده الصائحين) أى القاغين بحق الحق والخلق فيودع فيها من الأسر أرماشاء بمعنى أن نؤرم و فته يلا قلوبهم حتى يفيض أثره على البوارح (واحبهااليه) أي اكثرها حبالذيد (المنها وأرقها) أي فان القلب اذالان ورق المجلا وصاركالمرآة الصغيرة فينطبع فيه النورار جانى فيصير محل نظراكن سبعانه وتعالى واللين الرقة فالعطف تفسيري (طب) عن ابي عنبة بكستر العين المهملة وفتح النون بعدهاموحدة قال الشيخ حديث صحيم وران الاسلام صوى قال في النهاية الصوى

الاغلام المنصوية من الحيارة في المفازة المحهولة يستدل بهاعلى الطريق وأحدته صوة كقوة أرادان للاسلام طرائق واعلاما يهتدى بهازاد في الدرقال الاصمعي هو ماغلظ وارتفع من الارض ولم يبلغ أن يكون جبلا (ومنارا) أى علامات وشرائع عِمدى ما (كنارالطريق) أى واضحة الظاهر وأمامعرفة حقائقه وأسراره فاغما بدركهاأهل البصائر (ك)عن أى هريرة قال الشيخ حديث صحيح (ان للاسلام صوى وعلامات كنارالطريق) أى فلا تضلمكم الاهواءع ما صارشه يرالا يخفي على من له أدنى بصيرة (ورأسه) بالرفع بضبط المؤلف أي اعلاه (وجماعه) بالرفع وبكسر الجيم وخفة الميمأى جمعه ومطيته (شهادة أن لااله الاالله وان محدا عبده ورسوله وافام الصلاة وابتاء الزكاة وتمام الوضوم) أي سبوغه يمعني اسباغه وتوفية شروطه وفروضه وسننه وآدابه فهذه هي أركان الاسلام التي بنى عليها قال الشديخ ولعل حذف الساقي المفروضات كالمموم وانجج اختصارمن الراوى والافالحديث متأخرعن فرض الماقى بلاشك (طب) عن أبي الدرداء قال الشديغ حديث صحيح، (ان للتوبة باباعرض ابين مصراعيه) أي شطريه (مابين المشرق والمغرب) هوكاية عن سعة باب القبول الم يغلق حتى تطلع الشمس من مغربه الأرادان قبول التوبة هين ممكن والناس في سعةمنه مالم تطلع الشمس من مغربها ومقسودا كديث الحث على التوية وعدم القنوط من رجة الله تعالى وأن كثرت الذنوب (طب)عن صفوان بن عسال بفتم العين وتشديد السين المهملتين قال الشيخ حديث صحيح ﴿ [آن الماج الراكب] ومثله المعتمر (وكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة)أى من حسنات الحرم ( ولل اشي بكل خطوة يخطوها سبعائة حسنة أى فثواب خطوة الراكب عشر ثواب خطوة الماشى فالحج مأش يأفضل وبهذا اخذبعض الاغمة والارج عند ذالشافعية أنه راكباافضل لادلة اخرى (طب)عن ابن عباس قال الشيخ حديث حسن \* (ان للزوج من المَرأة الشعبة) بفُتم لام التوكيد أى قدراعظيامن المودة والمحبة والرجهة فالتنوين للتعظم وقوله من المرأة حال من شعبة لان نعت النكرة اذاقدم عليه الكون حالا رماهي الشيئ أى ليسمملهالقريب وغيره قال العلقى وسيمه كافي ان ماجه عن جنة منت حشر انهاقيل لهاقتل أخوك فقالت رجه الله انالله وإنا اليه واجعون فقالواقتل زوجك فقالت واحرتاً وقمّال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للزوج فذكره (هك) عن محمد ابن عبدالله ابن جس بفتم الجيم وسكون المهداة وشبن معمة قال الشيخ دديث صحير و (انالشيطان كولا) أي شيأي على في عين الانسان لينام (ولعويًا) بفتح اللام أي شيأ يجعُله في فيه لي طق لسانه بالفحش (فاذا كل الانسان من كله نامت عيناه) عن الذكر (واذالعقه) قال الشيخ بالتشديد (من لعوقه ذرب) اى فعش (لسانه بالشر) حتى بيالى بماغال ولا بماقيل فيه والاستعارة في كل لماينا سبه فان السكيل للعين ظاهر في

(٣1)

النوم لعلاقة هجوم النوم منها وقيس عليه (ابن الى الدنيا في مكايد الشيطان) لاها. الايمان (طبهب)عن سمرة بن جندب قال المسيخ حديث صحيح و (ان للشيطان علاولعوفاونشوقا) بفتح النون أى شيأ يجعل في الانفوالمرادان وساوسه ما وحدت منفذا الادخلت فيه (أمما) وفي سعة فامما (لعوقه فالكذب) أي المحرم شرعاً (وأما نشوقه فالغضب) أى لغير الله (وامّا كاله فالنوم) أى الفوّت للتمام بوطائف العمادات الفرضية والنفلية قال المناوى وشوش الترتيب في التفسير لان الانسان طرفى نهارة العرصية والمستريخ عن المنوم فيصركا كم منة المقياة (هب) عن أنس قال الشيخ حديث حسن وان الشيطان مصالى)هي تشبه الشرك جع مسلاة وأراد مادسة فريه النياس من زينة الدنياوشمواتها (وفخوخاوان من مصاليه وفخوخه البطريم الله تعالى)أى الطغيان عند النعمة (والفخر بعطاء الله) أى التعاظم على الناس به (والكبرعلى عبادالله)أى الترفع عليهم (واتباع الهوى) بالقصر (في غيرذات الله) غال الشيخ وفى الكلام مقدراً ي في غيرطاء أذات الله انتهى فالمراد بالهوى مول النفس قال المناوى فهذه الخصال اخلاقه وهي مصائده وفخوخه التي نصبها المني آدم فاذا ارادالله تعالى بعبده واناخلى بينه وبينه ووقع في شبكته فكان من الهالكين وخص المذكورات لغلبتها على النوح الانساني (ابن عساكرعن النعمان بن بشير) الانصاري قال الشيخ حديث حسن (ان الشيطان القباين آدموان اللك لله ) بفتح اللام وشدة المع فيها قال العلقمي قال في النها من الله المهة والخطرة تعتم في القلب أراد المام الملك او الشهيطان مه والقرب منه فياكان من خطرات الخير فهومن الملك وماكان من خطرات الشر فهو من الشيطان (فامّالمة الشيطان فأيعاد) أي منه (بالشر وتكديب بالحق) عال المناوي كَانَّ الْقَيْلِسِ مِقْادِلِهِ المنسِ بَانِحِيراً وَالْحِقْ والْسِاطِلُ لِكَمْهِ أَتَّى عَنَادِلُ عَلَى ان كل ماح الى الشر باظل اوالى الخير - ق فأثبت كالرضيئيا (وامالة الملك فيعاد ما عنر وتصديق بالحق فن وجدداك أى المام الملكانية (فليعلم العمق الله) يعني عما يحمه والرضاة (فلغم دالله) أي على ذلك (ومن وجد الاخرى) قال المناوى لم يقل لمة الشيطان كراهة لتوالى ذكره على اللسان وفلي مودبالله من الشيطان تمامه مُ قرأ الشيطان يعدكم الفقرويامركم بالفحشاء (تن حب) عن أبن مسعود قال المشيخ حديث صحيح في والت للصائم عند فطره لدعوة ما ترذ) قال العلقمي قال شيخذا قال الحصيم الترمذي في نوادن الاصول المة محدص لي الله عليه وسدلم قد خصت من بين الامم في شأن الدعاء فقد ل ادعوني استعب لكروانما كان ذلك للاند اعفاء طبت هذه الامة مااءط بته الانشاء فلا ل التعليط في امورهم من احل الشهوات التي استوات على قلوبهم خمت قلوبهم والصوم يمنع النفس عن الشهوات فاذا ترك شهوته من قلمه صفاقله وصارت دعوته مقلب فارغ قد زلات عنه ظلمة الشهوات وتولته الاينوار فاستعيب له فان كان ماسأل

في المقدورية عجل وان لم يكن كان مدخوراله في الا حزة (مك) عن ابن عمرو هو أبن العاص قال الشيخ حديث صحيحة (انّ للطاعم)أى من لم يصم نفلا (الشاكر)أى لله على ماأطعه (من الآجر)أي الشواب الاخروي (مثل ساللصائم الصابر) أي مثل الاحوالذي يجعل على الصوم مع الصبر (ك) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح يزان للقبر ضغطةلوكان أحدنا جيامنها نجاسعد بن معاذ) قال لعلقمي وفي الحديث عندالنساءي والمدهقى عن عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الدى تحرك لهالعرش وفتحت له أبواب السماءوشهده سبعون ألفامن الملائكة لقدضم ضمة ثم فرّج عنه يعنى سعدبن معاذقال الحسن تحرك له العرش فرحابروحه وسئل صلى الله عليه وسلمون ذلك فقال كان يقصر في بعض الطهورة ن البول وفي رواية كان لأدسترئ منالبول وفي رواية لونجا أحدمن فغطة القبر لنجاسعد واقدضم ضمة اختلفت منها اضلاعه من اثر البول وفي رواية الهضم في القبرضمة حتى صارمثل الشعرة فدعوت الله ان برقه عنه وذلك بأنه كان لا يستبرئ من البول قال شيخنا قال أبوالقاسم السعدى في كُتَّاب الروح له لا ينجومن صغطة القبر لاصائج ولاطائح غيران الفرق بين الكافر إ والمسلم فيهادوام الصغط للكافر وحصول هذه انجالة للؤمن في اقل نزوله الى قبره ثم يعود الى الافساح له فيه قال والمراد بضغطة القبرالة قاء جانديه على جسد الميت قال الحكم الترمذى سبب هذه الضغطة انهمامن احدالا وقدألم بخطيئه ماوان كان صاعا فيعلت هنذه جزاء لها ثم تذركه الرجة ولذلك ضغط سعد سن معاذفي المقصير من البول قال وأما الانديا فالنعلم أن لهم في القبورضمة ولاسؤ الالعصمة م وقال النسفي في صرالكلام المؤمن المطيع لايكون لدعذا بالقبرويكون لهضغطة القبر فيجدهول لكوخوفه لماانه تعم بنعة الله ولم يشكرالنعمة واخرج أبن أبي الدنياعن ممدالتهي قال كان يقال ان ضمة القبر انمااصلهانهاامهم ومنهآ خلقوافغا بواعنها طويلافل ارداليها اولادهاضتهم ضمة الوالدة التى غاب عنها ولدها أوقدم عليها في كان لله مطيعا ضمته برأهة ورفق وان كان عاصيا ضمته بعنف سخطامنها عليه لزبه (حمر) عن عادَّشه قال الشيخ حديث صيح وان الله العرشي التي القرشي أى المقرشي أى القرشي أى الواحد من سلاله قريش (مثل قرّة الرجمين من غير قريش) أى قوّة إفى الرأى وعملوًا لهمة وشِدّة الحزم قال السيخ فان قلتِ قد كافنا بعدم الفرار من الاثنين فيما استقرمن الأية في القتال وسورة الانقال باخرها في لزم ان كل قرشي لا يفرمن اربعة قلت لم يعر جواعليه وعموم كالمهم يأباه وان الكلام با بسات القوة المثبتة للزية باستحقاق ثلائة ومن شهدله مثل الشارخ كيف يجوزالة تدم عليه (حمحب)عن جبير بالتصغير وهو حديث صحيح (ان للقاوب صداء كصداء اكديد) قال العلقمي هوأن يركبهاالرين مارتكاب المعاصى والا "فأم فيذهب بجلائها كإيعلوالصداء وجهالمراة والسيف وغيرها (وجلاؤها) أى من ذلك الصداء (الاستغفار) اى طلب غفران

الذنوب من علام الغيوب عال المناوى ولهذا وردفي حديث يآتى الاستغفار ممعاة الذنوب والمرادالاستغفار ألمعروف بحل عقدة الاصراروروى اعكيمان الأستغفار يخرب يوم القيامة بنادى مارب حقى حتى فيقال خذحقك فيحتفل أهله (الحكم) الترمذي عد) كالمها (عن أنس) ورواه عنه الطبراني أيضا قال الشيخ حديث ضعيف م والله المُورِين في المُجنفة كليمة ) أن بيتاشريف المقدار (من لؤلؤة واحدة بحوفه) لؤخذ من كلام العلقمي ان محوفة نعت الولوة (طوله استون ميلا) قال المت وي وفي رواية ثلاثون وفي أخرى عرداك ولاتعارض لتفاوت الطول بتفاوت درحات المؤمسين (المؤمن فيهااهلون) أى زوجات كثيرة (يطوف عليهم المؤمن) أى يجاعهن ونحوه ر فلايرى بعضهم بعضا أي من سعة الحيمة وعظمها والمرادان قال الخيمة في الصفاء والنفاسة كاللؤلؤة ويحتمل الحقيقة (م)عن اليموسي الاشعرى و (أز للسلم حقااذا رآهاخوه) أى في الدين (ان يتزخر) أى يتفي عن مكانه و يجلسه بجنيدا كراماله در ذلك سيمالتحوعالم اوصامح أوذى شرفة لالعلقمي قال في التقريب الزيزحة التهيمة وقال في المصباخ وتزخر عن محله تني (هب) عن وائلة بكسر المثلثة (اس النطار)العدوى قال الشيخ حديث صحيح و (ان لالائه كة الذين شهدوابدرا) أي حضروا وقعة بدر (في السماء لفيذ لاعلى من تخلف منهم) أى زيادة في الشرف على من لم يعضرها لأنهاالوقعة التي حول الله بهاأهل الشرك وأعزبها دينه وفي السماء الظاهرانه حال من لفضلاوهو في الاصل نعت له فقدم عليه (طب)عن رافع بن خديج بفتح المعمة وكسر الدال الحارثي الانصار، قال الشيخ حديث صحيح وانت الهاجرين) أى من دارالكفر الى دارالاسلام لنصرة الدين وأهله (منابمن ذهب) أي عب السعالية منه (يجلسون علم ايوم القيامة قدام وامن الفرع) أي يجلسون عليه احال كونهم آمنين من الفزع أى الاكروه واشدانوا عاليوف (البزار) في مسنده (ك) عن الى سعيد الخدري قال الشيخ مديث صحيح (اللوضوء شيطانايقال الهاولمان) بفتح الوأواي يسمى بذلك من الوله وهو التحير سمى به لانه يحير المتطهر فلابدري هل عم عضوه اوغسل مرة اوغير ذلك فاتقوا وساوس الماء) بفتم الواواي احذروا وسوسة الشيطان المذكور في استعال الوضوء والعسل (مك)عن الى بن كعب قال الشيخ حديث صحيح و ان لا بليس مردة من السياطين) بالتحريك جم مارد وهوالعاتي منهم (يقول لهم عليكم ما الحياج والحياهدين فاضاوهم عن السبيل) اى الطريق اى الزموا اضلال الحياج عنهاليفونه الوقوف والحاهد ليظفريه العدة والسبيل في الاصل الطريق و مذكر و يؤنث والتأنيث فيه اغلب (طب) عن ابن عبياس قال الشيخ درث حسن (ان كهم بابا) اى عظم المشقة في الدخول (الايدخام) اي ل منه (الامن شفا غيظه بمعصية الله) اى اذهبه بارتكابها

أبي الدنيا) أبو يكر (في) كاب (ذمّ العضاعن اب عباس) باستاد ضعيف و (الم بحواب الكمّاب حقا كرد السلام) قال المناوى اذا أرسل اليك احوك المسلم كاما يتضمن السلام لزمك رده ويه أخذبه ض الشافعية انتهى وقال الشييخ رجه الله تعلى في والعمل بالخبرعلي وحهالندب وظاهرالتشبيه الوجوب الاأنه صرف لدليل آخرمن كون الشارع صلى الله عليه وسلم لم يرذ لكل كاب وردعليه جوابه كاتقرر في السير عن ان عماس قال وهو حديث ضعيف معبر (ان لربكم في أمام د هركم نفعات) أى تعليات مقرّبات بصيب مامن بشأمن عباده (فتعرّضواله) أى لروكم أى لنفعاته وفئ سخة لهابدل له أى تطهر القلب من الاكدار والاخلاق الدممة والطلب منه تعالى في كل ووّت قساما وقعودا وعلى الجنب ووقت النصر" ف في الاشغال الدنسوية فإن العبد لايدرى في أى وقت تفتح خزائن المن (لعلدان يصبكم نفية منها فلا تشقون وعدهاابدا) أىلا يعصل لكرشقاء (طب) عن عدين مسلم ،قال الشيخ حدث حسن و(اللهاحب الحق)، أى الدين (مقالاً) أى صولة الطلب وقوة الحجة وذاقاله لاصابه لماءاء رجل تقاضاه واغلظ فهموايه أى ارادوا أن يؤذوه بالقول والفعل آكن لم يعملوا ادبام عالمي صلى الله عليه وسلم فقال دعوه تمذكره (حم) عن عائشة (حل) عن الى مدالساعدوهو حديث صحيح وران لصاحب القرآن) اى لقارئه حق قراءته بتلاوته وتدبر معانيه (عندكل خمة) اى يختمها (دعوة مستجابة) اى اذا كانت مسالله فيه رضا (وشعرة في الجنة) أي وان له شعرة فيها (لوان غراباطارون اطلها لمينته الى فرعها حتى بدركه المرم) قال المناوى والمرادانه يستظل بهاوياً كل من عارها وخص الغراب الطول عردوشلة مرصه على طلب مقصوده وسرعة طيرانه (خط)عن انس قال الشيخ عديث صحيح لغيره و(اللغة اسماعيل كانت قددرست) اىخنى اثارغالم التقادم العهد فأناني ماجريل فعفظنيها) فلذلك كان صلى الله علي وسل أفصح الناس واعلهم بلسان العربية والغطريف في جزئه وابن عساكر) في تاريخ (عن عمر) بن الخطاب قال الشيخ حدديث ضعيف و(أن لقارئ القرآن دعوة مُستَعابة) أي عندكل حمة كافي الرواية السابقة (فانشاء صاحبها تعلها في الدنسا وانشاء اخرها الى الاسخرة) يحتمل ان المرادان شاء طلب ما يتعلق بالدنيا وان شاء ما ينعلق بالا خرة (ابن مردوبه عن حابر قال الشيخ حديث ضعيف منجين وان لقان تحكم المالمة الحمة الحبشي قيل كان عمد ووعليه السلام ولم يكن نعياعلى الصحيم (فال ان الله اذا السية ودع شية احفظه) أي ولا يقع فيدشي من الخلل لان العمد جزوادانبرامن الاسبات واعترف بضعفه وبرئ من حوله وقوته واستعودع الله شنقا ظه فالله خير حفظ ا (حم) عن ابن عمر بن الخطاب استفاد سدن \* (ان الك) بكسم كاف خطابالعادشة لمناكانت معمَّرة (من الأجر)اى اجرنشكاك على قدرنصنك

(46)

مالقريك اى تعبك (ونفقتك) لإن الجزاء على قدرالمشقة (ك)عن عائشة قال الشيخ حديث صحيح و(اللكلامة أمينا) أي تقةرضيا (وان امين هذه الامة) أى الذي له الزيادة من الامانة (أبوعبيدة بن الجرّاح) بفتح الجيم وشدّة الراءوهـ فده الصفة وانكانت لكن السياق يشعر بأن له مزيد افي ذلك كالفصلي الله موسلمخص اكمياء بعثمان والقصاء بعلى وابوعبيدة هوعامربن عبداللم بن الجرام بة بن الحارث بن فهر يحتمع مع النبي صلى الله علمه وسلم في فهر الله (خ) عن أنس و (ان لكل امة حكم عدم الامة ابوالدرداء) هو ب عه عراوعامرين زيدين قيس الخزرجي العايدالزاهدومن حيصه الخوف ماأخاف أن يقال لى يوم القيامة ماعوة راعلت إمجهلت فان قلت علت لا تبقي آية آمرة اوزاجرة الااخذت بفرصم االاسمرة قاتلة هل التيمرت والزاجرة هل ازدجرت واعوذ بالقمر علملا ينفع ونفس لاتشبع ودعاءلا يسمع ومنهااخشي عيىنفسي أن يقال لى على رؤس الخلائق ماعو عرهل علمت فأقول نعم فيقال ماذاعملت فيماعلت وحكمه كشرة ستر رضى الله تعالى عنه (ابن عساكر عن جبير سنفير) بنون وفاء وبتصغيرها (مرسلا) قال الشيخ حديث صحيم و (ان لكل امة فتنة) أى ضلالة ومعصية (وان فتنة التني لمال) أى معظم فتنته-م من اللهو به لانه يشغل البال عن القيام بألطاعة وينسى الا خرة (تك)عن كعب بن عياض الاشعرى قال الشهيئ حديث صحيح إن لدى المة سياحة) عنناة تحتية أى ذها بافي الارض وفراق وطن (وان سياحه المتى انجهاد في سبيل الله) أي هومطاوب منهم كان السياحة مطلوبة في دين النصرانية (والكل المةرهبانية)أى تبتلاوانقطاعاللعبادة (وانرهبانية المتى الرباط) في نحورالعدوائي ملازمة الثغور بقصدكف اعداءالدين ومقاتلتهم (طب)عن ابي امامة قال الشيخ حديث صحيح ﴿ (ان لـكل الله اجلا) أي مدّة من الزمن (وان لامّتي مائة سـمة) أي بانتظام احوالها (فاذامرت) أي انقفنت ومضت (على المتى مائة سنة اناهاما وعدها) الله عزوجل قال احدر واةان لهيعة يعنى بذلك كثرة لفتن والاختلاف وفسادالنظام (طب)عن المستوردين شداد قال الشيخ حديث صحيم و (ان لكل يت باباو باب القبر من تلقاءرجليه) أي من جهة رجل المت اذاوضع فيه فيسه فيسان أن لايدخل على المت القرالامن جهة رجليه اى المكان الذى سيصير رجل الميت المهقال الشيخ وقدقاله جوابا ومنعالمن الدخلاف ذلك في ميت حضره (طب) عن المنعمان بن بشير بفت الموحدة وكسر المعمة قال وهوحديث حسن وان لكلدين ) بكسر الدال (خلقا) بضمتين أى طبعاوسجية (وان خلق الاسلام الحياء) بالمدّأى طبع هذا الدين وسجيته التي بهاقوامه ونظامه الحياء لان الاسلام اشرف الاديان والحياء اشرف الاخلاق فأعطى الاشرف للاشرف قال البيضاوى انحياء تغير وانتكسار يعترى المرءمن خوف

مايلامبه (ه) عن انس وابن عباس قال الشيخ حديث جحيم \* (ان لمكل ساع غاية) أى لكل عامل منتهى (وغاية ابن آدم الموت) أى فلابد من انتهائد المه وان طال عره وكذا كلذى روحوانم اخص أبن آدم تنبيها على انه لا ينبغي أن يضيع زمن مهلته بل ينتيه من غفلته (فعليكم بذكرالله) أى الزمره باللسان والجنان (فانه يسهلكم)أى يسهل اخلاقه كمأو يسهل شؤنه كمأو يسهل لهكم فانه يبعث على الزهدوالزهدفي الذنب ير بع القلب والبدن (ويرغبكم في الا خرة) أي يجرّ كم الي الاعمال الاخروية بأن أ يوفقًكم لفعلها (المغوى ابوالقاسم) عبدالله في معجم الصحابة (عن جلاس) بفتحا يجيم وَشَدّة اللام (بن عمر والمكندي) قال الشيخ حديث ضعيف منعبر للعسن (الله كلية شعرة عُرة وغرة القلب الولد) مامه وان الله عزوجل لايرحم من لايرحم ولده والذي نفسى يبده لايدخل الجنة الارحيم (البزار) في مسنده (عن أن عمر) أن الخطياب قال الشيخ حديث صحيم و (ان لكل شئ انقة) بفتحات وجوز بعضهم ضم الهمزة واعترض أى لكل شئ ابتداء وأول (وإن انفة الصلاة التكبيرة الاولى فعا فطواعلها) تآل المناوي أى ندباأى داومواعلى حَيازة فضلها لكونها صفوة الصلاة كمافي حديث وقال الشيخ فادراك تكبيرة الاحرام معالامام بأن يوقع المأموم احرامه عقب احرامه بعدفراغ الاماممن الراءمن تكبيره فضملة تفوت بالتشاغل عنهالغبر مصلحة الصلاة . والبساب أظهر في تكبيرة التحريم اماما اوغيره لان بها الانعقاد حتى لا يكني اسراره\_ عنسماع نفسه (شطب)عن أبي الدرداء قال الشيخ حديث صحيم (أن لكل شئ باباً أى موصلا يتوصل منه اليه (وباب العبادة الصيام) لانه يصفى الذهن ويكون سببا لاشراق النورعلى ألقلب فينشر الصدر للعبادة وتحضل الرغبة فيها (هنادعن ضمرة ن حبيب مرسلا) قال الشيخ حديث حسن و (ان لكل شئ توبة الإصاحب سوء الخلق فانه لا يتون من ذنب الأوقع في شرّمنه) أي أشدّمنه شرّافان سوء خلقه يجني عليه ويتمى عليه طرق الرشاد فيوقعه في أفيم ما تاب منه (خط) عن عائشة وهو حديث حسن « (ان لكل شئ حقيقة) أي كنها وماهية (ومابلغ عبد حقيقة الايمان) أى الكامل قال العلقمي قال في الدرك أصله حقيقة الايمان خالصه ومحضه وكنهه (حتى يعلمان ماأصابه) أي من المقادير (لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصدمه) أي وان تعرض له والمراد أن من تلبس بكما ل الايمنان علم انه قد فرغ عما أصابه وأخطأه من خيروشر (حمطب)عن الدرداء قال الشيخ حديث صيح و(ان ليكلشي دعامه) سرالدال المهملة اى عادايقوم عليه (ودعامة هذاالدين الفقه) أى هوعاد الاسلام والمرادبالفقه علم الحلال والحرام لأنه لأتضح العبادات واتعقود وغيرها الابه رولفتيه واحداشة على الشهيطان من الفعابد) أى لان من فهم عن الله أمره ونهيسه قي الشيطان واذله ونهره (هبخط)عن ابي هريرة قال الشيخ حديث حسن هـ (ان لكلُّ

ئ سقالة) قال العلقبي هو مالسين والصياد المهملتين انجلاء قاله في الصحاح وقال في المساج صقلت السيف ونعوه صقلامن باب قتل وصقالا أيضا بالكسر جاوته (وأن صقالة القلوب ذكر الله ومامن شئي انجامن عذاب الله من ذكر الله) قال المناوي كذافي كيمرمن النسخ اكن رأيت نسخة المؤلف بعظه من عذاب بالتنوس (ولوان تضرب سنفك حتى ينقطع أى في جهاد الكفار ولهذا قال الغزالي أفضل العسادات الذكر مطلقا(هب) عن ابن عربن الخطاب قال الشيخ حديث صيح واللكلفة سناماً) أي علواور فعة مستعارمن سنام البعير قال في الدرسنام كل شي اعلاه (وال سنام القرآن سورة البقرة من قرأها في يدته) أي على سكنه بينا أوغيره وذكر المنت غالى (ليلالم بدخاية طان ثلاث ليال ومرقرأها في بيته نهارالم بدخاية طان ثلاثة امام) فينبغي للانسان أن لا يترك قراءتها في منزله اكثر من هـ نده الله و عداما هب)عنسهل بنسعد قال الشيخ حديث صحيح و ان لمكل شئ شرفاؤان اشرف المحالس مااسة قبل به القبلة) أي فيندب المحافظة على استقبالها في غيرة صاءا كماحة وغوه ما أمكن سماعند الاذكار ووظائف الطاعات (طبك) عن ان عباس وهو حددث ضعف (ان ليكل شي شرة) أي حرصاعلى الشي ونشاطا ورغمة في الخم أوالشر وقال العلقمي الشرة بكسر الشين المعية وفتح الراء المشددة قال في النهاية الشرية النشاط والرغمة (ولكل شرة فترة) أي وهنا وسكونا وضعفا (فانصاحها) أي صاحب الشرة (ستدوقارب)أي جعل عدمة وسطاوتجنب طرفي أثر الشرة وتفريط الفترة (فارجوه) جواب إن الشرطية أي أرجوا الفلاح منه فاله يمكنه الدوام على الوسط وأحد الاعمال الماللة أدومها وان قل (وإن اشير اليه بالاصابع) أى اجتهد وبالغ في العل ليصر مشهورا بالعبادة والربهد وصارمشه ورامشارا المه (فلاتعدوه) أي لا تعدو مه ولا تحسبوه من الصالحين لكونه مرائيا (ت)عن الى هريرة قال الشيخ حديث صي م (ان الكل شئ قلبا) أى لب (وقل القرآن يس) أي هي خالمه المودح فيه المقصود منهلاحتوائهامع قصرنظمها وصغرجهها على الاتان الساطعة والبراهن القاطعة والعلوم المصنونة والمساني الدقيقة والمواعيد الرغيمة والزواجر السالعة والاشارات الماهرة والشواه دالمد يعة وقال هذا الاسلام الغزالي اغاث قلب القرآن لأن الاعان صته مالاعتراف بالحشر والنشروهذا المعنى مقررفها بأبلغ وسيعه (ومَن قرأيس كتب الله له) أى قدراً وأمر الملائكة التكتب له (بقراء تماقراء والقرآن) أى ثوان قراءته (عشرمزات) أى بدون سورة يس قال المناوى وورد الني عشر ولا تعارض لاحتمال أنه اعلم اولا بالقليل شم بالنكشير (الدارمي (ت)عن أنس قال الشيخ عديث صيع وان الكلشيَّة امة) أي كناسة كاية عن القاذورات المعنوية (وقيامة السعد) قول الإنسان فيه (لا والله و بلي والله) أي اللغرفيه وذكر الحلف واللغط والخصومة فان

ذَلْكِ مما يَنزِهُ الْمُسْجِدِعنه فيكره ذلك فيه (طس) عن اليه هريرة قال السيخ حديث حسن ﴿ (اَنَّ لَكُلُّ شَيْ نَبْسِهُ وَانْ نَسِبُهُ اللَّهُ قُلْ هُوَاللَّهُ الحَدَ ) أَي سُورَ مَ ابكما هُما وهذا قاله كما قال له اليهود أو الشركون انسب لناريك (طس) عن ابي هريرة قال الشيخ ديث حسن ﴿ (ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فن كانت فترته) أي سكونه وميله (اليسنتي) أي طريقتي التي شرعتها (فقد اهتدي) أي الي طريق الرشاد (ومن كانتالى غير ذلك فقدهاك أى لفلاله عن طريق الهدى (هب) عن ابن عمرو بن العاس قال الشيخ حديث صحيم (ان لكل غادن) أي ناقض للعه دتارك للوفاء (لواء) أى علم الوهودون الراية ينصب أنه (يوم القيامة بعرف به) اى ببن أهل الموقف تشهير آله بالغدر وتنضيحا على رؤس الاشهادويكون ذلك اللواء (عنداسته) اى دبره حقيقة اومعازاعن الظهر وذلك استخفافابه واستهائه لامره (الطيالسي) ابود اود (حم) عن انس قَالَ الشَّيخ حديث صَيْجٍ ﴿ ان لَـ كُلْ قُومِ فَارِطا ٓ) أي سَابِقَ اللَّه عَرِهُ مِهُمَّا لَهُم ما ينفعهم فيها وقال العلقمي الفرط الذي يسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الدلا (واني فرط كم على الحوض) اى متقدّم اليه وناظرائكم في اصلاحه وتهيئته (فن وردعلي الحوض فشرب) آىمنوشربة (لم يظمأ)اى بعدها (ومن لم يظمأ دخل الجنة) وظاهر هذا أكديث ان المحوض يكون في الموقف قبل دخول ألجنة (طب)عنسهل بن سعد قال الشيخ حديث حسن (ان لـ كل قوم فراسة) بكسر الفاء (واغما يعرفها الاشراف) أى الذنن اصطفاهم الله وخصهم بمعرفتها (ك)عن عروة بضم العين المهملة ان الزنير (واميني)اى أمين أمين البوعبيدة بن الجراح) وقال المناوى ان لكل نبي أميما أي تقة يعتمدعليه (عن عمر) قال الشيخ حديث صحيح ﴿ (آن لَكُلُّنِي حواريا) اى وزبرا اوناصرااوخليلاً وخاصة من أصابه وفي نسخة حوارى بلاتنوين وانحواري الزَّبير) قِالَ النَّاوِي أَضافه الى ماء المتكلم فعذف الياءانتهي قال العلقمي وسبمه كافي النحارى عن حابر بن عبدالله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبرالقوم يوم الا حزاب قال الزبير أناثم قال من يأتدني بمنبر القوم قال الزبير أنا فقال النبي صلى الله إ عليه وسلمان ليكل نبي فذكره وعندالنساءي لمااشتدالامريوم بني قريظة قال رسول لله صلى الله عليه وسلم من يأتينا بخبرهم وفيه ان الزبير توجه آتى ذلك ثلاث مرات والمراد بالقوم يوم الأحزاب هم قرئيش وغيرهم أاجاؤا ألى المدينة وحفر النبي صلى الله عليه وسلما كنندق بلغ المسلين ان بني قريظة من اليه ودنقصوا العهد الذي كأن يينهم وبن المسلين ووافقواقريشا على حرب المسلين والزبيرهوان العوام بنجو يلدبن أسدبن عبدالعزى بن قصى يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصى وعددما بينهامن الأساء سواء والمه صفية بنت عبد المطلب عة النبي صلى الله عليه وسلم وكان دكني

عبدالله (خت)عن جابر بن عبدالله (تك)عن على و (اللكلنبي) اى رسول حوضاً اىعلى قدررتبته وامته (وانهم) اى الانساء (يتباهون) أى سفاغرون المم اكترواردة) اى أمة واردة على الحوض (واني ارجوان اكون اكترهم واردة) المعلى المحوض قال المناوى وهذا غالى فبعس الرسال لا واردة له أى ليس له أمه احابة وفيه دليل على أن الحوض ليس من خصائصة (ت)عن سمرة ابن جندب و(ان الكلنى عاصة من أصابه وان عاصى من أصابى أبوبكروعر) فيهدليل على انهاأفسل من غيرهامن بقمة العماية ومن ثم المخذها وزيرين في حياته (طب)عن ابن مسعود واستناده ضعيف (ان لحكل نبي دعوة قيد دغا بهاي أمته فاستحيب له واني اختمات دعوتي شفاعة لامتى يوم القيامة) أى ادخرتها لهم قال العلقمي قال في الفتح استشكل ظاهراكديث باوقع لكثيرهن الاندياءمن الدعوات المستجابة ولاسماند بناصل الله عليه وسلم فظاهره أن الكلني دعوة محابة فقطوا كواب أن المراد بالا عابة في الدعوة المذكورة القطع بهاوما عداذلك من دعواتهم فهوعلى رجاءالا حابة وقال بعض شراح المصابيح مالفظه أعلم انجمع دعوات الأندياء مستجابة والمرادج ذأ الحديث الالكل نبي دعاءعلى أمته بالاهلاك آلا أنافلم أدع فاعطيت الشفاعة عوضاعن ذلك الصبر عنلى اذاهم والمراد بالامة أمة الاجابة وقال النووى فيه كال شفقته صلى الله عليه وسلمعلى أمته ورأفته بهم واعتناؤه بالنظرفي مصاكهم فيعل دعوته في أهم أوعات حاحاتهم (حمق)عن أنس ن مالك (ان اكل ني ولاة من الذبين) جمع ولي أى لـ كل ني أحمأهمأولي به من غيرهم (وان وايي ابي) اراهيم الخليل (وخليل ربي) قال المناوي وتمامه مم قرأان اولى النياس بابراهيم للذين اتبعوه وهد ذاالني (ت)عن ابن مسعود وهو حديث صيح (ان اكل نبي وزيرين) تثنية وزير وهوالذي يلتجي الحاكم الى زأية وتدبيره (ووزيراى وصاحباى أبو بكروعر) فيداشارة الى استحقاقها الخلافة من بعده (اس عسا كرعن الى ذر) بأسانيد ضعيفة وان لى اسماء) وفي رواية للماري خسة اسماءأي موجودة في الكتب التقليمة أومشهورة بين الام الماضية أولم م بهاأحد قملي أومعظمة (أناجد) قدمه لانه أشهر الاسماء (وانااحد) أي امدن لربة عال العلقمي وسبب ذلك ما ثبت في الصحير الديفي عليه في المعام الحود بعامد لم يفتح ساعل أحد قبدله وقيل الانساء جيادون وهو أحدمنهم حداوأعظمهم فيصفة الحدوأما محدفه ومنقول من صفةا يضا وهو معنى محدود وفيه معنى المسالغة والمحده والدي حدر مرة بعدا والذى تكاملت فيه الخصال المحودة قال عياص كان رسول التعمد لي الله عليه وسلم أحدقبل أن يكون مجداكا وقع في الوجودلان تسميته الجدوقعت في الكيم السالفة وتسميته عبداوقعت في القرآن وذلك المحدريه قبل أن عده النياس ولدلك

في الأخر عدر مدفسفعه فعمده الناس وقدخص بسورة الجدو ماواء الجدوبالمقام المحبودوشر عله انجد بعدالاكل وبعدالشرب وبعدالدعاء وبعدالقدوم من السفرا عيت امته الحمادون فجمعت له معانى الحدو أنواعه صلى الله علمه وسلم (وأنا الحاشر) أى ذواكشر (الذي يحشر الناس على قدمى) بخفة الياء على الافراد وشدها على التثنية أيعلى أثرنية تي أي زمنها أي ليس بعدهني وقال العلقمي أي انه يحشرقبل النبآس واستشكل التفسير بأنه يقتضي أنه محشور فكيف يفسرنه حاشر وهواسم فاعل واجبب بأن استنادالف عل الى الفاعل اضافة والاضافة تصير بأدنى ملابسة وإناالماحيالذي يحوالله بي المحقر) قال العلقمي قال شيخنا أي يزيله من حزيرة العرب اومن أكثر الملاد او ألمراد بمعوه اذلاله واهانة اهاد في الملاد مأسرها أه زاد فى الفتم وقيل انه محول على الاغلب اوائه ينمعى ولا فأولا الى أن يضعل فى زمان عسى ابن مريم فانه يرفع انجز يه ولا يقبل الاالاسلام (واناالعاقب) زادمسلم الذي ليس بعده احدوالترمذي الذي ليس بعده نبي لانه جاء عقبهم مالك (ق ت ن)عن جبير بالجيم والتصغير (بن مطهم)بضم فسكون فكسرة (ان لي وزيرس من أهن السماءووزبر بن من أهل الأرض فوذيراى من اهل السماء جبريل وميتكائيل ووزيراى من أهل الارض أبو مكروعمر) قال العلقمي قال في النهاية الوزير هو الذي يوازره فيحمل عنه ما حله من الاثقال والذي يلتعي الامرالي رأ مه وتدبيره فهو ملح أله ومفزع اهقال المناوى فيسهان المصطفى أفضل من جبريل وميكائيل (ك) عن أبي سعيدًا كم يم عن ان عباس وهوحديث صحيح و (ان ماقد قدر في الرحم سيكون) اي سواء عزل المحامع ام آنز ل داخل الفرج فلااثر للعزل ولالعدمه قال العلقهي وسيبه كافي النسباي عن أبي سمهدالز رقى ان رجلاسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ان امرأتي مرضّع وانا اكره أن تحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ماهذ كره (ن)عن آتي سعيدوهوعمارة (الزرقي) بفتح الزاي وسكون الراءوآ خره فأف نسبة الى زريق قرية س قرى مرود (ا<u>ن مابين مصراعين في انجنة</u>)قال المناوى أى في باب من ابواب انجنة كسيرة اربعين سنة وهذاهوالباب الاعظم وأماماسواه فكابين مكة وهيرويه تتفق الروايات وقال العلقمي قال في المصباح المصراع من الباب الشطر وهما مصراعان (حمع)عن أبي سعيدا أخدرى واسماده حسس و (ان مثل العلماء) بالعلم الشرعي العاملين بعلهم (فيالارض كمثل العجوم في السماء عبدى بها في ظلمات البرواليحر) فكذا العلاء يهتدى بهم في ظلات الصلال والجهل (فاذا انطمست العوم وشك انتصل الهداة) فكذا اذامات العلماء اوشك ان تصل الناس وأفاد بالنسبية المكنى به عن البات النور المقابل للظلة المستعاركل منهدماللعدم والجهدل الاشارة الى قوله تعالى أومن كان ميتافأ حييناه (حم)عن أنس انمثل أهليتي) هم على وفاطهة والناهياو سوها (فيكرم مثل سفينة نوح من ركبها نجاومن تخلف عنها هلك) قال المناوي وحمالش موسنهان النجياة أمتت لاهل سفينه نوح فأثبت لامته بالتمسك بأهل مت النصاة اله ولعل مقضوداكديث الحث على اكرامهم واحترامهم واتباعهم في الرأى (ك)عن الى ذرة (انّ مثل الذي يعود في عظيمة) أي يرجع فيما وهبد لغيره (كُثل) رَ ما دة الكاف أي متر (الكلب اكل حتى اذاشبع قاء) بالقياف والملة (ثَم عادَق وَيَّه فاكله) هذا الدرثظاهر في تعريم الرجوع في الهية بعد اقساضها قال التووي وهو عمل على همة الاحسى امّا أذاوهب لولده وانسفل فلو الرجوع كاجر مبه في حددت النعمان سنبشير ولارجوع في هية الاخوة والاعمام وغيرهم من ذوى الارجام همذا مذهب الشافعي ومه قال مالك والإوزاعي وقال الوحنيفة يرجع كل واهب لاالوالدوكل ذى رحم محرم قال الدميرى قال الشيع نقي الدين القشائري وقع النشد ليدفي التشييد من وجهين أحدها تشديه الراجع بالكلب والماني تشبيه المرجوع فيدرالقي (م) عن الى هريرة وهو حديث حسن وانتمثل الذي يعمل السينات عم يعمل الحسنات كيل رجل كانت عليه درع) بكسرالدال المهدارة أي زردية ضيقة (قد خنقته) أي عصرت حلقه اضيقها (معل حسينة فانفكت حلقة) بسكون اللام أي من حلق الأن الدرع (ثم عمل اخرى) أي حسنة أحرى (فانفكت الاخرى) أي حلقة من الحلق وهكذا واحدة واحدة (حتى تغرج الى الارض) أى تنهل وتنفك عنى تسقط فقوله حتى تغرج الى الارض كايدعن سقوطها (طب)عن عقبة بن عامرا كهني و ان معوس هذوالامية المكذبون أقدارالله ) بفتر الهمزة وانما جعلهم تجوسا لمفاهاة مَذْ هم مرد هم الجوس في قوله - مبالاصلى وهي النور والظلة يزعمون ان الخير من فعَلَ النور والشروم فعل الظلة وكذا القيدرية يضيغون الخيرالي الله والشرالي الانسان والشيه يطأن والله تعيالي خالقها جيعالا يكونشئ منهاالاعشيشه فهامضا فان المه خلقا وايجادا والى الفاعلين لهاعلاوا كنسابا (ان مرضوافلاتعودوهموان ما توافلاتشهد وهم) أي لا تحضروا جنائزهم (وان لقيموهم) أى في نجوطريق (فلانسلواعلم م) ومقصور الحديث هيرهم والزجرعن اتساعهم ف عقيدتهم اذالمنقول في مذهب الشيافي أنهيم فسقة لا كفرة فيحب تجهيزهم والصلاة عليهم ودفنهم (ه) عن حابر واسناده ضعيف وال ماسن الإخلاق مخزونه) أي محرزة عند الله تعالى أي في علم (فاذا اجب الله عيدا منعه)أى أعطاه (خلقا حسنا) يضم الله مأى بأن يطبعه عله منى حوف أمّه أو يغيض على قلته نورافينشر - صدره للتفلق به (الحسكيم عن العلاء بن كشر مرسلا) واسناده عيف وان مريم) منت عران (سألت الله تعالى ان يطعها كيالا دم فيه) أي سائلا (فاطعها الجراد) عامه عند الطبراني فقالت اللهم أعشه مغرر ضاع وتاع دينية بغ ماع وفيه اشارة الى انها أقل من اكله (عق)عن أبي هريرة واسناد وضعرف وران

سيم الحجرالاسود)أى استلامه (والركن اليماني)أى ومسم الركن اليماني ( يحطان الخطاماحطا) أي يسقطانها واكد بالمصدرافادة لتحقق وقوع ذلك (حم)عن ابن عمر منادحسن (انمصرستفتع عليكم فانتجه واخيرها) أى اذهبوا اليه لطلب الربح والفائدة فانها كشرة المكاسب (ولا تتخذوها داراً) أي محل اقامة (فانه) أي الشأن واكال (يساق اليها أقل النساس أعماراً) وذلك بحكمة على الشارع اوأسـ تأثر الله بعلها وَهِدِذَامُشَاهَدَفَى الآغرابِ قدّرالله لهُم ذلك في الازل (مخ) والباوردي وإن السني وابونعيم كلاهماى الطب النبوى (عن رباح) اللغمى وهو حديث ضعيف مرزان مطعم ابن آدم) بفتح فسكون ففتح (قد ضرب مثلاللدنيا) أى لقذارتها (وان قزحه) بقاف وزاى مشددة أى تبله وكثر أبزاره وبالغ في تحسينه (وصلحه) عال المناوى بفتح الميم وشدة اللامأى صيره أوانا مليحة وروى بالفخفيف أى القي فيه الملح بقدر الاصلاح (فانظر) أي تأمّل الماالعاقل (الى مايصير) من خروجه غائط نتنافي غاية القذارة مع كونه كان قبل ذلك الواناطيمة ناعمة أى فكذ لك الذنيابعد نعيمها وكثرة لذاتم الصير الى الفناء (حمطب) عرأى اس كعب إن معافاة الله للعبد في الدنيان يسترعليه مسيأته ) فلا يظهرها لا حدولا يفضحه م أومن سترعليه في الدنياسترعليه في الا تخرة (الحسن بن سفيان) في كتاب (الوجدان) بضم الواو (وأبونعم في) كتاب (المعرفة) أي معرفة الصحابة (عن بلال بن يحيي العيسي مرسلا) ﴿ (ان مع كل جرس) بالتحريك أي جلجل (شيطاناً) قيل لدلالته على أصحابه بصوته وكأن صلى الله عليه وسلم يحبأن لا يعلم العدق به حتى أيأتيهم فعأة فيكره تعليق الجرس على الدواب وظاهر اللفظ العموم فيدخل فيه أنجرس ألتكمير والصغيرسواء كانفى الاذن اوالرجل اوعنق انحيوان وسواء كان من نحاس اوحديداوفضة اوذهب (د)عن عمر بن الخطاب ﴿ (ان مغير الخلق) بضمتين (كَغير اكلق) بفتح المجمة وسكون اللام (انك لاتستطيع ان تغير خلقه) بالضم (حتى تغير خَلَقَهُ أَى وَنَعْيِيرِ خَلْفُه مِحَالَ وَكَذَا خَلَقُهُ لِكُنَّ هِـذَا فِي الْخَلْقَ الْحِبْلِي لَأَلْكُتُس (عدفر)عن أبي هريرة وانمف أيج الرزق) أي اسبابه (متوجهة نحوالعرش) أي جهمه (فهينزل الله تعالى على الناس ارزاقهم على قدريفقاتهم فن كثر كثر له ومن قال قلله) أي من وسع على عياله ونحوهم ادر الله عليه من الرزق بقدر ذلك ومن قتر عليهم فترالله عليه قال بعض العارفين إذاعلم الله من عبد جوداساق الله اليه ارزاق العبادلتص اليم معلى يديه ويربح المكريم المناع الحسن في أحد أخذ شيئامن رزق غيره أبداومامد الله الموثرين على انفسهم الالكونهم وقواشح انفسهم (قط) في الافراد عن أنسِ واسناده ضعيف ﴿ (انملكاموكل بالقرآن في قرأمنه شيئالم يقومِه) أى لم ينطق به على ما يجب رعايته من الاعراب واللغة ووجوه القرا آت الشابتة (قومة الملك)أى عدله (ورفعه) الى الملاء الاعلى قويما (أبوسعيد السمان) بكسر السين

المهملة وشدة الميم واسناده ضعيف و (ان من البيان اسمرا) بفتح لام التوكيد أى ان منه لنوعا يحل من القلوب والعقول في التموزيد على السحر ويقرب البعيد ويبعد القريب ويزس القبيح ويعظم أعقيرفكا ندسعر وذاقاله حين وفدرجلان من الشرق مع وفد بني عَيمِ فَعَطِبِ الْعَبِ النَّاسِ لِبِيانَهِ إِمالِكُ (حمرَ دنِ) عن ابنِ عمر بن الخطاب ﴿ (انَّ من انسعراوانمن الشعراجكم] بكسرففتي جع حكة أى حكة وكالمانا دعافي المواعظ وألامثال وذم الدنيا والتحذيرمن غرورها ونحوذاك وجنس الشعروان كان مذموما لكن منه ما يجدلا شمّاله على الحكمة (حمد) عن ابن عباس واسناده صحيح يز (ان من المان سحراوان من العلم جهلا) لكونه على امذموما وانجهل به خيرمنه قال العلقمي قال في النهاية قيل هوأن يتعلم مالا يحتاج اليه كالنجوم وعلوم الأواثل ويدعما يحتاج اليهدينه من علم القرآن والسينة وقيل هوأن يتكلف العالم القول فيمالا يعلم فيجهله ذلك (وانمن الشعرحكم وانمن القول عيالاً) قال العلقمي قال الخطابي هكذار واه آبودا ودورواه غيره عيلاقال الازهرى من قولك علت الضالة اعيل غيلاوعيلااذاكم تدرأى جهة توجهت قال أبوزيد كائه لم متدالى من يطلب عله فعرضه على من لابريده (د)عن بريدة بن الحصيب و (ان من التواضع لله الرضا بالدون من شرف الجالس) أي بُذَلْهَا فِي أُدِّبِ نَفْسه محتى رضيت منه بأن يجلس حيث انتهي به المحلس فاز بحظ وافر من التواضع (طسهب)عن طلحة س عبيدالله واستناده حسين و (ان من الجفا) أي الاعراض عن الصلاة أوالاعمال الموجمة لذلك وأصاء الوحشة بين المجتمعين تمتحوزيه لما يبعد عن المواب (آن يك شرالرجل) دوني المملي ولوامرأة (مسم جبهته) أي من الحصا والغبار (قبل الفراغ من صلامة) أى قبل سلامه منها فيكره للصلى مسعجبهته فى الصلاة لأن ذلك منافى الخشوع وهذا مجول عنى شئ خفيف لا عنع من مباشرة جلدائجبهة فانمنع وجب مسعه والالم يصح السعود (ه) عن أبي هريرة وهوحديث ضعيف يز ان من الذنوب ذنو بالايكفرها المسلاة) لا الفرض ولا النفل (ولا الصيام ولاا تجيولا العمرة) قالوا يارسول الله وما يكفرها قال (يكفرها الهموم) جمعهم وهو القلق والحزن (في طلب المعيشة) أى السعى في تحصيل ما يعيش به ويقوم بكفايته وممونه وهذا كإقال الغزالي فيحق الحق اماحق العباد فلابد فيهمن الخروج من المظالم (-ل)وابن عساكرعن أبي هريرة واسناده ضعيف »(ان من الشره) أي مجاوزة دالمرضى(اَنَ تأكل كلااشتهيت)أىلان النفس اذاتعوّدت ذلك شرهت وترقت من مرتبة لاخرى فلا يمكن كفها بعد ذلك فتقع فى مذمومات كثيرة قال العلقى و روى الميهق في الشعب من حديث عائشة ان الني صلى الله عليه وسلم قال لهااياك والاسراف فان اكلتين في يوم من السرف قال الغزالي فاذا اكتان في يوم من السرف وا كلة في يومين من التقتير واكلة في يوم قوام وهوالحود في كتاب الله تعلى ومن

اقتصرني اليوم على اكلة واحدة فالمستعبان ماكلها سحراقيل طلوع القعر فيكون اكله بعدالته سجد وقبل الصبح فيحصل له جوع النها وللصيام وجوع الليل للقيام وخلق القلب لفراغ المعدة ورقة القلب وسكون النفس (ه)عرانس و يؤخذ من كالم المناوي انه حديث حسن لغيره \* (انّ من السنة) أى الطريقة المجدية (ان يخرج الرجل مع ضيفه الى باب الدار) زاد في رواية و يأخذ ركايه أى ان كان يركب وكذلك كان يفعل الامام اجدن حندل بالشافعي اذازاره وينشد للشافعي رضي الله عنه قالوايزورك احدوتزوره ، قلت الفضائل لاتفارق منزله انزارنى فبغضله اوزرته ، فلفضله فالفضل في الحالين له وذلك لاكرام الضيف فينصرف طيب النفس منشرح الصدرقال المناوى وفي رواية الى باك البلدأى ان كان من بلد آخر والاول كاف في حصول السنة والثاني للاكل والكلام في المؤمن (ه) عن ابي هريرة واسناده ضعيف (انّمن الفطرة) أي السنة أى هذه الخصال من سنن الاندياء وقد أمرناان نقتدى بهم قال تعالى فبهداهم اقتده وأول من أمربها ابراهم عليه الصلاة والسلام وذلك قوله تعالى واذابتلي اراهم ريه بكلمات فأتمهن قال اس عباس أمر بعشرخصال شمعددهن فلا فعلهن قال اني حاعلك للناس اماماأي ليقتدي بكويستن بسنتك وقدأمرت هذه الامة متابعته خصوصا في قوله تعالى ثم أوحينااليك أن اتبع ملة اراهيم حنيف (المضمضة والاستنشاق) أى ايصال الماءالي الفموالانف في الطهارة (والسواك) بمايزيل القلح (وقص الشارب) وهو الشعرالنابت على الشفة العليا قال أكافظ بن حجرفي شرح البخاري المحتمر الأحاديث وردت بلفظ القص ووردفي بعضم ابلفظ الحلق وبلفظ حرواالشوارب وبلفظ احفو الشوارب و بلفظانه كمواالشوارب قال وكل هذه الالفاظ تدل عني انّ المطلوب المبالغة في الازالة الجز قص الشعر والصوف الى أن يبلغ الجلد والاحفا الاستقصا والنهكة المالغة في الازالة وكان أبوحنه فقوا معابه يقولون الاحفا أفضل من التقصير وقال الاثرمكان أحديحفي شاريه أحفاء شديداونص على انه أولى من التقصير والاحفاء عندمالك القص وليس بالاستئصال وقال النووى في قص الشارب أن يقصه حتى يبدوطرف الشفة ولا يحفه من اصله وذهب بعض العلماء الى التخمير في ذلك المبوت الأمرين معما في الاحاديث المرفوعة قال العلقى وهذاهوالمختار عندى لمافيه من انجمع بين الاحاديث والعمل بها كلها فينبغي لمن يريدالمحافظة على السنة ان يستعمل هذامرة وهذامرة فيكون قدعل بكلماورد ولم يفرط في شئ (وتقليم الاظفار) من يدأورجل ولوزائدة وفيه كيفيات واختارالشرف الدمياطي التخالف وذكرانه تلقى عن بعض المشابح المنقص أظفاره مخالفالم يصبه رمد وانهجرب ذلك مدة طويلة وأشار بعضهم الى التخالف فى قصى عن ربت خوابس به أوخس اليسرى وباخامس وقد انكران دقيق العددات وقال ومااشتهرمن قد هاعلى وجه مخصوص الأصله فى الشريعة ولا يجوزاعتقاداس تجبابه لان الاستحباب حكم شرى لابدله من دليل وليس استسهال ذلك بصواب أه وفى شرح المخارى للحافظ أبى الفضل بن حرا يستحب الاستقصاء فى ازالتها فى حدّلا يدخل في هضر رعلى الاصدر و يستحب يستحب الاستقصاء فى ازالتها فى حدّلا يدخل في مضر رعلى الاصدر و يستحب تقديم اليدفى القص على الرجل قال المحافظ بن حرو يمكن ان يوجه بالقياس على الوضوء والحمامة المنظمة و ويستحب المنظمة و ويستحب الناه المنظمة و والمن خدف النه الما العلقمى وقد اشتهر على الابستنة هذه الابيات ولايدرى قائلها وهى من يوجبه قال العلقمى وقد اشتهر على الابستنة هذه الابيات ولايدرى قائلها وهى النها في قبي الاطفار

في قص الاظفار يوم السبت اكلة و تبددوو فيمايليه تذهب الركه وعالم فاضل يددوبت اوهما عي وان يكن في الثلاثا فاحذرا لملكه وبورث السوعي الاخلاق رابعها ﴿ وَفِي الْجُسُ الْعَنَّا مَا تِيلَ سِلَّكُهُ والعلم واكملم زبدافي عروبها 🐇 عنالنبيّ روينا فاقتفوانسكه وأخرج البيهقي بسند ضعيف عن وائل بن حجر ان الني صلى الله عليه وسلم كان مأمر بدفن الشعروالاظفار وقال الامام أحدلم استئل عن ذلك يدفنه كان ابن عمر مدفنه وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشعر والاظفار وقال لا يتغلب به سحرة بني آدم (ونتف الإيط) أى ازالة مابه من شعر بنتف ان قوى علمه والأأزاله بحلق أوغيره (والاستحداد) هو حلق العانة باكديديعني ازالة شعرها بحديد اوغيره وخص اكديدلان الغالب الازالة به وغسل البراجم أى تنظيف المواضع المنقبضة والمنعطفة التي يجتمع فيها الوسيخ وأصل البراجم العقد التي تكون على ظهرا الاصابع واحدتها رجة مثل بندقه والرواجب مابين عقدالاصابع من داخل جع راجية (والانتضاح بالماء) أي نضح الفرج ماء قليل بعدد الوضوء لينفي عنه الوسواس أوأراد الاستنجا (والاختتان) للذكر بقطع القلفة وللانثى بقدرما ينطلق عليسهالأسم من يظرهاوهوواجب عندااشا فأعى دون ماقب لدولا مانع انيراد بالفطرة القدر المشترك المجامع للوجوب والندب (حمشده) عن عماربن ياسً وهوحديث منقطع ميز ان من النباس ناسيامف تيم للغير مغباليق للشير وإن من الناس ناسامف تيم للشر مغالية النجير فطويى) أي حسين اوخير اوعيش طيب (لمن جعل الله مف أيج الأيرع لي يديه وويل) اى شبدة جسرة ودماروهــلاك (كمنجعــل الله مف تيجالشرعــلي يديه) أى فايخــير مرضــاة لله والشر مسخطةله فاذارضي الله تعالىءن عددفعلامة رضاه ان يجعله مفت احاللجير

أوعلامة سخطه على عبدأن يجعله مفتاحاللشر ومنهم من هومتلبس بهافهومن الذين خلطواعملاصاكا وآخرسيأقال العلقهي فائدة قال الدميري جعل الله ليكل خيروشم مفتاحا وبابايدخل منه المهكاجعل الشرك والاعراض والكبرعما بعث الله بهرسوله لى الله علمه ووسلم والغفالة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحاللنار وكاجعل الخرمفتاحا كك اثم وجعل الغنامفتاح الزناوجعل اطلاق النظر في الصو رمفتاح العشق وجعل الكسل والراحةمفتاح انخيبة وانحرمان وجعل المعاصي مفتاح الكفر وجعل الكذب مفتاح النفاق وجعل الشيح والبخل وانحرص مفتاح التلف وقطيعة الرحم وأخلذ المال يرحله وجعل الاعراض عماحاءبه الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح كل بدعة وضلالة وهدنه امورلا يصدق بهاالامن له بصيرة صحيحة وعقل يعرض به عمافي نفسه (٥)عن أنس هو حديث حسن الغيره \* (انّ من الناس مفانيج) باثبات الياء جع مفتاح و يطلق على المحسوس وعلى المعنوى كماهذا (لذكرالله) قيل من هم مارسول الله قال الذين (اذارؤاذ كرالله) بيناءرؤا للجهول يعنى اذارآهم الناس ذكروا الله عندرؤيتهم لمآهم عليه من سمات الصلاح وشعار الاولياء مماعلاهم من النور والهيمة والخشوع والخضوع وغير ذلك (طبهب)عن ابن مسعود واسناده حسن \* (انَّ من النساءعة) مكسرالمهم لذوشة المثناة التحتية أىجهلا وعجزا واتعابا (وعورة) أى نقصا وقعاقال العلقمي قال في النهاية العي الجهل والعورة كل ما يستى منه اذاظهر ومنه اكدرث المرأة عورة جعلهانفسها عورة اذاظهرت يستي منها كايستي من العورة اذاظهرت (فكفوا) أيها الرحال القوّامون عليه ق (عيهنّ بالسكوت) والصفح عايقع منهنّ (ووارواعورتهن بالبيوت) أى استرواعورتهن باسكانهن في بيوتهن ومنعهن من انخروج ولاتسكنوهن الغرف كإفى حديث (عق)عن أنس وهوحديث ضعيف \* (ان من احبكم الى احسـ مَكم اخلاقا) أى اكثر كم حسـ نخلق وحسـ ن الخلق اختيارالفضائل من الصدق وحسب المعاملة والعشرة وكف الا أذي عن النياس وتحمل اذاهم وترك الرذائل من العيوب والذنوب (خ)عن ابن عمرو بن العاص (ان من اجلال الله) أى تبجيله وتعظيمه (اكرام ذى الشيبة المسلم) أى تعظيم الشيخ الكبير فى الاسلام بتوقيره في المحالس والرفق به والشفقة عليه ونحوذلك كل هذامن كال تعظيم الله تحرمته عندالله (وحامل القرآن)أى حافظه سماه حاملاله لما تجل لمشاق كثيرة تزيد على الاحمال التقيلة (غير العمالي فيه) بغين معمة أي غير المتجماوز الحدّ فى العمل به وتتبع ماخنى منه واشتبه عليه من معانيه وفى حدود قراءته ومحارج حروفه (والجافى عنه) قال العلقمي أى التارك له البعيد عن تلاوته والعمل عافيه فان حدامن تجفاو هوالبعدعن الشئ وجفاه اذابعد عنه وقال في النهاية أنماقال ذلك لان من خلاقه التي أمربها القصدفي الامور والغلوالتشديد في الدين وتجساوزة الحدوالتجسافي

(40)

المعدعنية أيعن الدن اه قلت السيمامن اعرض عنه مكترة النوم والمطالة وألاقيال على الدنيا والشهوات بل ينبغي عامل القرآن أن يعرف بقيام ليلدا ذا الناس نهام وسكائه اذا الناس يضحكون وبصمته اذا الناس يخوضون وماأقيم محامل القرآن أن تلفظ بأحكامه ولا يعل به فهو كشل الحاري ل أسفارا (وا كرام ذي السلطان المقسط) مرالم أى العادل في حكه وبن رعيته (د)عن أبي موسى الاشعرى واسناده حسر \* (انّ من اجلالي) أي تعظيمي وآداء حتى (توقير الشديخ من امّتي) بنظير مامر (خط) في الجامع عن أنس واسمناده ضعيف "(انّ من اخلاق المؤمن) أي التكامل (قرّة فيدس أي طاقة عليه وقياما محقه قال العلقمي قال في المصباح وقوى على الإمراطاقه (وحرماً) الجزم ضبط الرجل امره والحذرمن فوائه (في لين) أي سم ولة (وايمانافي قرن) لانه وان كان مؤحد الديد خلد نقص في قف مع الأستباب في تأج الى يقين يزيل الحار وحرصافي علم)أى احتهاد افيه ودواما عليه لان آفته الفترة قال في المسماح وحرص عليه حرصامن بال ضرب اذا اجتهد (وشفقة) قال في النهاية الشفق والاشفاق الخوف وفي المصباح الشفقت على الصغير حنوت وعطفت (في مقه) بكسر الميه وفتم القاف أي مودة وقال في مختصر النهاية محمة (وحمل افي علم) لان العالم مذكر العلم فيسوءخلقه (وقصدافي غني) أي توسطافي الانفاق وانكان ذامال (وتجلافي فاقة) أي فقر مأن يتلطف ويحسبن هميثته على قدر حاله وطاقته (وتحرّحاً) أي آفا (عن طمع) لان الطوع فيما في الذي الناس انقطاع عن الله ومن انقطع عنه خذل (وكسبا في حلال) أى سعيا في ظلب أكلال (وبراً) بالكك سرأي احسانا (في استقامة) أي مع فعل المأمورات وتحنب المنهيات (ونشاطافي هدى) أي خير وطاعة لافي ضلالة ولافي لهوا قال في المصماح نشط من عله ينشط من باب تعب خف وأسرع (ونهما) قال العلقي قال في الصباح نهيمه عن الشي انهاه نهيا فانتهى عنه ونهوته نه والغة ونهي الله تعالى أي حرم (عنشهوة) أى اشتياق النفس الى منهى عنه (ورجة للجهود) أى الشغيط الجهود في نعوه عاش او بلاء وقال العلقمي المجهود هنا المعسر عليه (وان المؤمن من عبدادالله) قال المناوى كذاهو مخط المؤلف وهو تحريف والرواية أن المؤمن عدادالله أى هوالذي يعمذ المؤمنين من السوء (الايحمف على من ينغض أي الا يعلم بغصه اياه على الحورعليه (ولايأم فين يحب) أي لا يجله حدة اياه على أن يأثم في حدة (ولا يضيعً مااستودع)أى جعل آميناعليه (ولايحسد)فان الحسديا كل الحسفات كاتأكل الناراكطب (ولا يطعن) في الاعراض (ولا يلعن) آدم اولاحيوانا محترما (ويعترف بالحق) الذي عليه (وان لم يشهد عليه م) أي وان لم قم عليه شهود (ولا يتنابذ) أي يتداعى (بالالقاب)قال العلقي قال في المصباح نبذه سدام وباب ضرب لقبه والنبذ اللقب نسمية بالمصدروتنا بذوانبذ بعضهم بعضا وقال في انها به التنا بدالتداعي بالالقاب والنبذ

بالقريك الاقب وكانه يكثر فيما كان مذموما فيحرم ذلك الافي حق من اشتهربه ولم يقصديه الابذاء (في الصلاة) متعلق (جميم والخشوع من مكلات الصلاة بلعده الغزالي شرطاوم تخشعا حال من الضمير العائد على المؤمن وكذا المنصوبات بعده (الى الزكاة مسرعاً أى الى ادائها لمستعقيها (في الزلازل وقوراً) فلاتستغزه الشدة ولا يجزع من البلا (في الرخاء شكورا) امتثالا لقوله تعالى لئن شكرتم لازيدنك (قانعابالذيله) من الرزق المقسوم (لايدعى ماليس له ولا يجع في الفيظ) أي لا يصم عليه (ولا يغلبه الشيع عن مغروف بريده) أي يريد فعله (يخي الط الني السركي يعلم) أي لا جل العلم تعليما وتعلما (ويناطق الناس كي يفهم) أحوالهم وأمورهم والمراديقهم الامورالشرعية (وآن ظهروبغى عليه)عطف تفسير (صبرحتى بكون الرجن هوالذي يقتصله) كذاهو بخط المؤلف وافظ الرواية ينتصرله والمراد المؤمن النكامل (الحسكم) الترمذي (عن جندب) مم الجمم والدال تفتح وتضم قال الشيخ حديث ضعيف « (ان من اربي الربا) أى اكثره وبالأوأشدة تحريا (الاستطالة في عرض المسلم) أي احتقاره والترفع عليه والوقيعة فيه بنعو قذف اوسب لأن العرض أعزعلى النفس من المال (بغيرحق) قيدبه ليغرج ماهوبحق كان يقول في الماطل مطلني بحقى وهوقادر عليه وتباح الغيبة في مواضع منها ذكرمساوى الخاطب ومن اريد الاجتماع به لتعلم صناعة أوعلم (حمد) عن سعيد بن زيد قال الشيخ حديث حسن لغيره والنّمن اسرق السراق) أي من أشدهم سرقة (من يسرق لسان الامير) اى يغلب عليه حتى يصير لسانه كأنه بيده (وانّ من اعظم الخطايا من اقتطع) أى أخذ (مال امرع مسلم بغيرحق) بنحو جحد أوغصب أوسرقة أو يمين فاجرة وذكر المسلم للغالب فن لهذمة أوعهد اوأمان كذلك (وانمن سنان عيادة) بمثناة تحتية (المريض) أى زيارته في مرضه ولوأجنبيا (وان من عمام ادتهان تضمررك عليه أى على شيئ من جسده كجبهته أويده اوالمر أدموضع العلة (وتسأله كينه هو)أى عن حاله في مرضه وتدعوله (وان من افضل الشفاعات ان تشفع بين اثنين في ذكاح حتى تجم بينهم ) لاسيما المتحابين حيث وجدت الكفاءة وغلب على الظّن أن في اصلاحهما خيراً (وان من لبسة الانبياء) بكسر اللام وضمها أي مما بلسويه ويرضرن لبه مه (القميص قبل السراويل) يعنى ٢ تمون بتحصيله وليسه قبله لانه يستر جميع البدن فهوأهم ممايسترأسفل فقط وقيه ان السراويل من لبساس الانسياء روآن م أيستماب به عندالدعاء المطاس) من الداعي أوغيره يعني ان مقاربته للدعاء يستدل بهاعلى استجابته (طب) عن ابى رهم السمعى نسبة الى السمع ابن سالك قال الشيخ على قسمين ما يكون من نوع المعتاد أوغيره والمذكورهنا الاول وأما الغيرمثل طلوع الشَّمس من مغربها فتلك مقارنة لها أومضا يقة والمراده فالعلامات السابقة على ذلك

أن يرفع العلم ويظهر الجهل والمعنى ان العلم يرفع عوت العلماء فكلمامات عالم منقص العل مالنسمة الى فقد عامله وينشأعن ذلك الحهل عما كان ذلك العمالم يتفرديه عن مقدة العلاء ومن لازم رفع العلم ظهورائجهل ويفشوا الزنار وأية مسلم ورواية الخارى ويطهرالزنا (ويشرب الحر) بالبناء للفدول والمراد عَبْرَةَ ذَلِكُ وَإِشْتِهَا زُهُ ﴿ وَيَذَهَنَّ الرحال) أي أكثرهم (وتبق النساء) قيل سيبه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرحال لانهم أهل أكرب دون النساء وكون كثرة النساء من العلامات مناسب لظهورا كهل ورفع العلم (حتى يكون تخسين امرأة) يحتمل ان المراديه حقيقة هدرا العدد أوركون محازاعن الكثرة ويؤيده ان في حديث أبي موسى وترى الرجل الواحد بتنعه أر نعون امرأة (قمواحد) قال العلقمي قال القرطي في الدَّذ كرة يحتمل ان المراد بالقيم اله يقوم عليهن سواءكن موطوآت أملا ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يتو في م من يقول الله الله في تزوّج الواحد بغير عدد جهلا بالمحكم الشرعي قال في الفتح قلت وقد وجدذاكمن بعض امراء التركان وغيرهم من أهل هذا الزمان معدعوا والإسلام اه قلت وقد سمعنا من هو بهذه الصفة في هذا الزمان (حمق تن م) عن انس و (ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر) قيل أراد بالاصاغر أهل البدع وقال العلقمي يفسره أيهذا انحديث ويبين معناه ماأخرجه الطبراني أيضامن حديث اني سعددا تخدري بلفظ يقبض الله العلاء ويقبض العلم معهم فتنشأ احداث ينزو بعضهم على بعض نزوالبعير عيى البعير ويكون الشيخ فيهم مستضعفا (طب)عن امية الجمعي وقيل اللنجي وقبل الحهني واستناده ضعيف وانمن اشراط الساعة ان يتدافع اهل المسعد)أي مد فع بعضهم بعضالم تقدم للامامة وكل سأخر (الاعدون اماما يصلي بهم) لقلة العلم وطهورا بجهل وغلبته وفيه انه لاينبني تدافع أهل المسجد في الامامة بل سيل بممن يظهر انه احقهم (حمم) عن سلامة بذت الحرّ اخت خرشة بن الحرّ الفرّاري يزان من اعظم الامانة) أي خيانة الامانة (عندالله تعلى يوم القيامة الرجل) أنهم ان على حذف مضاف (يفضى الى امرانه وتفضى المه ) كناية عن الجماع (ثم ينشر سرها أيان نشر الرجل أي تكلمه عاجري بينه وبين امرأته حال الاستمتاع بهامن أعظم خميانة الأمانة (حمم) عن الى سعيد؛ (أن من أعظم الغرى) قال المناوي بوزن الشرااي أكذب الكذب الشنيع اه وضطه الشيخ في شرحه بكسر الفاء وسكون الراءوقال العلقمي بكسر الفاء مقصور وممدودوهو جع فرية والفرية الكذب والبهت تقول فرى بفتح الراء فلان كزا إذااختلق يغرى بفتح أوله فريا وفرى وافترى اختلق ن يدعى الرجل الى غرابيه) بشدة الدال أي ينتسب الى غيرابيه (ويري) بضم المناة تعتبة وكسرالراء (عينه) بالافراد (مالمتر) أي يدعى ان عينيه وأتافي لمنام شيئاما وأياه الاندجزة من الوحى فالمخرعنه عالم يقع كالحبر عن المديما لم يلقه اليه (او يقول عن رسول

لله صلى لله عليه وسلم (مالم يقل) آا يترتب على ذلك من فساد الشر بعة والدن كم تقدّم (س)عن واثلة ابن الاسقع بر انتمن افرى القرى أى اكذب الكذب (ان يرى الرجل عمنده المفظ المثندة (في المتام مالم ترماً) أي يدعى انّ عينيه راتا في نومه شيئا ما رأتاه فيقول زأرت في منّا مي كذا وهوكاذك وأغماا شتدّفيه الوعيّدمع ان الكذب في اليقظة كون أشدّمفسدة منه اذقديكون شهادة في قتل اوحدّا واخْذمال لانّ الكذب على م كذب على الله تعالى انه أراه ما لم يره والكذب على الله تعمالي اشته من التكذب المخلوقين القوله تعالى ويقول الاشهاده والاعالذين كذبواعلى ربهم الاية واغاكان الكذب في المنسام كذب على الله كديث الرؤما جزء من النبوّة وما كان من النبوّة فهو من قبل الله تعنالي (حم) عن استعرب الخطاب قال الشيغ حديث صحيح وان من أفضل المامكر يوم الجعة) اتى عن لان يوم عرفة أفضل ايام السنة ويليه في الفضيلة يوم النحرفيوم الجعة أفضل ايام الاسبوع (فيه خلق آدم) لاشك ان خلق آدم فيه يوجب له شرفاومزية (وفيدقبض) وذلك شرف له أيضا فانه سبب اوصوله الى الجذاب الاقدِّس والخلاص من دارالملا (وفيه النفخة وفيه الصعقة) وذلك من اسماب توصل ارياب الكال الى مااعد لهم من النعم المقم فالموت وانكان في الظاهر فناء فهو في الحقيقة ولادة ثانية وهوباب من ابواب الجنة منه يتوصل اليها (فاكثر واعلى من الصلاة فيه أى في يوم ابجعه وكذاليلتها (فان صلاتكم معروضة على قالوايار سول الله وكيف تعرض <u>صلاتناعلىك وقداً رمت) بو زن ضربت وقيل بتشديد الميم و فتم التاء وقيل بتشديد الميم</u> وسكونالتا التأنيث العظام قال ابن الاثير اصل هذه الكلمة من رم الميت وأرم اذابلي والرمة العظم البالى (قال ان الله حرّم على الارض أن تأكل اجساد الانداء) أي لانهم احياء في قبنورهم (حمدن محبك عن اوس) بفتح الهدرة وسكون الواو (بن اوس) وفي سيخة ابن أبي اوس قال الشيخ وهو حديث صيم وان من اقتراب الساعة ان يصلى خسون) نفسا يحمل ان المراد ناس كثير لا خصوص هذا العدد (لا تقبل لاحد منهم صلاة ) لقلة العلم وغلبة الجهل فلا يجد الناس من يعلهم احكام الصلاة (أبوالشيخ قى الفتن عن ان مسعود) واستناده ضعيف: (ان من اكبرالكبائر) يحتمل انه اتى عن لان المذكورهما بعض الكمائر (الاشراك) أى الكفر (بالله) واغاخص الاشراك لغلبته حالتئذ (وعقوق الوالدين) أي الاصلين وان عليا اواحدهم (والمن الغموس) هي الكاذبة وانماسميت غوسالانها تغمس صاحبها في الاثم شفي النار (وماحلف حَالِفَ الله عَن صر) هي التي يلزم مهاو يحسن عليها وذلك بعد التداعي فهي لازمة اصاحبهامن جهةا كحكرو يقال لهامصبورة وانكان صاحبها في التقيقة هوالمصبورلانه الماصرمن اجلهاأى حبس فوصفت بالصبر واضفت اليه عجبازا وأدخل فيهامثل جناح بعوضة مبالغة في القلة (الاجعلت) أي صير هاالله تعالى (نكمة في قلبه الى يوم

(۳۱) زی

القيامة) أي مالم يتف فان تاب توبة صحيحة انجلي قلمه منها كانقدم واذا كان هذا في الشيخ التافه فكيف بالمين المكذب المحض (حمن حدك )عن عبد الله من الدس تصغير أنس واسمناده حسب ف (انمن اكمل المؤمنين اعمانا احسنهم خلقا) بفعل الفضائل وترك الرذائل (وألطفهم بأهله) أي من نسائه واولاده واقار به واللطف هذا الرفق والرز (تك)عن عائشة واستناده حسن و(النمن المتى) أي المهالا عامة (من يأتي السوق) خصه لغلبة البيع فيه فالحكم كذلك وإن استراه من غيرسوق (فيبتاع) أى دشترى (القيص بنصف ديناراونلث دينار) أواقل من ذلك (فيحمد الله اذالبسه فلايملغ ركبتيه حتى يغفرله) أى يففر الله له ذنوبه بسبب الحدوالمراد المغائر (طب) عن أبي امامة و (ان من المتى قوما يعطون مثل اجوراولهم) أى يشيهم الله مُع تَأْخُرُ زَمِنهُ مِمْ مُثَلِ ثُوابِ الصَّدِر الأوَّلِ عَلَى انْكَارِ الْمُنْكَرَقِيلَ مِنْ هَـُمْ بِأَرْسُولَ اللَّهُ قَال (الذن ينكرون المنكر)أى يغيرونه عندالقدرة عليه وينكرونه عندالعز (حم عُن رِجل من الصابة واستاده حسن ﴿ (أن من عَام اعان العبد أن يستثني في كلُّ حدثة)أى دهقيه بقوله انشاء الله فمندب ذلك قال تعالى ولا تقولن لشئ اني فاعل ذلك غدا الاأن يشاء الله وتقدم أن الأيمان لا يطلب فيه التعليق فلا يقبال آنام ومن انشاءالله (طس) عن الى هريرة وهو حديث ضعيف و (ان من تمام الصلاة اقامة الصف وهني تسويته وتعديله بحيث لايتقدم احدع لي احدوان استدار حول الكعمة (حم) عن حابر واسناده حسس و (ان من تمام الحيج ان تحرم من دو برة أهلك) بالتصغير أى من وطنك وهـ ذاقاله لمن قال له مامعني اتموا انحيح فالإحرام من ذلك أفضل من الاحرام من الميقات عندجيع منهم الرافعي وعكس آخر ون لادلة الحرى (عدهت) عن أبي هريرة واسناده ضعيف ﴿ (انمن حق الولد على والده ان يعلمه الكتابة) لأن تعليمها يعين على تعصيل العلوم الشرعية وأن يعلمه القرآن والأحداب المسبونة كالسواك (وأن يحسن اسمه) بأن يسميه باسم حسن كعبد الله وعبد الرحن ونحوذ لك (وأن رقحه اذابلغ) او يسريه لانه بدلك يحفظ عليه شطردينه وهذه الحقوق مندوية في حق الا الماالواجية فنم اتعليمه الصلاة وإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عملة ودفن بالمدينة وأجرة التعلم في مال الطفل ان كان له مال والافعلي من عليه بققته النعيارعن أبي هريزة) وهو حديث حسن لغيره أزان من سعادة المران طول عمرة ويرزقه الله الانابة) أى المتوبة والرجوع اليه فتكثر طاعاته وتمعى سيأنه إن محسنات بذهن السيئات (ك)عنام وهو حديث صحيح و (ان من شر الناس عندالله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأنه وتفضى المه) والمساشرة والجاع (شهندشرسرة ها) اي يحدّث بما وقع منها والبائجاء من قول أوفعل فيحرم ذلك بلاحاجة أما عجردذ كراجياح فان لمتدع البه ماجة فكروه وان دعت الميه ماجة بأن يذكر

اعراضه عنها وتدعى علم مالعجز عن الجماع فلا كراهة (م) عن أبي سعيد الخدري ﴿ إِنَّ مِن شِرَّ النَّهُ اللَّهُ مِنْ لِهُ يُومِ القيامة عبداً أَذُهُ مَا تَحْرِتُهُ مِذَ اغْيِرِهُ أَي ارتكب ماينقص اعمانه بسبب تحصيل دنياغيره وهدناسم اهالفقهاء اخس الأحسا (طب) عن أبي امامة البهاهلي ، (انّ من ضعف اليقين) بضم الضادفي لغة قريش وُفتحها في لغة عَبم (ان ترضي النياس بسخط الله تعالى) أي بارتكاب ما يستحق به العقاب (وإن تجدهم على رزق الله) أي عني تحصيله أي ان تجدهم لا جل أن يعطوك وإما الثنا عُلَى من وصل البيك منه احسان فطلوب كاتقدم في حديث أشكر الماس سله اشكرهم اسفينبغي آمن صنع اليهمعروف أن يشكرمن جرى على يديه وأن يلا الارض ثن والسمادعاء وينبغي لمن لآيقوم بالشكر أن لا يقبل العطا (وأن تذمهم على مالم يؤتك الله) أى على المساكه ممارأيد م عنك لان المانع هوالله وهم مأمورون مقهورون (ان رزق الله لا يجرّه اليك حرص حريص) تحصيله لك (ولا يردّه عنك فراهة كاره) حصوله لك في الم يقدرلك لم يأتك وإن بالغت في الاسباب وماقدرلك حرق الحجب وطرق علىك الباب (وانّ الله بحكمته وجلاله جعل الروح) بفتح الراء أى الراحة (والفرح) أى السرور (في الرضي) بالقضاء (واليقين) أي ان يعلم الانسان ويتيقن ان مااصابه لم يكن ليخطئه ومااخطاه لم يكن ليصيبه (وجعل الهم وانحزن في الشك)عند اليقين (والسخط)عندالرضي (حلهب)عن أبي سعيد الخدري واسناده ضعيف (ان من عبادالله تعالى من لواقسم على الله عزوجل لابره) أى جعله باراصادقا في يمينه الكرامة عليه وسببه كافى البغارى عن أنسان الربيع بضم الراء والتشديد عمته كسرت ثنية حارية وى رواية ثنية امرأة بدل حارية فطلبوااليم االعفوة أبوافعرضوا الارش فأبوافأتوا رسول اللهصلى الله عليه وسلم وأبوا الاالقصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنسبن النضر بأرسول الله اتمكسر ثنية الربيع لاوالذي يعثك بايحق لاتكسر تنيتها فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم بأأنس كاب الله القصاص فرضى القوم فعقوا فعجب الني صلى الله عليه وسلم وقال انم عبادالله تعالى من لواقسم عكى الله لأبره أى لا برقسمه ووجه تعجمه ان أنس بن النضر اقسم على نفي فعل غيره مع اصرار ذلك الغرعلي أيقاع ذلك الفعل فكان قضيته ذلك في العادة ان يحنث في عنه فألهم الله الغير العفودين اقسم أنس واشار بقوله أن من عباد الله الى ان هدا الاتفاق اغماوفع اكرامامن الله تعالى لأنس ليبريينه وانهمن جلة عبادالله الذبن يجيب دعاءهم ويعطيهم ادبهم وقداستشكل أنكارأنس بن النضر كسرسدن الربيع معسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالقصاص شمقال التكسرس الربيع شماقسم انها لاتكسر وأجيب بأنه اشار مذلك انى المآكيد على النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الشفاعة البهمأن يعفوا عنها وقيل كان حلفه قبل أن يعلم ان القصاص حتم فظن اندعلي

لتخدير بينه وبين الدية اوالعفو وقيل لم يردالا نكار المحض والرديل قاله توقعا و رحاعم. فصل الله ان يلهم الخصوم الرضاحتي يعفوا اويقبلوا الارش ووقع الامرعلي ماأرادوفيه جوازاكاف فيما يظن وقوعه والمناء على من وقع له ذلك عندامن الفتنة مذلك علمه واستحباب العفوعن القصاص والشفاعة في العفو وجريان القصاص في كسر السرة ومعله مااذا أمكن التماثل بأن يكون المكسور مضبوط افيبرد من سق الجاني ما يقابله (حمق دنه) عن أنس بن مالك (انّ من فقه الرجل بعيل فطره) اذاكان صامًّا أن يوقعه عقب تحقق غروب الشمس (وتأخير محوره) الى قبيل العير بحيث لا دوقع التأخير في شك (صلعول مرسلا) ماسناد صيح و (ان عمادرك الناس) أي أهر الحاهلتة ويحوز رفع الناس والعائد على مامحذوف ونصبه والعائد ضمير الفاعل قال في الفتح النياس بالرفع في حير عالطرق اه فالرواية بالرفع (من كالم النبوّة الأولى) أى نبوّة آدم (اذالم تستعفا صنع ما شدّت) أى اذالم تستع من العبب ولم تغش من العبار عما تعدد قام العبار عما تعدد قاف المعادد الوقب العادد المعادد قاف المعادد ال تهديدوفيه أشعار بأن الذى يردع الانسان عن مواقعة السؤهوا كياء واذالم تستج فاصنع ماشنت اسم ان أى ان هذا القول مما ادركه الناس (حم خده) عن ابن مسعود (حم)عن حذيفة ابن اليان (ان عما الحق المؤمن من عله وحسماته) أي يجري عليه ثوابه (بعدموته على انشره) ولابن عساكر في تاريخه من حديث أي سعيد الخدرى مرفوعامن علمآية من كتاب الله اوبا مامن علم أنمي الله اجره الى يوم القيامة (وولداصاكا) أى مسل (تركه) بعد موته يدعو ويستغفرله (ومصحفاورته) بتشديد الراءأي خلفه اوارثه (اومسجد ابناه او بيتالابن السبيل بناه) أي بناه لتنزل فسنة المارة من المسافرين (اونهرا اجراه) أي حفره واجرى الما عفيه (اوصدقة الزجها من ماله في صمة وحسامه) التقييديه محصول الثواب الاكل فلو وقف في حال مرضه وخرج ما وقفه من الثلث فلم الثواب أيضا (تلحقه من بعدموته) أي هذه الأعمال المذكورة أى محرى عليه تواجها ويتحد ديعه موته فاذامات انقطع عمله الأمنها وكزره للتأكيدة اللناوى ولاينافى ماذكرهنا المصرالمذكور في أتحدث المار اذامات ابن آدم انقطع عمله الامن ثلاث فان المذ كورات تندرج في الله الثلاث لاتالم دقة انحارية تشمل الوقف والهروالبئر والنعيل والمسحدوا لمصعف فمكر ردُّ حسيم الى الله اله الله الله الله الله ولا تعسارض (ه) عن أبي هريرة ﴿ (انِّ من معادن التقوى تعلك الى ماقد علت علم مالم تعلى يعني إن تعلك علم مالم تعلى من العاوم الشرعية وضمه الى ماقد علت من معادن التقوى أي اصولها والتقيين في اقد علت قلة الزيادة فيه) أي وقلة زيادة العلم تؤدى لي نقصه لان الانسان معرض النسسيان فاذالم يزدفيه تعص بسبب ذلك (واغمايزهمد) بالبنباء الفياعل ا وشدّة الهاء المكسورة (لرجل في علم مالم يعلم) أى في تعلمه (قلة الانتفاع مماقدعلم)لانه لوانتفع به حلى له تعمم الم يعلم وصرف همته اليه (خط) عن جابر ، وهو حديث ضعيف و (ان من موجبات المعقرة) أى معفرة الذنوب الصغائر (بذل السلام) أى افشاءه بين المسلمين (وحسن المكلام) أى الانته للاخوان بلامداهنة (طب)عن هانى بنيزيد (انّ من موجبات المعفرة ادخالك السرورعبي أخيل المسلم) أي الاخ فى الدين وان لم يكن أعامن النسب بنحو بشارة بولدأو بقدوم تحوصديق غائب (طب) عن الحسن سن على وان من نعمة الله على عبده ان يشبه ولده ) خلقا وخلقا لان ذلك يمنعه من الطعن في نسبه (الشيرازي في الالقاب عن اراهم) بن يزيد النخعي بفتح النون والمعمة ممهملة (مرسلاً) أرسل عن عائشة وغيرها وانمن هوان الدنياعلى المهان يحى بن ذكر باقتلته امرأة) من بغايابنى اسرائيل ذبحته بيده اأوذ عرضاها وأهدى رأسه البهاني طست من ذهب وعلى هذا الاخيراقتصر الشيخ فقال سبه انه كان ينهاهم عن نكاح بذت الأخ وكان ملكهم له بذت أخ تعبه فارادها وجعل يقضي لهاكل توم حاجة فقالت لهاأمة هاان سألك عن حاجتك فقولي له تقتل يحيى فقالت له ذلك فقال سلى غيرهذا فقالتِ لا أسألك غيره فأمر به فذي في طست فقوله قتلته امرأة أى قتل الاجلها أه يعني ان قتل محيى حصل من هوان الديما يعني لو كان شأنها راقيما وأمرها باقيالككان الانساء أحق بالحياة والاحترام فبها والرعاية والوقاية اكنها دارهوان (هب)عنابي بن كعب واسناده ضعيف وانمن عن المرأة) أي بركتها (تيسير) أي مهولة (خطبتها) بكسرانحاء أى التماس الخياطب مكاحها وان يحياب بسمولة بلا تُوقف ولا اشتراط (وتيسيرصداقها) أى تحصيله من وجه حلال (وتيسير رجها) أي للولادة بأن تكون سريعة الجمل كثيرة النسل (حمك هق) عن عائشة يه (ان موسى) نبي الله صلى الله عليه وسلم (آجريفسه تماني سنين اوعشر اعلى عفة فرجه وطعام بطنه) فيهدليل على اله يجوز الاستشار للخدمة من غير بيان نوعها وبه قال مالك ويحل على العرف وقال أبوحنيفة والشافي لا يصححتى يبين نوعها (حمه)عن عنبة عَمْنَاةَ فَوَقَيةَ فُوحِدةَ (اَسَ المُدر) إضم النون وشدّة الدال المهملة المفتوّحة قال كناعند لَني صلى الله عليه وسلم فقرأطس حتى اذابلغ قصة موسى قال ان موسى فذكره وزان ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل) قال المناوى أى لسرعمه الشارع أى فادفنوا موتا كم بالنهار ولاتدفنوهم بالليل كم أجاء مصر عابه هكذا في حديث الدميري (ابن لنجارعن ابن عباس) باسه خادضعیف (ان نارکم هذه جزء من سبه بن جزأمن نار جهنم) عَالَ المَّاوِي أُرادِ بِهِ التَّكَثِيرِ لا التَّحَدِيدِ وَقَالَ العَلَقْمِي قَالَ الْدِميرِي معنى أكديث لوانه جمع كل مافى الوجود من النارالي توقدونها بنو آدم لكانت جزأمن أجزاء نار جهنم المذكورة وبيانه انه لوجع كل حطب في الدنيا فاوقد كله حتى صارباً والكان انجزء (my)

الواحد من أجزاء نارجهنم الذي هو من سبعين جزا أشدّ من نا والدنيا (ولولا أنها اطفأت بالماء مرتس ماانتفعتم مها) أي ماامكنكم الانتفاع مهالسدة حرها (وانها) أي نارالدنيا (لتدعوالله) بلسان القال أواكسان (ان لا تعيدها) أي نار الدنيا (فيهيا) أي فى نارجه مم لشدة حرها والقصد بهذا الحديث التحذير من جهنم والإعلام بشدة حرها (هك)عن أنس رهو حديث صحيح " (أن نطفة الرجل بيضاء عليظة فنها يكون العظّام والعمد وان نطفة المرأة صفراء رقيقة فنها يكون اللعم والدم) قال المناوى وهذاف اله أس كل جزء من الولد مخلوقامن منهاو في حبر آخرما يفيدان كل جزء مخلوق من منها معانتهي ويمكن الجع بحل ماه اعلى الغالب (طب) عن ابن مسعود قال الشيخ حديث حسن وانهذا الدين أعدين الاسلام (متين) أي قوى (فأوعلوا) بالعين المجمة أى سيروا (فيه برفق) ولا تجاوا أنفسكم مالا تظيفون فتعز واوتتركوا العمل حم) عن انس و (انهذا الدين متين فأوعل) أي سر (فيهرفق) ولا تجل نفسك وتكلفهامالا تطيق فتعزفتترك الدين والعمل قال في المائة الانعال السير الشديد بقال اوغل القوم وتوغلوا اذا أمعنوافي سيرهم والوغول الدخول في الشي أه أي مالغ فى العبادة لكن اجعل تلك المسالغة مع رفق فان الذي يبالغ بغير رفق ويشكلف من ادة فوق طاقته يوشك أن على حتى يتقطع عن الواجبات فيكون مثلا منسل الذي أجهددآبته في سفره حتى أعياها أوعطبت ولم يقض وطره كاأشارالي ذلك بقوله (فان المبتت) بضم الميم وسكون الموحدة وتشديد المثناة الفوقية أى المنقطع في سفره لكونه مبرك المرضاقطة ولاظهرا بقى أى فلاهوقطع الأرض التي قصدها ولاهو أبقى أ ظهره ينفعه فيكره التشديد في العبادة (البزارعن حابر) بالسناد ضعيف والنهذا الدينار والدرهم اهلكاً أي أهلك حبها والانهاك في تعصيلها (من) كان (قلك وهامهلكاكم) والاهلاك سببه الحرص أومنع الزكاة أوالتفاخر والقصرالعذرون الاسترسال في جعها والاشتغال به وترك أمورالا خرة (طبهب) عن أن مسعود وعن الى موسى) الاشعرى باستنادضعيف وانهذا العلم) أى الشرعى الصادق بالتفسيرواكديث والفقه (دين فانظرواعن تأخفون دينكم) أى لاتأخذوه الإعن من طابت سيرته وسريرته وتحققتم (ك) عن انس سنمالك (السعزي) في ألامانة (عن الى هريرة) وهوحدديث ضعيف (انهذا القرآن انزل على سبعة احرف) أي بعلغات وعليه أبوعيدة وتعلب والازهرى وآخرون وصحهاس عطية والسهق أوسبعة أوجه من المعانى المنسقة بالفاظ عقلفة نحواقبل وتعال وهلم وعجل وأسرع ليه سفيان نعيينة وان وهب ونسبه ان عبدالر لا كثر العلياء قال العلقم المحتاران هذا انحديث من المشركل الذي لايدري معناه كتشابه القرآن وعال في الفر قال أبوشامة ظن قوم ن القرا آت السبخ الموجودة الات هي التي أريدت في الحديث

وهوخلاف اجماع أهل العملم قاطبة واغما يظن ذلك بعض أهل انجهل وقال مكي بن أبي طالب وأمّامن ظنّ أن قراءة هؤلاء القراء كعاصم ونافع هي الاحرف السبعة التي في الحدث فقد علط غلط اعظيما قال ويلزم من هدر انماخر جعن قراءة هؤلاء لسبعة مماثبت عن الائمة وغيرهم ووافق خط المصحف لا يكون قرآنا وهو غلط عظم فاقرؤاما تيسرمه من الاحرف المنزل بهابأى لغة أووجه قال العلقمي وسيبه كافي ارى عن عرقال سمعت هشام بن حكم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستمعت لقراءته فاذاهو يقرأع ليحروف كثمرة لم يقرئنيه ارسول الله صلى الله عليه وسدلم فقلت كذبت فان رسول الله صلى الله عليه وسلمأقرأ نيهاعلى غيرماقرأت فانطلقت بهاقوذه الى رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقلت انى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنها فقال رسول الله صلى الته عليه وسلم اقرأ باهشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها فقيال رسول اللهصلي الله علمه وسلم كذلك انزلت ان هذا القرآن فذكره (حمق ٣)عن عمر بن الخطاب <u> ﴿ (انهذا القرآن مأدبة لله) . بضم الدال في الاشهر قال المنساوي معنى هذا اتحديث </u> مأدبةالله يعنى مدعاته شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خيرونفم (فاقبلوا) من مأدبته مااستطعتم (ك)عن ابن مسعود بد (ان هذا المال خضر حلو) بفتح الخاء وكسرالصادالمعمتين شبهه فىالرغبة فيهوالميل اليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضرة المستلذة فان الاخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة الى اليادس للعامض فالاعجاب بهااذا اجتمعاأ شد (فن اخده بحقه) قال العلقمي في رواية النجاري بسخاوة نفس أى بغيرشره ولااكام أى من أخذه بغيرسؤال وهذابالنسبة الى الاتخذو يحتمل أن بكون النسيمة الى المعطى أى بسخياوة نفس المعطى أى انشراحيه عيا بعطيه اله ويحمل أن المرادمن وجه حلال من غير حرص (بورك له فيه) فيستعين به على طاعة الله و يؤدى زكاته و يصرفه في وجوه الخير (ومن اخذه باشراف نفس) بكسر الهمزة وشين معجمة أى طمعها وحرصها عليه (لميارك له فيه وكان كالذي ما كل ولايشمع) في تكونه كلمانال من المال شيد از دادت رغبته فيه وطلب الزيادة بين مذا أن التركة خلق من خلق الله وضرب لهم المثل عايعهدون فالا كل المايا كل ليشبع فاذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة وكذلك المال ايست الفائدة في نفسه واغهم ستحصل بهمن المافع فاذا كثرعندالمرءمن غير تحصيل منفعته كان وجوده كالعدم (والمدالعليا) بضم العين والقصرأى المنفقة أوالمتعفقة (خبرمن المدالسفلي) السائلة أوالا مخذة من غيراحتياج (حمقتن) عن حكيم بن حرام بفتح الحاء المهملة والزاى وانهذا المال خضرة علوة) قال العلقي انث الخبر لان المراد الدنيا وقال المناوى التأنيث واقع على التشبيه أوالتاء المبالغة (فن اصابه بحقه) أى بقدر

جتهمن الحلال ربورك له في مورب متغوض فيماشاء تنفسه من مال الله ورسوله له ومالقيامة الاالنار) وهذاحت على الاستغناء عن الناس وذم السؤال بلا رورة وسيبه انحكم ينحزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني غمسألته فأعطاني نمقال باحكم انهذا المال فذكره وبعدالسفلي قالحكم فقلت مارسول الله والذى بعثك بالحق لاأرزأ احدابعدك سيئاحتي أفارق الدنيا وأرزأ بفتر الممزة واسكان الراء وفتح الزاء بعدهاهم زةأى لاأنقص ماله بالطلب منه وفي روامة لاسعاق قلت فوالله لاتكون بدى تحت بدمن أبدى العرب فكأن أنو بكررضي الله عنه مدعو حكم الى العطاء فيأبي أن يقبل منه شاغافق العراني أشهدكم مامعشم المسلن على حكم إنى أعرض عليه حقه هـ ذا الفي فيأبي أن يأخذه وانم أشهد عليه عمر لانه أراد أن لا ينسب وأحد لم يعرف باطن الامرالي منع حكم من حقه وانماامتنه كم من أخذ العطاء مع انه حقه لانه خشى أن يقبل من أحد شدعًا فعتاد الاخذ فتتحاوز به نفسه الى مايريده ففطه هاعن ذلك وترك مايريه الى مالايريه وفي مسند اسعاق بن راهو به سبب ذلك أيضا وهوان الذي صلى الله عليه وسلم أعطى حكم سن خرامدون ماأعطي أصحابه فقال حكيم بارسول اللهما كنت أظن أن تقصر بي دون أحد من الناس فزاده أستزاده فزاده حتى رضى (حم) عن خوله مذت قيس بن فهد الانصارية. (انهذه الاخلاق) التي طبع عليها بنو آدم حاصلة (من الله في أراد الله به خرامه خلقا حسناومن اراديه شرامنحه) أى أعطاه خلقا (سيئا) قال المناوي بأن يجبله على ذلك في بطن أمّه أو يصير له ملكة على التخلق به (طس)عن الي هريرة « (ان هذه الناراغاهي عدولكم فاذنعتم)أى أردتم النوم (فأطفئوها)أى ردوها أوامنعوها عنكم باطفائها اذالم تحتماجوا الم اوخشيتم انتشارها (قه)عن ابي موسى الاشعرى قال احترق بيت بالمدينة فعدت به لنبي صلى الله عليه وسلم و (ان هذه القلوب اوعية) أى افظة متدبرة مايرد علم الفخيرها اوعاها) أى أحفظها للخبر قال العلقبي قال في التقريب وعى العلم يعيه وعياحفظه (فاذاساً لتم الله) أى دعوتموه (فسلوه) أى ادغوه (وانته واتقون بالاحابة) تاركون الشواغل الدنيوية مقبلون على الله (فان الله تعالى لايستجيب دعاء من دعاء نظهر قلب غافل) بغين معمدة أى متلاه عن الاقمال على الله وصرف الهمة للدعاء ولفظ الظهر مقعم (طب) عن ابن عمر بن الخطاب وان بوم الجهة يوم عيدوذكر) لله تعالى أى جعله الله عبد اللؤمنين يجتمعون فيه لعبادته (فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيام)أى لا تصوموه منفرد ا(ولكن اجعلوه يومذكر)أى بلا صيام (الاان تخلطوه بايام) قال المناوى بأن تصوموا يوما قبله و يوما بعده فافراده يصوم نفل مكروه تنزيم افان قيل اذا كان العيد لايصام فيه فكيف اذن في صيامه مع غيره فانجواب عن ذلك من أوجه أحمها كإقاله ان القيم ان شبه مالعيد لايستانم

استواه معه من كل جهة ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم (هب) عنابي هريرة واسناده حسن (ان يوم الثلاثاء يوم الدم) برفع يوم واضافته الى الدمأو يوم يكثرفيه الدم في الجسد قال المناوى أو يوم كان الدم فيه يعنى قتل ابن آدم (وقيه ساعة) أي كفطة (لا يرقأ) قال العلقمي بهمز آخره أي لا ينقطع فيها دم من احتمم أوافتصدأولا يسكن ورعما يملك الانسان فيها بعدم الانقطاع للدم وأخفيت هذه الساعة لترك انجامة في حيع ذلك اليوم خوفامن مصادفة تلك الساعة كاأخفت ليلة القدر في أوتار العشر الآواخر وأخرج الديلي عن انس مرفوعا الحجامة عني الردق دواء وعلى الشبعداء وفي سبعة عشرمن الشهر شفاء ويوم الثلاثاء صه للمدن وأخرج ابن سعد والبيهق وضعفه عن معقل بن يسارقال قال رسول الله صلى الله عليه وسير الحيامة يوم الثلاثا لسبع عشرة مضت من الشهردواء لداء سنة و يجع بين هذا الأختلاف بجل الامرعلي مااذا كان يوم الثلاثاء موافقالسابع عشر الشهر والنهي على خلافه (د) عن ابي بكرة ويؤخذ من كلام المناوى انه حديث حسن لغيره الله بكسرالمهزة وشدة النون أي معشر العرب وقيل أرادنفسه (امّة) أي جماعة والمراد أهل الاسلام الذي عضرته عند تلك المقالة (امّية) بلفظ النسبة الى الام أوالامّهات أى باقون على مأولد تناعليه أمّها تنامن عدم الكمة ابة فقوله (لانكمت) تفسيرك قبله أي لا يكتب فينا الاالنا درقال تعالى هوالذي بعث في الامين رسولا منهم (ولا نَحسب ) بضم السين أى لانعرف حساب النجوم وتسييرها بل عملنامعتمر رؤية الهلال فانازاه مرة لتسع وعشرين ومرة لثلاثين وفي الاناطة بذلك رفع العرج وغامه كافي المخارى الشهرهكذاوهكذايعني مرةتسا وعشرين ومرة ثلاثين وأخرجه مسلم بلفظ الشهرهكذا وهكذا وعقدالا بهامفي الثالثة والشهرهكذا وهكذا وهكذا يعنى تماما ثلاثين أى أشاراً ولا بأصابع يديه العشرجيعام رتين وقبض الابهام في المرة الثالثة وهذا المعبرعنه بقوله تسع وعشرون وأشارمرة أخرى بها تلاث مرات وهوا المعبرعنه بقوله ثلاثون فعلق الحكم في الصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسسمر ولهذا تال فان غم عليكم فاكلوا العدة ثلاثين فق الحديث رفع لمراعاة النعوم مقوانن التعديل وانما المعول عليه رؤية الهلال وقدتهينا عن التكلف ولأشك ان في مراعاة ماغمض حتى لايدرك الابالظنون غاية التكلف وقال القرطبي أي لم نكلف في تعرف مواقيت صومنا ولاعبادتناما يحتاج فيدالي معرفة حسأب ولاكابة واغا ربطت عبادتنا باعلام واضعة وأمورظ اهرة يستوى في معرفتها الحساب وغيرهم (ق دن)عراب عربن الخطاب ﴿ (انالن) وفي رواية لا (نستمل) أي لا نولي (على علنه) أى على الامارة أواككم بن الناس (من اراده) أي طلبه وسببه ان الني صلى الله عليه وسلم طلب من وذلك فذكره قال المناوى فتركره إجابة من طلب ذلك آه ومحل

(۳۸) زی

لكراهةان متعددالصا كرلقضاء وكان الطالب مفضولا أومسا وبالغيره وليس يحتا للنفقةم. مت المال ولا خاملايرجو بتوليت مانتشار علم فان كأن الطالب أصلح من حافظليه كصول كفايتهمن بيت المال أوغاملا فطلبه لينتشر عله سيب توليته فلاكراهة بل يندب طلمه المااذالم يتعدد الصاع فيجب عليه الطلب وبلزمه القبول فانامتنع أجبره الامام عليه لاضطرار الناس آليه وأذاوجب طلب القضاء أوندب عاز للطالب بذل مال للأمام ليوليه وانحرم الاخدوا ماغير الصاع فيعرم طلبه وتوليته ولاينفذ حكهم وجودالصائح وانأصاب فيهفان فقدالصاع حاز توليه غيره ونفذت أحكامه للضرورة (حمق دن)عن ابي موسى الاشعرى ، (انالانقبل شئا) مدى المنا (من المشركين) قال المناوى ومحل هذا اذالم يرج اسلام الكافرية أوتألفه وعليه حلقموله هديد المقوقس ونعوه والقول بأن حديث الردناسخ كحديث القبول ردبائجهل بالتاريخ (حمك)عن حكيم بن حزام (انالانستعين بمشرك) قال المناوى في أمورا كجهاد لاالاستخدام قال العلقى وسبه كافى ابى داودان رجلامن المشركين يحق بالني صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه فقال ارجع أنافذ كره (حمده) عن عائشة باسناد صحيح (انالانستعين بالمشركين على المشركين) وجاء في حديث آخران الذي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان س اميه قبل اسلامه فقال الشافعي وغيره ان كأنّ الكافرحسن الرأى في المسلمن ودعت حاجة الى الاستعانة به استعين والافلاقال المناوى وهذاقاله لمشرك كقهليقاتل معه ففرح المسلمون به أشجاعته فرده غمذكره (حمنغ) عن خبيب بضم اكاء المعمة ووهم من قال انه بمهملة وفتح الموحدة (ان <u> نساف)</u> بفترالشناة النعتية والسين المهملة آخره فاء و (انامعشر) بالنصب على الاختصاص والمعشرا كجاعة أى أخص جاعة (الاندياء تنام اعيننا ولاتنام قلوينا) فلاينتقض طهرهم بالنوم وانمانام في قصمة الوادى عن الصبح حتى طلعت الشمس لاتَّ رؤيتهابضرية (ابن سعدعن عطاء مرسلام (انامعشر الاندياء امرنا) بالبناء للفعول (ان بعل افطارنا) من الصوم عند تحقق غروب الشمس (ونؤخرسعورنا) مضم أوله أى نقربه من الفيرمالم يوقع التأخير في شك <u>(ونضع ايماننا) أي أيدينا الميني (على شمائلنا</u> في الصلاة) وهذه الخصال تندب للامة أيضا (الطيالسي (طب)عن ابن عباس باسناد صيح ﴿ (انامعشرالاندياء يضاعف عليماالملاء) ليعظم بذلك الاجرلان الله تعالى اذا أحب قوماابتلاهم وسببه انالني صلى الله عليه وسلم حصل له حى فقيل له لودعوت الله فشف اك فذكره (طب)عن فاطمة اوخولة (اخت حذيفة) واسناده حسين ورانا آل محمد) بنصب آل بأعنى اواخص وهم مؤمنوابني هاشم والمطلب (لاتحل لن الصدقة) اى المفروضة وامّا المندوبة فتحل لا لهدونه عندالشافعي واحد (حمحب) ن الحسين بن على و (انانهيذا) يعنى نفسه والانبياء اونفسه وامّنه قال المناوى

اوالنانی اولی (ان تری عوراتنا) ای نهیناعن کشف عوراتنا (ك) عن جبار بجم مفتوحة وموحدة تحتية وراء ابن صخرالانصارى السلى و (انك) خطاب مجريز بن عمدًالله (امر قد حسن الله خلقك) بفتح فسكون (فاحسن) بصيغة الامر (خلقك) بضمتين أى مع الخلق بتعمل أذاهم وكع الاذى عنهم (ابن عسا كرعن جريرة (الك) خطاب لسلمة بن الاكوع (كالدى قال الاول) بالجربدل من الذى أى من مضى فين مضى لان نعت المعرفة اذا تقدم عليها يعرب بحسب العوامل فتصير المعرفة بدلامنه وأصله كالاول الذي قال (اللهم ابغني) أي اعطني (حبيبا هواحب الي من نفسي) وسببهان سلةبن الاكوع قدم الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه عزلا إبفتح العين المهملة وكسرالزاى يعنى لاسلاح معه فاعطاه حجفة أودرقة ليقاتل بهاثمرآه المجرداعنها فقالله ياسلمةان حفقك اودرقتك التي أعطيتك فقال لقيني عيعزلا فأعطمته اياها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انك فذكره (م)عن سلة ابن الاكوع ﴿ (انكرتدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء آبائكم) فيه ردلقول من زعمانهم لأمدعون يوم القيامة الابامهاتهم ستراعلي آبائهم وهوحديث أخرجه الطهراني من حديث ائ عباس وسنده ضعيف ولفظه ان الله مذعوالناس يوم القيامة بأمهاتهم سترامنه على عباده قال العلقى ويمكن انجع بين حديث الباب وحديث الطهراني بأن حديث الباب فين هوصيم النسب وحديث الطبراني في غيره فن علم الله انهمن القسم الاقل أمرا الك بأن يناديد باسمه واسم أبيه أومن الثاني فاسمه واسمامه او بقال تدعى طائفة وأسماء الآباء وطائفة بأسماء الامهات وقال ابن دقيق العسد أن ثبت إنهم بدعون أمّها تهم فقد يقال انه مخصص لعموم حديث الباب أي يخص منه أولاد الزنافيدعون بأمها تهم ويبقى غيرهم على عمومه في انهم يدعون لا آبائهم ويرجح الدعاء بالام قوله تعالى يوم ندعوكل انأس بامامهم قال محمد بن كعب أتهاتهم وامام جع أمقال انحكاء فيه ثلاثة أوجه من الحكمة احدها لاجل عيسي والثاني اظهارا شرف الحسن والحسين والثالث لئلا يغتضع أولا دالزنا (فاحسنوا اسماءكم) اى أسماء أولادكم وأقار بكم وخدمكم فيندب تحسين الاسم بنعوعبدالله وعبدالرحن (حمد) عن ابى الدرداء (انكم تقون) عممناتين فوقيتين مضموم الاولى من أتماى تكلون سمعينامة) اي يتم بكم العددسمين ويحتمل انه للمشروا عطاب لامة الاحابة (انتم خيرهاوا كرمهاعلى الله) قال تعالى كنتم خيرامة أخرجت للناس (حمت هك)عن معاوية بن حيدة (الكمستبتلون) بفتح اللام والبناء للفعول اى يبتلي بعضكم بالامتحان والافتتان (في اهل بيتي من بعدى) بالسب والقتل وغيرها من انواع الاذى وهذامن معجزاته فانه اخبارعن غيب وقع (طب) عن خالدبن عرفطة بضم العين المهملة والفاءم (انكم ستلقون) الخطاب للانصار (بعدى اثرة) قال المناوى بعتج

الهيزة وكسر المثلثة أوسكونها وبغتمات استيثارا واجتصاصا بحظوظ دنيو بة نفضلون علمكم والسن له فضل ويؤثرون اهواءهم على الحق ويصرفون الفي لغير المستحد انتهى وقال العلقمي بضم الممزة وسكون المثلثة وبفتت بن و يجوزك مرأوله مع الاسكان أى الانفراد بالشيئ المشترك دون من يشرك فيه والمعنى انه دستأثر عليهمنا هم فيه اشتراك في الاستحقاق وقال الوعبيد معناه يفضل غيركم عليكم بغيّة والغين وقيل المراد بالاثرة الشدة وقيل أشار بذلك الى ان الامريضير في غيرهم فيغتصون دونهم بالاموال وكان الامر كاوصف صلى الله عليه وسلم وعومعدود فيما أخبر بهمن الامورالاتنية فكان كاقال (فاصرواحتى تلقونى غداعلى الحوض) أي يوم القيامة اى اصبر واحتى تموتوافانكم ستجدوني عنداكوض فيحصل لكم الانتصاف من ظلكم والثواب الجزيل على الصبر (حمقتن) عن اسيد بضم الممزة وقتم المهملة (تن حضر) بضم المهملة وفتح المعمة الانصارى (انكم سترون ربكم كاترون هذا القمر) تشدر في يته رؤية القور في الوضوح الإرثي بالمرثى أى ترون وبكم رؤية وتزاح معها الشك رؤيتكم القمرليلة المدرلاترتابون فيه ولاتمترون (لاتصامون في رؤيته) بفتح المثناة الفوقية وروى بتخفيف الميم أى لاينا اكم ضيم اى ظلم في رؤيته تعم ألى المعني انكم ترونه حيعكم لا نظل بعضك في رؤيته فيراه البعض دون المعض و بالتشديد من الانضمام والازد عام أى لا ينضم بعضكم الى بعض من ضيق كما يفعل عندرؤية شئ خفى بليراه كل منكم موسعا عليه منفردايه (فان استطعتم ان لا تعلموا) بالسناء الفعول اى أن لا تصير وامغلوبين بالتشاغل والتلاهي (على) بمعنى عن (صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها) بعني الفعروالعصر (فافعلوا) عدم المغلوسة بأن تصلوا قال السف وي ترتد قوله ان استطعتم على قوله سترون بدل على إن المواظ على اتامة السلاة والمحافظ عليها حرى بأن يرى وانحاخس الفعر والعصر بالحث لمافي العبيمن مهل النفس الى الاستراحة والنوم والعصرمن قيام الاسواق واشتغال النياس بالمعاملات فن لم تلحقه فتذة في الصلاتين مع ما له إمن قوّة الميائع فيما بحرى ان لا تلحقه في غيرها اه قال المناوى وخصالا جمّاع الملائكة ورفع الاعمال فيها (تنبيه) اخذمن قولهانكم ان الجن والملائكة لايرونه وقدصر - بذلك أس عبد السلام في الجنة فقال الملائكة في الجنة لا يرونه تعالى لقوله تعالى لا تدركه الانصيار وقد استثنى منه مؤمنوا البشرفبق عي عومه في الملائكة قال في اكام المرحان ومقتصباه ان الحق كذلك لأن الا ية نافية فيهم الضا (حمقع) عن جرير بن عبد الله عز (أنكم ستحرصون) بكسر الراءو يحوز فتحها (على) طلب (الامارة) يدخل فيها الامارة العظمي وهي أكلافة والصغرى وهي الولاية على بعص البلاد (وانهاستكون بدامية وحسرة) قال النووي هذا أصل عظم في اجتنباب الولاية ولاسمالن كان فيهضعف وهوفي حق من دخل فهابغبراهلية ولم يعدل فانه يندم على مافرط منه اذاجوزي بالخزى (يوم القيامة) وامامن كان أهلاوعدل فيهافأ جره عظيم كإنظاهرت به الاحاديث ولكن في الدخول فبها خطرعظم ولذلك امتنع الاكابرعنها (فنعمت) الامارة (المرضعة) لمافيهامن حصول انجاه والمال ونفاذ الكلمة وتعصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها (وبئست) الامارة (الفاطمة) عندالانفصال عنهاعوت اوغيره ومايترتب عليهامن التمعات في الا مخرة وقال في النهاية ضرب المرضعة مثلاللا مارة وما توصله الى صاحبها من المنافع وضرب الفاطمة مثلاللوت الذي يهدم عليه لذاته (خن) عن أبي هريرة قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ الا تُسَـتَعُمُّ لَيْ فَذَكُرُهُ ﴿ الْنَكُمُ تَادَمُونَ عَنِي اَخُوانَكُمُ أَي فى الدين (فأصلحوار حالكم وأصلحوالباسكم) بتنظيفه وتحسينه (حتى تكونواكا أنكم شامة في الناس) أي حتى تظهر واللناس كالشامة التي ينظر اليهادون بقية المدن (فانّ الله لا يحب الْقيش ولا التفعش) أى وعدم إصلاح ماذكر يشبه الفعش وفيه نُدب تحسين الهيئة والحافظة على النظافة ماامكن (حمدك هب) عن سهل ابن الخنظلية وهو حديث صحيح ﴿ (انكم مصبحواعدة كم) عيم مضمومة أي توافويه صباحا (والفطراقوى لكم) على قتال العدومن الصوم (فأفطروا) قاله حين دنامن مكةللفتح (حمم) عن أبي سعيد الخدري وانتكم لن تدركوا) أي تحصلوا (هذا الامر) أى إمرالدُس (بالمفالبة) فادخلوا وسير وافيه برفق فان الدين يسر ولن يشاد الدين احد ا الاغلبه ابن سعد (حمهب)عن ابن الادرع بدال مهم ملة واسمه ملم او محين (انكم في زمان من ترك منكم عشرما امربه هلك) من الامربالمعروف والنهبي عن المنكر لعزة الاسلام حينئذ وكثرة انصاره (شميأتي زمان من عمل منهم) من أهل ذلك الزمان ( بعشر ماامريه نجاً) لعذره حينتذلص عف الإسلام وقلة انصاره (ت)عن أبي هريرة وانكم لاترجعون الى الله تعالى قال المناوى أى لا نعاودون مادية كرمه المرة وبعد المرة (يشي أفضل عاخرجمنه)أى ظهر (يعنى القرآن) واعلم ان الخروج على وجهين احدها خروب الجسم من الجسم وذلك عف ارقة مكانه واستبداله مكانا آخر وذلك محال على الله بالى والثياني ظهورالشئ من الشئ كقولك خرج لنيامن كالدمك نفع وخيرأي ظهر وهذاهوالمرادفالمعنى ماانزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وقدقال قائلون ان الضمر في قوله خرجمنه عائد على العبدوخر وجهمنه وجوده على اسانه محفوظا فى صدره مكتوبابيده وقال بعضهم خرج منه أى من كابه المبين وهواللوح المحفوظ (حم)فى الزهد(ت)عنجبير س نفير مرسلا(ك)عنه عن أبي ذر ؛ (انبكم اليوم) أي في هذا الزمان وأنابين أظهركم (على دين) أى عظيم كامل (واني مكاثر بكم الامم) أي بوم القيامة كافي رواية (فلاغشوا) أي ترجعوا (بعدى) أي بعدموتي (القهقري) أأى الى وراءو في النهاية هو الشي الى خلف من غير أن يعيد وجهه الى جهة مشيه والمعنى

(۳۹) زی نی

لاترجعواعما كنتم علية من الايمان والإعمال الصاكة (حم)عن عابر باسما حسن يه (انكم لا تسعرن) بفتر السين أى لا عكم كم ان تعموا (الماس) أى جميع فرادهم عن تخالطونه و تبته عون به (باموالكم) أى لا تتسع اموالكم لعطائهم (ولكن سعهم منكم يسط الوجه وحسن اكلق) بكف الاذى عنهم والصبر على اذاهم وتوكلوا على الله في كفاية شرهم البزار (حل لذهب)عن أبي هريرة باستناد حسن ع (انكم لنترواربكم عزوجل) يقظة (حتى) أى الى ان (تموتوا) قال المناوى فاذامتي رأيتموه في الا خرة رؤية منزهة عن الكيفية الماني الدنيا يقظة فلغير الانبياء منوعة والمعض الانساء بمكنة في بعض الاحوال (طب) في كتاب السعة عن أبي امامة و(انما الاسود) أى من الارقا (لطنه وفرجه) أى غالب هذا النوع اكثراهما ما بهامن غره فان عاع سرق وان شُبع زناو وردايا كم والزنج «لعل المراددون الحبشة (عق طب)عن ام اين \*(اغماالاعمال كالوعاء) بكسرالواوأى كمظروف الوعاء (اذاطاب اسفارطات اعلاه وأذافسداسفله فسداعلاه) والمقصود بالتشبيه ان الظاهر عنوان الماطن فن طابت سر رته طابت سيرته (٥) عن معاوية بن أبي سفيان واسناده ضعف ﴿ الْمَا الامام)أى الاعظم (جنة) بضم الجيم أى وغاية وترس (يقاتل به) بالبناء للفعول أي يدفع به الظلامات و يلجأ اليه في الضرورات (٥) عن أبي هريرة \* (اغما الامل) أي رجاء ماتحمه النفس من طول عمر وصحة (رحمة من الله لامّتي) فيتز وجون و بغرسون الاشعارويفعلون مافيه نفعهم وصلاحهم لوجودالامل (لولاالامل ماأرضعت امولدا ولاعرس غارس شعراً) فالحكمة تقتضى الامل وهدذالا ينافي طلب الاكثارمين ذكرالموت لانّ الامل يحصل للانسان بغيرا ختياره وقال المناوى مدخ أصابه لاينافي ذم الاسترسال فيه (خط)عن أنس ابن مالك وانماالبيع) أى الجائز المحيم شرعا الذي بترتب عليه الره هوما وقع (عن تراض) أي مع باقي اركانه وشر وطه والرضي امرخو "فاعتبر لفظيدل عليه وهوالا يجاب والقبول وسبيه عن أى سعيد الدرى قال قدم عودى بمروشعير وقداصاب الناسجوع فسألوه أن يسعر فأبي فذكره (٥) عن الى سعيد الخدري يزاع الحلف حنث اوندم) الظاهران المراد حنث ان فعلت اوندمان لم تفعل (ه)عن أبن عمر قال الشيخ حديث صحيم يز (اغاال با في النسسة) قال العلقمي قال النووى قال أنه منسوخ وقد اجمع المسلون على ترك العمل نظاهره وهذا مدل على تسخه وتأقله آخرون تأويلين احدهمانه محول على غير الربو مات وهوكبيم الذبن بالدين مؤجلا كائن بكون لدعنده ثوب موصوف فيسعه بعبد موصوف مؤجلا فان باعه ته حالا حازالث اني انه مجول على الاجنساس المختلفة وانه لاربافها من حنث التفاضل المجوز تفاضلها يدانتهى وقال المناوى أى بيد عالر بوى بالتأخير من غمرتق بضهوالرباوانكان بغير زيادة وليس المرادان الربآ أنماه وفي النسيئة لافي

التفاضل كاوهـم (حممنه)عن اسامة بن زيد ، (انم الشؤم) بضم المجمة وسكون الهمزة وقدتسهل واواضدالين (في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار) قال العلقي قال شيخناخمها بالذكراطول ملازمتها ولانهاا كثرما يتطير بهالناس فن وقعفى نفسه منهاشئ تركه واستبدل بهغيره وقال بعضهم شؤم المرأة اذا كانت غير ولودوشؤم الفرس اذالم يغزعليه وزاد بعضهم اوكانت شموصا وشؤم الدارحار السوء ويؤيده حددث الطمراني سوء الدارضيق ساحتم اوخبث جيرانها وسوء الدابة منعهاظهرها وسوء المرأة عقررجها وسوء خلقها وللحاكم ثلاثمن الشقاء المرأة تراك فتسول ويهل لسانها عليك والدابة تكون قطوفا فانضر بتهااتعيتك وانتركتها لم تلحق أحجابك والدارتكون ضيقة قليلة المرافق قال المناوى والبعيدة من المسجد وقديكون الشؤم في غيرهذه الملائة فالخصرعادي (حده) عن اين عمر بن الخطاب (انما الطاعة) أى انما يطلب من الرعية طاعة الامير (في المعروف) أي المباح فلا تجب فيما لاساح بللا يحوزقال العلقمي وسببه كإفي البخاري عن على رضي الله عنه قال دهث النيى صلى الله عليه وسلمسرية وأمرعليه مرجلامن الانصار وأمرهم أن يطمعوه فغضت عليهم وقال اليس النبي صلى الله عليه وسلم أمرأن تطيعوني قالوابلي قال عزمت عليكم أساجعتم حطب وأوقدتم ناراثم دخلتم فيها فيعموا حطب وأوقد وانارا فلساهه ووا بالدخول فام بعضهم ينظرالى بعض قال بعضهم لبعض اغا بعث الني صلى الله عليه وسلم فرارامن النارأ فندخلها فبينم اهم كذلك اذخدت النارفسكن غضمه فذكرذلك للني صلى الله عليه وسلم فقال لودخلوها ماخرجوامنها أبدا اغاالطاعة في المعروف فذكره وقوله لماجعتم بالتففيف وحاء بالتشديد فقيل انها بمعنى الاوقوله خدت بالمعمة وفتح الميموفي بعض الروايات بكسرالم ولايعرف في اللغة وقوله لود خلوها ماخرجوامنها قال الداودى يريد تلك النارلانهم يموتون بتحريقها فلايخرجون منهاأحياء قال وليس المراد بالنارنارجهم ولاانهم مخلدون فيهالانه قدثبت فى حديث الشفاعة يخرج من النارمن كان في قلمه مثقال حبة من اعمان قال وهدامن المعاريض التي فيهامند وحقيريد أنه سيق مسافي الزجروا اتخويف أيغهم السامع ان من فعل ذلك خلد في النار وليس ذلك مرآداوانما أريدبه الزجروالتخويف وقيل انالدخول فبهامعصية والعاصي يستحق النار ويحتمل أن يكون المرادلودخلوها مستعلين لماخرجوامنها أبدا وعلى هذاففي العمارة نوع من أنواع البديع وهوالاستخدام لانّ الضمير في قوله لودخلوها للنارالتي أوقدوها والضمير في قوله ماخرجوامنها أبدالنارالا خرة لانهمارتكم وامانه واعنه من قبل أنفسهم ويحتمل وهوا ظاهران الضمير للنار التي أوقدت لهم أى ظنوا أنهم اذاد خلوها بسبب طاعة أميرهم لاتضرهم فأحبر صلى الله عليه وسلم انهم لودخلوها لاحترقوا فانوافلم يخرجوا وقال بعضهم أمرالامام تابع لأمرالشرع فان أمر بواجب وجبت طاعته

وإنأمر عندوب ندبت طاعته ولم يجب وانأمرعما حلم تحب ولمتندب أو عكروه كرهة طاعته فيهأو حرام حرمت طاعته ومن انجهال آلاتن من نظن ان طاعة السلطان واحدة في كل شئ يأمريه وهذاجهل يؤدى الى الكفرفان من رأى تقديم أمرالسلطان على أمررسول للهصلى الله عليه وسلموأ مرالشرع كفرومن رأى ان أمرالسلطان يحرام أومكروه يحله فضلاعن ان يوجبه كفرولا يردعني هذاما أفتي به النووي ان صلماما واجب وتبعه عليه جماعة لان في المسمئلة نزاعا كثيرا (حمق)عن على رضي الله عنه يزاغنا) تجعل (العشور) أي عشور التجارات (على اليهود والنصاري) قال المناوى فاذأت ومحواعلى العشر وقت العقدا وعلى أن يدخلوا بلادنا التجيارة و مؤدوا العشرأونحوه لزمهم (وليس على المسلين عشور) فأخذ المكسمن المسلم حرام (د) جلمن منى تغلب قال اتدت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلت وعلني الاسلام الصدقة عمن أسلم شمر جعت اليه فقلت مارسول الله كل ماعلمتني حفظة مالاالصدقة أفاعاشرهم قال لااغالعشور فذكره واغالماء من الماء)أي اء من خروج المني وهدامنسوخ عندالجهور مخبر الشيخس اذا أبن شعبهاالاربع ثماجهدها وجب الغسل زادمسلم وان لم ينزل وذهب اس اسرضى الله تعالى عنها وغسره الى انه ليس منسوغايل المرادنفي وجوب الغسل مالرؤمة في النوم اذالم ينزل وهذا الحركم باق بلاشك قال العلقمي قال العملياء نسيزالسنية لمةالمتواترة بالمتواترة والثاني تسيخ بالسنة يقع على أربعة أوجه احدها نسخ الس الواحدبالوآحدوالثالث نسيخ الاسحاد بالمتواتر والرابع نسيخ المتواتر بالاسحادفا الاول فهي حائزة بلاخلاف وأماالزا بع فلا يجوز عندا بجماهير (مد)عن ابي سعيد (حم نه)عنابي ايون، (اعماللدينة) أى التي هاجرالني صلى الله عليه وسلم ودفن بها (كالكر) عشناة تحتية زقينه غفه الحدّاد (تنفي) بفاء مخففة من النفي وروى بقاف مشدّدة من التنقية (خبشها) بفتح الخياء والباء وروى بضم الخياء وسكون الماء خلاف اطيب والمرادمالايليق بها (وتنصع) بفتح التاء المدّناة الفوقية وسكون النون وبالمهملتين من النصوع وهو الخلوص (طيبها) بفتح الطاء وشدة الياء وفتح الموحدة الطاءوسكون الماء والمعنى انهااذانفت الخيريث غمز الطيب و دستقرفها وسده كأفى المحارى ومسلم واللفظ للثانى عن حابرين عبدالله ان اعرا بيابادم رسول الله صلى التدعليه وسلم فأصأب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى الذي صلى الله علمه وسلم فقال دأقلني بيعتى فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حاءه فقال أقلني معتى فأبى رسول الله صلى ألله علمه وسيلم ثم حاءه فقيال أقلني بيعتي فأبي فغرج الاعرابي فقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم انما المدينة فذكره وقوله أقلني بيعتى ظاهره انهسأ ل الاقالة ن الاسلام وبهجرم عياض وقال غيره انمااستقاله من الهجيرة والالكان قتله على

الردة والمذموم الخروج منها رغبة عنها (حمقتن)عن حابر بن عبدالله رضى الله عنه و(افسالنساس كابل مائة لاتكاد تحدفها راحلة) يعني ان المروني المستحدمن الناس في عزة وحوده كالنعيب من الابل القوى على الاحال والاسفار الذي لا بوحد في كثير من الابل أي ان الكامل في الزهد في آلد نساو الرغبة في الا تخرة قلمل كهلة الراحلة في الابل والراحلة هي المعمر القوى على الاجال والاسفار النجيب التمام الخلق الحسن المنظرويقع على الذكر والانتي والهاء فيه للبالغة (حم<u>ق ته) عن أن عمر</u> ان الخطاب و (اغمالنساء شقائق الرحال) قال العلقس قال في النهاية أى نظائرهم وامث الهم فى الأخلاق والطباع كأنهن شققن منهم ولان حوّاء لمها لسلام خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام وشقيق الرجل اخوه لابيه والمهويجع على اشقاء فيلزم المرأة الغسل بخر وجمئيها كالرجل (حمدت)عن عائسة البزارعن أنس قال الشيخ حديت حسن السند صحيح المتن و (انما) يصلي (الوتر) بكسر الواو و فتحها (بالليل) بعد صلاة العشاء الى طلوع الفحر فيخرج وقته يطلوغ الفحر وبندب قضاؤه عندالشافعية (طب)عن الاغرين يسار باسه ناد صحبح \* (انماالولاء) بالفتح والمدّعصو به سيها نعمة المعتق على العتيق (لمناعتق) لالغيرة قال الخطابي لما كأن الولاء كالنسب كانمن أعتق ثبت له كن ولدله ولد ثبت له نسبه فلونست الى غيره لم ينتقل نسبه عن والده وكذا اذا آرادتقل ولائه عن محذلم ينتقل انتهى وذاقاله لعائشة لما ارادت شراءبريرة وشرط مواليها الولاعلم فين أنه شرط لاغ (خ)عن ابن عمر بن انخطاب و(اعدا اخاف على امّتي الائمة)أى المتولين عليهم وليسوا اهلاللامامة كليفيده قوله (المضلين) أي الماثلين عن الحق الميلن عنه (ت) عن توبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ حديث صحيح و (الماستراح من غفرله) فينبغي الاكثارمن الاستغفار وليس الموت مريحاوذا قاله لما قال بلال مات فلانة واستراحت (حل) عن عائشة ان عساكر عر بلال واسماده حسس (الماأناشرأنسي) فيتم الهمزة مضارع من النسمان صلىالله عليه وسلم (فاذانسي احدكم) وفعل فعلامنهما عنه في صلاته أوترك مأمورابه فيها (فليسجد ندبا (سجدتين) بقصد سجود السهوفلوا قتصر على سجدة بطلت صلاته انقصدالاقتصارعليهاابتداءوالافلاوافهم قوله (وهوحالس فيصلاته)أن محودالسهو قبل السلام وعليه الشافعي وذافاله لمازادا وبقص في الصلاة وقيل له ازيد في الصلاة شئ فيحتمل انه قاله بعد سجوده للسهو والسلام أوانه تكلم معتقدا أنه ليس في صلاة وانصلاته مضت على التمام وهم وان وكلموا فتكلموا بحوز بن للسيخ كإ احاموا لذلك في حديث ذي اليدين (حمه) عن ابن مسعود قال انشيخ حديث صحيم (المَا أنابشر) أىمن البشر والمرآدانه مشارك البشرفي اصل انخلفة وآد زادعليهم بآلمزا بالتي اختص

زی

م ا في ذائد قاله ردّاعلى من زعم ان من كان رسولا فانه بعلم كل غيب حتى لا يحو علسه المناكوم وسدمة كافي النخساري عن أمسيكة رضي الله تعسالي عنها الترسول الله صلى الله عليه وسلم سمع خصومة ساب حرته فعرب فذكره (وانكم تختصمون إلى) أى تأنون الى في الخصومات الواقعة منظم لا قصل بينكم (فلعل بعضكم أن يكون الحن) بفتح الحاج بوزن افعل أى أفطن وأبلغ وأقدر على الاتيان (جحته) أي سان مايد عيه (من بعض آخرو فى رواية أبلغ بدل الحن وهو بمعناه ارادان يعضكم بكون أبلغ فى تقرير مقصودة وافطر سان دا له بحيث يظن الكي معه وهوكاذب (فأقضى له على نعو) اي حاريا على مثل أى وفق (ماسمم) ولا اعلم بأطن الامرابناء احكام الشر بعة على الظاهر وغلمة الطن وفي نسخة شرح عليماالم اوى على نحو بالسمع يتنو بن محوو حرما الموصولة مِن فاذاعلم ذلك (فن قصيت له بحق مسلم) ذكره حلاعلى الاعتراف بالحق وتجنب الماطل فالذمى والمعاهد كذلك (فاتماهي) أى القضمة اوالحكومة أى المأخوذ م اوقال الشيخ أى الدعوة تحوّر بهاعن المدّعي به رقطعه من النسار) أي ماقصيت المجسب الظآهر وهوفى الباطن لايستحقه عرام عليه يؤول بهالى النسارا وهوتمثيل يفهم منه لفاعار فهومن محازالتشسه كقوله تعالى انمايا كلون في بطونهم نازا قال السيمكي هنذه قضة تشرطبة لاتستدعى وحودها بل معناها بيان ان ذلك مائر الناقط اله صلى الدعلية وسلم حكم بحكم تمتين خلافه وقدصان الله تعتالي احكام سيه عن ذلك مع اله لووقع لم يكن فيه محذور (فليأخذها اوليتر لهما) تهديد لا تخمير كقوله تعالى فن شاء فله ومن ومن شاء فليكفر معنى إن الا تخذعا لم عما في نفس الامرة إن كان عقافلي أخذوان كان مسطلافليترك (مانت حمقع)عن امسلة و(اغا انابشر)أى من البشر فيجرى على ما يجرى على البشر من الشفقة الناشئي عنها دمع العين وخشوع القلب (تدمع العين) رأفة ورحة (ويخشع القلب) لفقد الولد (ولا نقول مايسخط ارب)أي يوجب عقايه (والله باابراهم) ولده من مارية (انابك) بسبب موتك (المحزونون) ودمع العين وحزن القلب لاينافي الرضاء القص (ابن سعد عن محود اسليد)قال الشيخ حديث صحيم و (اغالجلكم فيماخلامن الام كابين صلاة العصر الى مفارب) بلفظ الحه وكانه باعتبار لازمنة المتعددة باعتبار الطوائف وفي رواية الى الشمس) يعنى اننسبة مدة هذه الامة الى مدة من تقدم من الاعممثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس الى بقية النهارف كانه قال انجادها عم بالنساحة الي ماسلف الخ فق بمعنى الى وحذف المضاف وهونسية (وانم امثل كم ومثل المود والنصاري) فيد- دف تقديره مشلكم مع نبيكم ومثل أهل الكيمابين مع أند الهم (كمل أرجل) زيادة الكافأوه ثل (استأجراء) بالتجع أجير فالمنال مضروب الامة مع مديم والمثل به الأجراء مع من استأجرهم (فقال من على لي من غد وه الى نصف النهاد

على قيراط قيراط) المرادبالقيراط النصيب وهو في الأصل نصف دانق والدانق سدس درهم وكرزه دلالة على انّ الاجراكل واحدمنهم قيراط لالجوع الطائفة (فعملت اليهود) فاعطواقيراطاقيراطا والمرادمن مات منهم قبل النسخ وهوم ومن بنبيه (ثم قال من يعمل من نصف النهارالي صلاة العصر) أي أول وقت دخوها أواول الشروع فيها (على قيراط قبراط فعملت النصارى فاعطو اقيراطا قيراطا رتمقال من يعل من العصر الحان تغيب الشمس على قيراطين قيراطين فأنتم) أيها الامة المحدية (هم) أى فلكم قيراطان قيراطان والمراد تشبيه من تقدم بأول النها رالى الظهروالي العصر في كثرة الآعال والتكاليف الشاقة كالاصروالمؤاخذة بالخطأ والنسمان وغيرذلك وتشسه هذه الامة بماس العصروالليل في قلة ذلك وتخفيفه وليس المرادطول الزمان وقصره اذمدة هذه الامّة أطول من مدّة أهل الانحل ما تفاق أذا كثر ما قدل في تلك سمما ته استفقال العلقمي وأبضا فلاعبرة بطول مدة أهل الملة في حق كل فرد فرداذ كل أحد بعطى على قدرع المعروسواء طالت مدة أهل ملته أمقصرت (فغضبت المودوالنصاري) أي الكفارمينهم (وقالواسالما كثرعلاواقل عطاء) بنصب كثر وأقل على الحال كقوله تعالى فبالمبرغ والتذكرة معرض يعنى قال أهل التكتاب ربنا اعطيت أمدهد ثوابا كثيرامع قلة أعسالهم وأعطيتنا قليلام عركرة أعمالنا (قال) أى الله تعالى (هل ظلة كم) أى نقصتكم (من حقكم) المشروط الكم (سيئاقالوالا) أى لم تظلمنا اطلق عليه لفظ الحق والإفاا كل من فضل الله تعالى قال (قال) الله عزوجل (فذلك فضلى أو تيه من اشاء) قَالَ العَلْقُمَى فِيهِ حِمْةُ لأَهْلِ السَّمْهُ عَلَى ان المُوابِ من الله على سبيل الاحسان (مالك (حمنت) عناس عمر بن الخطاب (الماانابشرواني اشترطت على ربي عزوجل) أى سألته (اى عبد من المسلمن شمته اوسميته ان يكون) أى سألته أن يصر ذلك (لَهْزَكَاة) أَى غَيَا وزيادة في الخير (وَاجراً) فأعطاني ماسألته قال الشيخ وذكرا الولف فَى اللَّهِ " لَى حَدْدَيْث ابْن عمر عند الخطيب سألت الله عزوجل أن لايستجيب دعاء حديث على خديدة (حمم) عن حارة (المانا بشراذ المرتكم شي من دينكم) أي مما يتعلق المرديتكم (فعذوابه) أى افعلوه (واذا امرتكم بشي )من أمورالدنيا (من رأى) أى من غيراجتها دوتشريع (فاغانانشر) اخطئ وأصيب فيمالا يتعلق بالدين وسببه ان النبي صلى الله عليه وسلم قُدم المدينة وهم يلقعون وفي رواية يؤبرون النخل والتأنير جعل شئ من طلع الذكور في طلع الآناث ليجي البلح جيداة الماتصدة ون قال كنا نه قال لعلكم لؤلم تفعلوا كان خبر افتركوه فيقصت أونفضت فذكر واله ذلك فقال آنابشرفذ كره وفي رواية ماطن يغنى ذلك شيئا فضرح شيصا فقال ان كان ينفعهم ذلك فليصنعون فانى اغماط ننت طنا فلاتؤا خذوني بالظن واسكن اذحد تتكم عن الله وفف دوابه وفي روايه أنتم اعلم بامرردينا كمقال العلاء ولم يكن هذا القول خبراو غما

كانظنا كإينه في هذه الروايات قالواورأيه عليه الصلاة والسلام في امورالمعايش وظنه كغبره فلاعتنع وقوع مثل هذاولا تقص في ذلك وسبيه تعلق همههم بالات ومعارفها واغاقال صلى الله عليه وسلمذلك لانه لم يكن عاناام الزراعة ولاالاشجسار ولا بإشرشنامنها فغفيت عليه تلك الحاله وغسك بالقاعدة الكلمة المعلومة القره اله لسي في الوحود ولا في الامكان فاعل ولاخالق ولامؤثر الاالته سعانه وتعالى فأذانسه مة محازية عرفية لاحقيقية فصدق قوله صلى الله عليه وسلم ماأظن ذلك نغنى شيئافان الذي يغنى في الاشياء وعن الاشياء في الحقيقة هوالله سيمانه وتعالى غيران الله تعالى قداجري عادته بأن سترتأ ثبرقدرته في بعض آلاشياء بأسياب معتادة فحعلها مقارنة لهاومغطاة لهاليؤمن من سبقت له السعادة بالغيب و دضل من مقتله الشقاوة بالحهل والربب ليملك من هلك عن بينة و يحي من سيء عن بينة وقوله اغاظننت ظما نميآ نابشراعتذارلمن ضعف عقله مخافةان يزلة الشيطان فيكذر النبي صلى الله عليه وسلم فيكفراعا ذما الله من ذلك (م) عن رافع بن خديج و انما اما بشرمنلكم وان الظن يخطئ ويصيب والمن ماقلت لكم قال الله فلن اكذب عيى الله) أى لا يقع منى فيما أبلغه عن الله كذب ولا غلط ولاسه ووأمّا أمور الدنسا أي لا تعلق لهابالدس فأنافع اواحدمن البشروقد كأن صلى الله عليه وسلم فى صغره معروفا بالصدق والامأنة وعجانية أهل الكذب والخيانة حتى انه كان يسمى بالصادق الامين يشهدله مذلك كل من عرفه وانكان من أعدائه وتدخالفه وسبيه ما تقدّم فيما قبله (حمه) عن طلحة قال الشيخ حديث صحيح و (نما اهلك) بالبناء للفاعل وفي رواية هلك (الذين من قبلكم)من بني اسرا تيل (انهم) بفتح الهمزة فاعل اهلك أوفي محل نصب بعد حذف الحار على رواية هلك أى انما هلك الذين من قبلكم من اجل انهم (كانوا اذاسرق فيهم الشريف)أى الوجيه ذوالعشيرة (تركوه)أى لم يحدّوه (واذاسرق فيهم التنعيف) أى الوضيع الذى لاعشيرة له (افامواعليه الحذ) وسببه كافي المخارى ومّامه عن عادشةان قريشاهمة مالمرأة الخزومية التى سرقت فقالوامن يكلم رسول اللهصلي المةعد موسلم ومن يجترى عليه الااسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشفع فى حدّمن حدود الله ثم قام فخطب فقال الم الناس انما ضل من قملكم انهم كانو الخ ثم قال وأيم الله لوان فاطمة مذت محد سرقت لقطعت يدها وأيم الله هـ مزنه همزة وصل عندالا كترواصله أين الله وهومبتدأ خبره محذوف أى قسمى (حمقع) عن عائشة رضى الله تعالى عنهاء (انمابعث فاتحا) للدين بعد غلقه بالتبديل (وخاتما) النبوة والرسانة (واعطيت جوامع الكلم وفواتعه) وفي رواية مفاتح الكلم هاجع مفتاح ومفتح وهانئ الاصلكك يتوصل الى استغراج المغلقات التي يتعذرالوصول البهآ فاخترصلى الله عليه وسلمانه اوتى مفاتيح المكلام وهوما يسرالله المنالبلاغة

والفصاحة والوصول الى غوامض المعاني وبدائع الحكم وشحاسن العمارات والالفاظ التي أغلقت على غيره وتعذرت ومن كان في يده معاتيج شئ يخز ون سهل عليه الوصول المه (واختصرلى اكديث اختصاراً) مصدرمؤكدأى اقدر ني الله تعالى على الاتمان بألالفاظ الوجيزة الكثيرة المعنى (فلايملكنكم المتهوّكون)أى الذين يقعون في الامر بغير رويفا والمتحير ون والمتهوِّك الذي يقع في كل أمر وقيل هوالمتحير وفي شرح الشيخ مايفيدان المراد النهى عن تصديق من آدى سوّة بعده صلى الله عليه وسلم (هب)عن أبى قلابة بكسر القاف وفتم اللام الخفيفة وبموحدة (مرسلا ﴿ الْمَــاالَّدِينَ ) أَي الْمُباعِمار ن الدين (المنصم) أي لله ورسوله (أبوالشيخ في التموييخ عن ابن عمر) قال الشيخ حديث ضعيف ﴿ (الْمُمَا الْمُحَالِس) أَى الْمُحَالِس التي لا يلحق صاحبها الْمُرْبِعِد الانصراف عنه هي المصحوبة (بالآمانة) أي كتمان ما يعلم اويظنّ ان صاحبه يكره الحـــ النياس ـ ه فـ لا يحوزلاحـ دان يحـ قتعاديكره صاحبه اطـ لاع الناسعليـ ه (ابوالشيخ التو بيخ عن عممان وعن ابن عباس) قال الشيخ حديث حسن لغيره \* (انمايتجالس المتجالسان بأمانه الله) أى انماينه في هما ذلك (فلا يحل لاحدهنا ان نفشي أي يمدّ ثورطلع الناس (على) امانة (صاحبه) وهي (مايخاف) من اطلاعهم عليه (أبوالشيخ عن ابن مسعود) باستاد ضعيف (انما العلم) أى اكتسامه في الابتداء (بالتعلم) من العلماء أواعما بقاؤه وعدم ضماعه عذا كرته وعدم الغفلة عنه (واعداكم أى المكتسب (بالتعلم) أى بهل النفس عليه (ومن يتحراكنير بعطه) بالمناء اللفعول أى ومن يجمَّد في تحصيل الخير يعطه الله تعالى اياه (ومن يسق) وفي رواية ومن النوق (الشر) أي يتجذب مانه على الله ورسوله عنه (يوقه) بالبناء للفعول أي يوق مايترتب عليهمن الاغم والعقاب اومن يقصدكف نفسه عن الشر يعنه الله تعالى على دُلْكُ (قط) في الا فراد (خط) عن أبي هريرة (خط) عن أبي الدرداء قال الشيخ حديث ضعيف ﴿ (اغمااكام ) بكسرالماء و فتحها (لهذه وهذه يعني الخنصر والبنصر) مدرج من كالم الراوى والا ول اصغر الاصابع والثاني الدى يلينه أي اعماينبغي للرجل ليسه فيهاو مرح النووى في شرح مسلم بكراهة ليسه في غيره الخنصر (طب) عن أبي موسى ﴿ اغْاآنَابِشرممُلكم امازحكم ) تلطفابكم وايناسالكم وكان صلى الله عليه وسلم ا ذامز - لا يقول الاحقاك قوله احملك على ولد الناقة وكقوله زوحك الذي في عينه بياض وكقوله لايدخل الحنه عجوز (ابن عساكرعن أبي جعفر الخطمي) بفتح المجمة وسكون الطاء (مرسلا) واسمه عمر تصغير عمر قال الشيخ حدديث ضعيف والما آنا) منعوث (الحكم) أى لأجل اصلاحكم (منزلة الوالد) في النصح وارادة الخير والتعلم (اعَلَكُم) امورديسكم وأبوالافادة اقوى من أبي الولادة قاله لئلا يحتشموه ويستحمو منه فيما يعرض لهمن أمردينهم (فاذا أتى احدَكم الغائط) أي محل قَصَاء الحناجة

(٤١)

فلادستقبل) بالجزم والكسر للتغلص من التقاء الساكنين (القبلة) المعهودة وهي الكعبة (ولايستدبرها)فيحرم كل من الاستقبال والاستدبار بدون ساتر فان كأنسته وبين القبلة ساتر مرتفع ثلثي ذراع وقرب منه ثلاثة اذرع فأقز كره ذنث وهذا في غمر المعدّلة صاءانا جهاما المعدلقصام افلاحرمة فيهولا كراهة لالس آخر (ولايستطيب) قال اننووى هكذاهوفي عامة النسع بالماء وهوصيع وهونهبى بلفظ الخبر كقواه تعالى لاتضار والدة بولدها وكقوله صبى الله عليه وسلم لا يدرع احدكم عبى بيده اخيه ونطائره وهذا ابلغ في النهي لان خبرالشارع لا يتصور خلافه وأمره قذيف نف في أنه قد إ عاد المراهذا النهى معاملة الخيرالذي لايقع خلافه وقال الشيغ ولي الدن الذي في أصلنا ولادستط بدون ماعلى لفظ النهى (بيمينه) أى لايستنجى فيكره ذلك وقدل يحرم والاستطابة والاستعاوالاستجاركنايةعن زانة أعارج من السيلن عن عزر عزده فالاستطابة والاستنجابكونان تارة بالماءوتارة بالاحجار والاستجار مختص بالاتحار وغام الحديث كإفى أبى داودوكان يأمر بثلاثة اجحار وينهى عن الروث والرسة وانروث مفيوالراء وسكين الواو ومثلثة رجيع ذوات الحوافر وقيل رجيع غيربني آدم والرمة مكسرال اوتسديد الميم العظم لبالي (حمدن هجب) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح وانما آناعبدا كل كأياً كل العبدواتسرب كايشرب العبد) أى لا انكي في الجلوس للا كل والشرب كا يقعل المترفهون فيكره الأكل والشرب متكا (عد) عن أنس قال الشيخ حديث حسن و (انما آنامبلغ) ما امرني يوريي (والله يهدي) من يشاءهداينه (وانما آناقاسم) بينكم بأمره تعالى (وانله يعطى) قال المناوي فلاتنكر واالتفاضل أيكوني أفضل بعضكم عنى بعض فأذه بأمراسه أوالمراد قسم لعلم ينكم والله يعطى الفهم من شاء (طب)عن معاوية قال الشيخ حديث صحيم والها الما آنارجة مهداة) بضم المم اهداها الله تعالى للعالمين قال تعانى وما أرسلناك الارجدة للعالمين ولايشكل بأنه كان يغض لان غضبه فيه الرجمة أيضا (الرسعد في طمقاره والحكم ي نوادره عن أبي صامح مرسلا (ك) عنه عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صير و (اغنابعث) أى ارسلت (القم الله التعليل (صاعح الاخلاق) وقد رواية مكارم الأخلاق قال المناوى فالانبياء بعتراء كأرم الاخلاق وبقيت بقية فبعث عاكان معهم وبتمامها اوانها تفرقت فيهم فأمر بجعها لتخلقه بالصفات الالهية فالتعالى وان لعبي خلق عظم (اس معد (خدك) عن الي هريرة قال الشيخ حديث صحيم ع (انما بعث رحة ولم العث عداماً) أى لاجله قال الشيخ أن لم العث عذا بأعلكم تجلتموني ورجتي عامة انتهي وتال المناوى فالعيذاب لم يقصدمن بعثته لى الله عليه وسلم وان وقع بحكم التبعية ( يخ) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح و(اغمابعثتممسرين) حال من الضمير في بعثتم (ولم تبعثوا معسرين) واستاد

المعث اليهم على طريق المجازلانه صلى الله عليه وسلم هوالمبعوث بماذكر لكن لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وعيبته اطلق عليهم ذلك اوهم مبعو تون من قبله بزلك أى مأمور ون وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم في حق كل من بعثه الى جهة من الحهات يقول يسر واولا يعسر واوسببه كسافي الترمذي عن أبي هريرة قال دخل اعرابي المسجدوالني صلى الله عليه وسلم جالس فعملي فلمافرغ قال اللهمم ارحني ومجذاولاترحم معناأحدافالتفت اليهالني صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحمرت وأسعافلم يلبث أن بال غي المسجد فأسرع المسه النياس أى تنيا واوه بألسسنتهم فقي آل النبى ضألى الله عليه وسلم اهريقوا عليه سعلامن ماءاو دلوامن ماء والسجل هوالدلو المتلئة ماء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغما بعثم فذكره (ت)عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صيح \* (المابعتني الله مبلغا) ماامركم بفعله ومانها كم عنه ولم يبعثني متعنتا أىمشدداقال المناوى قاله لعائشة لماأمر بتغيير نسائه فاختار ته وقالت لاتقل أنى اخترتك فذكره (ت) عن عائشة قال الشيخ حديث صحيم و (الماجزاء السلف أى القرض (الحد) أى ثناء المقترض على المقرض (والوفاء) أى اداء حقه له من غرمطل ولاتسويف وسبمه ان الني صلى الله عليه وسلم اقترض من عمد الله بن أبي رسعة قرصنا فلماقصاه اياه قال له بارك الله لك في أهلك ومالك اغماجزاء السلف الحد والوفاء (حمنه) عن عبدالله بن أبي ربيعة واستاده حسن و الفياجعل الطواف بالبيت)أى الكعبة (ج) السعى (بين الصفاو المروة ورمى الجار) معطوف على الطواف أى اغماشرع كل منها (الاقامة ذكرالله) قال المناوى وتمامه في رواية الحماكم لالغيره اله ولدل المراد الحث على الذكر في الطواف وتاليمه (دك)عن عائشة قال الشيخ حديث صنيع ﴿ (الْمُاحِرِّجُهُمْ عَلَى الْمَتِي) أَى على بعضها (كَرِّالْحِامِ) أَن كُوارِيّه التى لاتؤذى فلايسافي ان بعضها يصير فعما كافي حديث وإكن ناس اصابتهم النار مذنو بهموأما تتهم اماتة حتى اذا كانوا فيماأذن بالشفاعة فجئ م-مضمائر ضبائر فبشوأ على أنها رائحنة م قيل يا أهل اتجنه أفي صواعليهم فينبتون نبات المبهة تكون في حيل السيل (طس) عن أبي بكر قال الشيخ عديث ضعيف = (انماجعل الاستئذان من أجل البصر) أي انما شرع من أجله لان المستأذن لودخل من غير اذن لرأى بعض مايكره من يدخل اليه أن يطلع عليه وسبيه كافي البخاري عن سهل بن سعدقال اطلع رجل في حَبرة من حَبرالنبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلمدرى يحك بمارأسه فقال لواعلمانك تنظر لطعنت بمافى عبنك انماجيل فذكره والمدرى بكسرالميم وسكون المهملة عوديشبه المسلة وقيل مشط لداسنان يسيرة وقيل غير ذلك (حمقت)عن سهل ابن سعد الساعدى (اغراسماهم الله تعالى الابراد) جمير كأرباب اوباركاص آب واشهادأى انما وصف الله تعالى الابرار في القرآن العظيم

كمونهما رارا (لانهم بروا الاباء والامتهات والإبناء) والبنات أي احسنوا اليهم ورفقوا بهم (كان لوالديك عليك حقا كذلك لولدك) عليك حق واجب ومندوب كاتقدم (طب)عنان عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن (اعماسمي البيت) أي المعهودوهوالكعبة الميت (العتيق) برفع الميت ونصب العتيق (لان الله تعالى اعتقه) أى جاه (من الجبارة فلم يظهر) أى يستولى (عليه جبارقط) بفتح القا ف وضم الطاء المشددة وقصة الفيل مشهورة (تكهب)عن ابن الزبير قال الشيخ حددث صحيم المراغياسي الخضرخضرا) بفتح الخياء وكسر الضادو يجوزاسكان الضاد مع كسرالخياء وفتعها كإفي نظائره والخضرلقبه واسمه بليا بموحدة مفتوحة أيلامسا كنة غممناة تحتمة وكننته أبوالعماس واختلف في حياته ونبوته فقال الاكثرون من العلاء هوجي موجودبن أظهرنا وذلك متفق عليسه عند دالصوفية وأهل الصلاح والمعرفة وحكاماتهم فى رؤيته والاجتماع به والاخذعنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريقة ومواطن انخيرا كثرمن أن تحصر وحكى ابن عطية والبغوى عن اكثرأهل العلم اندنبي ثماختلفواهل هورسول أملا وقال القرطبي هدونبي عندانجهور وقال القشارى فى رسالته فى باب الاولياء لم يكن الخضرنديا وانما كان وليا وفي آخر صحيم مسلم فى أحاديث الدحال انه يقتل رجلاعظيم الميحيي قال اراهيم بن سفيان صاحب مسا يقال ان ذلك الرجل هو الخضر (لا نه جلس على فروة) بفتح الفاء وسكون الراء (سفاء) والفروة أرض بيضاء ليس فيهانبات وقيلهي المشيش الابيض وقيل الفروة وجه الارض وقيل الهشيم من النبات (فاذاهى تهتز) أى تتحرك (تحته خضرا) بفنح فسكون وبالتنون أى نباتا أخضروروى خضراء بالملاكح مراءوقيل سمى بذلك لأنه كان أذا صلى اخضرما حوله والمواب الاق للتعديث المذكور وهوصاحب موسى الني صلى الله عليه وسلم الذى سأل السبيل الى لقيه وقد أثنى الله تعالى عليه في كالم بقوله فوحدا عبدامن عبادنا آتيناه رحةمن عندنا وعلناه من لدنا علما وأخرالله تعالى عنه في باقى الا مات بتسلك الاعجوبات وذكر أبواسحاق المعلى المفسر اختسلافافي ان الخضر <u>ڪان في زمن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أم بغده بقليل أم بکثير (حمقت)</u> عن ابي هريرة (طب)عن ابن عباس و انماسي أي القلب المعلوم من المقام (من تقلمه اغامثل القلب مثل ريشة بالفلاة) أي بالارض الواسعة التي لا بناء فيها (تعلقت في اصل شجرة تقليم الرياح) وفي نسخة تقليم الربح (ظهر البطن) قال المناوى وهذا اشارة الى انه ينبغي للعاقل الحذرمن تقلب قلمه (طب) عن ابي موسى الاشعرى واسناده حسن (انماسمي) أى الشهر الذى شرع صومه لهذه الامة المعلوم (رمضان لانه) أي لان صومه (يرمض الذنوب) أي يحرقها ويزيلها لما يقع فيه من العب ادة قال فى المسباح رمض يومنارمضا اشتدح وورمضت قدمه احترقت من الرمضا ورمضت

العبنال وجدت حرالرمضافا حترقت (مجمد بن منصور السمعاني) بفتح السين وسكون المينسبة الى سمعان بطن من تميم فه وتميمى (وابوزكر ما يحيى بن منده) في اماليهما (عن اسس) قال الشيخ حديث ضعيف و (اعم سمى شعبان) يحتمل رفعه والمفعول الثاني معذوف ويحتمل نصبه وناثب الفاعل مستتر وكذا يقال في اقبله وفي احده (لانه تشعب أى يتفرع (ويه خير كثير للصائم) فيه أى لصائم (حتى يدخل الجنة) أى مع السابقين أوبغير عذاب (الرافي في تاريخه عن اس) بن مالك قال الشيخ حديث ضعيف ﴿ الْمُ اسميت الْجُعَةُ ) أي يومها (لان آدم) عليه الصلاة والسلام (جع) بالبناء للفعول أي جع الله تعمالي (فيها حلقه) أي صوّره وا كل تصويره قال المساوي وورد في تسميتها بذلك غيرذلك (خط) عن سلان الفارسي قال الشيخ من الضعيفة المنعمرة و المامثل المؤمن حين بصيبه الوعك) قال العلقمي قال في المسباح وعكمه الحي تعكم اوعكامن باب وعداشة تدت عليه فه وموعوك أي مجوم (الوائجي) التي هي حرارة بين الجلد واللحم فكانه قال عنى شديدة أوخفيفة (كثل حديدة تدخل المار) يحتمل بناؤه للفاعل أوالمفعول (فيذهب حبثها) بفتح الموحدة (ويبقى طيبها) قال المناوى بكسرفسكون فكاان النارتزيل خبث الحديدكذاك الوعك والحي كل منهايزيل ذنوب المؤمن ويطهرهمنها (طبك)عن عبدالرجن بن زاهر) قال الشيخ حديث صيح و المامثل صاحب القرآن) مع القرآن والمراد بصاحبه من الف تلاونه نظر إلى المعيف أوعن ظهر ا قاب (كشل صاحب الابل المعقلة) أى مع الابل المعقلة بضم الميم وتق العين المهملة وتشديد القاف أى المشدودة بالعقال وهوالحبل الذى يشدفي ركبة لبعير شبهدرس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذى يخشى منه الشرادف ادام التعاهد موجودا فالمفظمو جُود كمان البعير مادام مشدودا بالعقال فهؤ محفوظ وخص الابل بالذكر لانهاأشداكيوان الاهلى نفورا (انعاهدعليها)أى تعهدها ولازمها (امسكها)اى استمرامساكه لها (واناطلقهاذهبت) أى انفلتت (مالك (حمق نه)عن ان عمر ابن الخطاب ﴿ (المامثل المجليس الصائح وجليس المسوء كامل المسك وفافيز المكير) بكسرالكاف بعدها تعتية سآكنة معروف وحقيقته المناء الذي يركب عليه الزق والرق هوالذى ينفخ فيه فأطلق على الزق اسم الكير عجسازا لجماورته وقيسل الكبرهو الزق نفسه وأمّاالبناء فاسمه المكور (فعما مل المسك امّاان يحذيك) قال العلقمي بضم أُ وَلَهُ وَمِهِ مِلْدُسًا كُنَّةُ وَذَالُ مَعِمِةً مِكُسُورَةً أَى يَعْطَيْكُ وَزِنَا وَمَعْنَى الْهِ وَفَي مختصر النهاية للسيوطى الحذيا والحذية العطية والاستحذاطات العطية وقال المناوى بحيم وذال مجمه أي يعطيك (واماان تبتاع) أى تشترى (مذ واماان تجدمنه ريحاطيبة ونافخ الكيراماان يحرق ثيابك واماآن تجدر يحاحبيثة والقصدالنهي عن مخالطة من تؤذى مجالسته في دين أود نيا والترغيب في مجالسة من يقع فيهما (ق)عن ابي موسى (27)

وانمامثل صوم التطوع مثل الرجل مخرج من ماله الصدقة فان شاء امضاها وانشاء حسبها)ظاهره يشهدلن بقول الرجوع في الهبة ولو بعد القبض والغير الفرع وسيبه كأفي النساءي عن عادَّ شه قالت د خل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عند كم شئ فقلت لاقال فاني صائم وفي رواية اني اذا أصوم ومعناه أسدء سنة الصوم ولهذا فالآلشافي رضى التدتعالى عنه وأصحابه يصعصوم النفل بنية من ألنهار قبل الزوال والراج انه يثاب من طلوع الفعر ويشترط جيع شروط الصوم من أول النهار غمري بعد ذلك اليوم وقداهدى إلى حيس فغيات المسنه وكان بحب الحيس قلت بارسول الله انه أهدى الى حيس فغمأت الكمنه فقالي ادنيه اما اني قد أصعت وأناصائم فاكل منه ثم قال اغاميل فذكره ولهذافال الشافي وأصابه بباح الفطر في صوم التطوع (نه)عنعائشة قال الشيخ حديث صحيح (أغامثل الذي يصلى ورأسه معقوض) أي مردود شعره قتع امته (مثل الذي يصلى وهومكتوف) أي مشدود المدن الى كتفيه في الكراهة تنزيها وأوله كما في مسلم عن ابن عب أس انه رأى عبدالله بن ارث يصلى ورأسه معقوص وراءه فقام فيعل يحله فلاانصرف اقبل الى اسعناس فقال مالك ورأسي قال اني سمعت رسول المصلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي مصلى وهومكتوف قال النووى اتفق العلماء على النهى عن الصلاة وثولة مشمر أوكمه أونحوه اورأسه معقوص أى مزدود شعرها تحتع امته أونحوذاك وكل هذامنهي عنه باتفاق العلماء وهوكراهة تنزيد تمذهب الجهور إلى أن النهي مطلقيا لمرا صلى كذلك سواء تعمده الصلاة أوكان كذلك قبلها لالهابل لمعنى آخروقال الذأوذي مختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة والختيار الصحيم هوالاول وهوظاه والمنقول عن الععارة رضى الله تعالى عنهم وغيرهم ويدل عليه فعل ابن عباس رضى الله تعالى عنبراً المذكورهاهناقال العلياء رجهم الله تحالي والمحكمة في النهي عدمان الشعر يسعرا معدوفي ذهل ان عباس الامر بالمعروف والمنهى عن المنكروان ذلك لا يؤخراذكم اؤخر ان عباس حتى يفرخ من الصلاة وإن المكروه ينكر كاينكر اسرام وان من رأى منكر وأمكنه تفييره بيده غيره بهاوان خبرالواحدمقبول (حممطب) عنان عباس وانعاهلكمن كان قبلكم باختلافهم في الكتاب) أى الكتب المزلة على أندائهم فكفر بعضم مكتاب بعض فالمرادع بلاك من قبلن أهلاكم في الدين بكفرهم فعذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل فعلهم وأراد بالاختلاف ما أوقع في شك أوشبهة أوفتنة أوشيناء وأماالاختلاف فاستنباط فروح الدين منه ومناظرة أهل العلم فذنك علىسبيل الفائدة واظهارا كق فليس منهيا عنه بله ومأمور به وفين ملته ظاهرة وقلاً أجم المسلون على هذا من عهدا عصابة الى الاسن وسبيه كافى مسلمان عبدالله سنعرو قال هيرت اى بكرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوساقال فسمم أصوات وجلين

اختلفافي آية فغرج علينارسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال الماه الدفذكره (م) عن ابن عروة (الماهم) أي السعداء والاشقياء (قبضمان فقيضة في الذار وقبضة في الجنة) قال المناوى تثنية قبضة وهي الاخذيجيم الكف اه والله سهانه وتعالى منزه عن انجارحة فالمرادانه تعالى قضى وحكم على فريق بالخاودفي النار وعلى فريق بالخاود في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير (حمطب) عن معاذ فال الشيخ حديث صيح ير (الم الهم ) يحمّل أن يكون المعنى الم الخصلة ال المسلمة الم الم الم الم الم الم الم الم الم بهاالدلالة والأرشاد (انتتان المكالم والهدى) بفتح الهاء وسكون الدال أو بضم الهاء وفق الدال (فاحسن المكلام كالم الله) فعليكم بالكثارة لاوته والعمل عمافيه (واحسن المدى أى السيرة والطريقة (هدى مجد) أي سيرته وطريقته (الآ) حرف استفتاح والمكروم دثات الامور) أى احذروها (فان شر الامور محدثاته اوكل محدثة بدعة وكل بدعه خلالة) والمراد البدعة المذمومة وهي ما خالفت قانون الشرع ( ألا لا يطولت عليكم الامدفة قسوقاء بكم) هذا النهى موافق القوله تعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتمال من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم ومقصودالا يقان المؤمنين بنبغي لهمأن مزدادواعلى مرالزمان خشوعاعلى الضدّمن بني اسِرائيل الدّن مزدادون على مر الزمان جفاء وقسوة فعذره من وذكر في كل طائفة غاية أحواها ففي بني اسرائدل القسوةالتي يحذرمنهاوفي المؤمنان كإل الرقة والامدالزمان فبنواسرائيل طاات أعمارهم وغلب عليهم حب الدنيا وإلمل اليها والغفلة والاعراض عن مؤاعظ الله تعالى (الاان كلماهوآت) من الموت وقيام الساعة (قريب والبعيد ماليس بات) فاستعدوالارت بالمربة والخروج من المظالم (الا غماالشقي من شقى في بطن الله) أي من قدرالله تعالى على على أحدل خافته أن يكون شقيا فهوالشقى على المقيقة لامن عرض له الشقاء العدد ذلك وهواشارة الى شقاء الا تخرة لا شقاء الدنيا (والسعيدمن وعظ بغيره) يحتمل أن يكون المرادمن اتعظ بالمصيمة اكماصلة لغمره فينتبه وينتكف عن ارتكاب المعاصي ويتذكر قوله تعالى وماأصابكم من مصيبة فيما كسبت أبديكم (الآ ان قتال المؤمن كفر) أى ان استعلم أو المراد انه يؤدّى المه ماشويه أوانه كفه ورأهل الكفرأوانه كفرالاحسان والنعمة واخوة الاسلام (رسبابه فسوق) أي سبه خروج عن طاعة الله فسب المسلم بغير حق حرام باجياع الاسة و فاعله فاسق كاأخبر مه الني صلى الله عليه وسلم كذاقال العلقى وعله اذا كثرمنه ولم تغلب طاعته معاصيه (ولا يملسلم أن عبراناه) أى في الدين (فوق ثلاث) أى من الايام أى ان ترتب على ذلك صلاح لدين أحدهما وكيال في ايسانه (الاواياكم والتكذب) أي احذروه (فان الكذب لا يصلح لابا عدولا بالحزل) الإفي مسائل مذكورة في كتب النقد منها الكذب للاصلاح بين الناس كان يقول لمن بينها عداوة فلان داع لك وغوذلك ومنها مالوكان

عنده وددعة وخاف عليهامن طالم فله انكارها ولوحلفه الظالم حازله اكحلف لكن تلزمه الكفارة ومنهامالواشترى لعياله شيئا وأخس زمادة على عنه (ولا تعد الرجل) بالجزم والكسرللتغلص من التقاء الساكنين والرجل مثال فالمرأة وأنخنثي كذلك وصبيه أى طفاه الذكروالانثى (لايفهه) قال العلقى معناه انّ الانسان منبغي له أن يقف عند ما تقول ولوعند كالدمه لطفله فيقف عندة وله اقوله تعالى ماأع الدن آمنوالم تقولون امالاتفعاون كبرمقتا عندالله أن تقولواما لا تفعلون (وان المكذب مدى) أى يجر (الى الفيور)أى الانبعاث في المعاصى (وان الفيورم دي) أي يجر (الى النار) أي الى دخوله أن لم يتب ولم يحصل عفو (وان الصدق) أي قول أي قر ربدي الى البر) اسم حامع للخير كله (وان لبريمدى الى الجنمة) يعنى ان الصدق يمدى الى العمل الصماع انخالص من كل مُذمّة وذلك سبب لدخول المجنة برجة الله تعالى (واله) أى الشأن (بقال) أي بن الملاء الاعلى أوعلى ألسنة الخلق بالهام من الله تعالى (للصادق صدق وبرويقال للكاذب كذب وفير)فيه حث على تحرى الصدق والاعتنابه والتحذرمن الكذب والتساهل فيه (الاوان العيد بكذب حتى بكتب عندالله كذاباً) قال العلقي والمراداطهارذلك للخلق والافقدرالله تعالى وكتابه قدسيق بكل ذلك اه قال المناوى رحرف التنبيه زيادة في تقريع القلوب مهـذه المواعظ البليغة (ه) عن اس مسعود قال الشيخ حديث صبح الماسعة الماس على نياتهم) أى الما يعث الناس من القبورعلىنياتهممن خير وشرفيجازون على طبقها (ه) عن ابي هريرة ـ: (انماييعث لققتلون) يحتمل ان المرادبهم من مات في قتال الكفار من المسلمين (على النمات) أي ودهممن اعلاء كلة الله ونصردينه أوقصد الغنمة والرياء والسمعة فيجارون عل ا كرعن عمر) بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن لغيره ؛ (انما دسلط لله تعالى على ابن آدم من خافه اس آدم) أى يكنه من أن يؤذيه (ولوان اس آدم لم يخي يرالله لم يسلط عليه احدا) أي لم يكنه من أذاه (وانماوكل) بالمناء للفعول والتعفيف اس آدم) أى أمره (لمن رحاً) أى أمّل (ابن آدم) منه حصول النفع أودفع الضرر (ولو نآدم لم يرج الا الله لم يكله الله الى غيره) فمنسغى للانسان أن مكون دائم المتوكل على الله مفوضا أموره المه سيحانه وتعالى فن كان هذا شأمه حياه الدتمالي شرالا شرارا بدالفجار (الحكيم عن ابن عمر) س الخطاب قال الشيخ حديث ضعيف منجبر « (أنم الجنةمن يرجوها )أى لان من لم يرجها قانط آيس من رجة الله والفنوط كفر وانمايجتنب قال الشيخ بجيم فثناة فوقية فنون فوحدة مضارع اجتذب وفي نسخ يجنب لدة بعدائجيم والبناء للفعول (النارمن يخافها) أي يخاف عذابها والمعذب هوالله سبعانه وتسالي أى انمايد خل الجنة ويجتنب النيارمن يخياف الله ويرجو رجمه (وانمايرحم الله)أى ينفضل بجوده واحسانه على (من يرحم)أى يرق قلبه على

غيره لان الجزاءمن جنس العمل (هب)عن ابن عمر بانسنساد حسس \*(انما يخرب الدحال من غضمة دغضها أي لاجل غضبة يتعلل عاسلاسله والقصد الاشعار بشدة حيث أرقع خروجه على الغضبة وهي المرة من الغضب (حرم) عن حفصة \*(انمايرحمالله من عباده الرحاء) أى هم احق برحة الله من غيرهم (طب)عن جرير ان عبد الله قال الشيخ حديث صحيح و (المايعرف الفصل لاهل الفصل أهل الفصل أى العلم والعمل قال المساوى قاله لما اقبل على أوالعباس والنبي صلى الله علمه وسلم حالس بالمسجد فسلمو وقف وأبو بكرعن يمينه فتزحزح عن مجلسه واجلسه فييه السرورفي وجه المصطفى ضلى الله عليه وسلم اه وفي شرح الشيخ انه لماقدم أبو بكرقامله عمر واجلسه فذكره صلى الله عليه وسلم وبه يستذل على سنية القيام معرواية قوموالسيد كم في حق سعد بن معاذ (ابن عساكر عن عائشة) قال الشيخ من صعيفة المنعمرة و (اغما يغسل من بول الانتي و يسضع من بول الدكر) الذي لم يطعم يرابن للتغذى ولم يبلغ حواين والنضيح الرش بالماء حتى يعم جيديم المحل وان لم يسل وفرق بينهما بأن بولدارق من بوله افلايلصق مالمحل لصوق بوله او بأن بول الصي يقع محلواحد دوبول الانتى بقع منتشرافاحتيم الى صب الماع في مواضع متعددة وبأن النفوس اعلق بالذكرمن لانات في كثر حل الدكور فناس التفقيف بالاكتفاء بالنضع دفعا للعرب والغسر بخلاف الاناث وانخنثي مشل الانثى وسببه كافي أبي داود آبة منت الحارث قالت كان الحسين بن على رضى الله عنهما في حرالني صلى الله عليه وسلم فبالعليه فقلت البس بفتح الموحدة أى ثوباغير هذا الذي عليك واعطني لِنُحتى أغسله قال المايغسل فذكره (حمدهك) عن ام الفصل كندة لما به تنت الحارث زوج العباس بعدالمطلب واخت ميمونة زوج الني صلى الله عليه وسلم ماده حسن « (المابقيم من ذن) أي هوأولى بالآناه قالصلاة وسببه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب بلالالمؤذن فليجده فأمر رجلافأذن فجاء بلال فارادأن يقم فذكره (طب)عن ابن عمر قال الشيغ حديث حسن مر (انمايكفي احدكم ماكان في الدنيا) أي مدة كونه فيها رممل زاد الراكب) اشاربه الى الرضا بالدكفاف والزهد في الدنتيااذ الراك مي يقصداً التحقيف عن دابته ولايخ ل من الزاد الابقه درجاجته (طبهب)عن حباب قال الشيخ حديث حسن و (انما يكفيك من جع المال خادم ومركب في سبيل الله) أى عند الحاجة الى ذلك (تنه) عن آبي هاشمبن عتبة قال الشيخ حديث صحيح و (المسيليس) بفتح الباء الموحدة (الحرير في الدنيامن) أي مكلف ذكر (لاخلاق له في الا خرة) قال المناوى يعنى من لاحظ له ولانصيب له من لبس اكرير فعدم نسيمه كناية عن عدم دخوله الجنمة وهنذا في الكافر ظاهر وفى غديرهان استجل والافهوتهويل وتنفير اه قال العلقمي قال ابن بطال اختلف

(57)

في الحرر فقال قوم يحرم لبسه في كل الاحوال حتى عدلى النيساء نقل ذلك عن على والنعر وحذيفة وأبى موسى واس الزبير ومن التابعين عن الحسين واسسرين وقال قوم بجوز لبسه مطلقا وجلوا الاتحاديث الواردة في النهى عن لبسه على من أبسه خملاء اوعلى التنزيه قلت وهذا الثاني ساقط لثبوت الوعد على ليسه واختلف في علة تحريم الحريرعلى رأيين مشهورين احده الفخر والخيلا والشاني كونه توب رفاهية وزينة فيليق بزى النساء دون شهامة الرجال (حمق دنه) عن عريه (انمايلبس) بكسرالموددة (علىناصلاتنا)أى يخلط علينامنها (قوم يحضر ون الصلاة بغيرطهور) بالضم أفقدركن أوشرط من شروط الطهارة فيعود شؤم خللهم على المصلى معهم (من شهد) أي حضر (الصلاة وليحسون) بسكون الحاء المهملة (الطهور) بالمحافظة على شر وطهوفر وضه وسننه لئلا يعود شؤمه على المصلى معه وسبيمان الني صلى الله عله وسلم صلى بسورة الروم فتردد فيها فلا أصرف ذكره (حمش) عن أبي روح الكلاعي بفتح الكاف نسبة الى قبيلة ذى الكلاع وهي قبيلة من حير درا الما ينصرالله هـذهالامّة بضعيفها) مفردمضاف فيعم ولهذاجه في قوله (بدعوتهم) أي بسبب تضرعهم وطابهم من الله النصر (وصلاتهم واخلاصهم) في عبادتهم ونص على هذه المذكورات من بين العبادات السهولة الاتبان بهاعلى الضعيف (ن) عن سعد ان أبي وقاص قال الشيخ حديث صحيح و (الله) أى الشأن (ليفان) بالمناء للفعول وغين معمة من الفين الغطا (على قلى) نائب فاعل يعان أى يغشى قلى (واني لاستغفراسه في اليوم ما تفرق قال المناوى وارا دبالما تفالتكثير فلاينا في رواية سيعين وهذاغين أنوارلاغين اغيار ولاحاب ولاغفلة اه وعال العلقمي قال النووي قال أهل اللغة الغين بالغين المجمة والغير بمعنى والمرادهذاما بغشى القلب عال القاضي ان المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان سأنه الدوام عليه فاذاغفل عنه اوفترعدذلك ذناواستغفرمنه قال وقيل هوهمه بسبكمته ومااطلع عليهم وأحمالها بعده فسستغفر لهم وقيل سبمه اشتفاله بالنطر في مصائح امته وأمورهم ومحارية العدة ومدارابه وتألف المؤلفة ونحوذلك فيشتغل بدلك عن عظم مقامه فراهذنك بالنسبة الى عظيم منزلته وان كانتهذه الامورمن اعظم الطاعات وأفضل الاعمال فهي نزول عن عالى درجته ورفيع مقامه من حضوره معالله تعالى ومشاهدته ومراقبته وفراغه ماسواه فيستغفرلذاك وقيل يحتمل أنهدذا الغن هوالسكسة التي تغشى قلبه لقوله تعمالي فأنرل السكينة علمهم أويكون استغفاره اظهارا للعبودية والافتقار وملازمة الخضوع وتسكرالما اولاه وقيل هوشئ يعتري القلوب الصافية بما تحدّث والنفس اه وقال شيخنا المحتاران هذامن المتشابه الذي لايخاص فى معناً ه وقد سئل عنه الاصمى فقال لوكان تلب غير النبي صنى المعمليه وسلم

لتكامت عليه ولكن العرب تزعم انّ الغين الغيم الرقيق (حمم دن)عن الاغر المزني \*(انه)أى الشأن (من لم يسأل الله تعالى بغض عليه) قال العلقمي قال شيخنا قال الطيبي وذلك لان الله تعلى يحب أن يسأل من فضله في لم يسأله يبغضه والمبغوض غضوب عليه لامحالة اه وقال المناوى لانهاما فانط وامامتكبر وكل منهاموجب للغضب (ت)عن أبي هريرة قال الشيخ حديث حسن و (اني أوعل) أي يصيبني الوعك بفتح الواو وسكون العبن المهملة وقد تفتح المجي وقيسل المها وقيل تعبها وقدل ارعادها آلموعوك وتحريكهااماه وعن الاصمعي الوحك انحرفان كان محفوظ افلعل الحمي سميت وعكا تحرارتها وانحاص لانه اثبت ان المرض اذا اشتدّضاعف الاجر (كما يوعك رجلان منكر) وسائر الاندياء مثله في ذلك وسيبه كافي البخاري عن عبد الله بن مسعود قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت بارسول الله الله التوعك وعكاشديداقال احل أي نعم اني اوعك كإيوعك رجلان منكم (حمم)عن ابن مسعود \* (انى لانظرالى شياطين الحن والانس قدفر وامن عمر) بن الخطاب لمهابته وسيمه كإفى الترمذى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حالسا فسمعذ الغطا وصوت صبيان فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ناذا حبشمة ترفن بفاء وزاى ونون أىترقص والصبيان حولها فقال ماعائشة تعالى فانظرى فعيت فوضعت محيي على كسرسول اللهصي لله عليه وسلم فتعلت انظر الماماين المنكسالي رأسه فقال لى أماشه بعث اماشه بعث فيعلت اقول لالالانظر الى منزلتي عنده اذطاع عر قالت فانفض الناس عنهاأى تفر قوالمهابة عمر رضى الله تعالى عنه والخوف من انكاره عليهم فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم اني لانظر فذكره قال المناوى فتلك المرأة اشهطان الانس لفعله اكفعله (ت) عن عائشة قال الشيخ حديث صحيم « (اني في لَم يُوح) أى لم يوحه الله (الى كأحدكم) فقد يتخلف ما اظنّ وقوعه كم تقدّم في تطليع المخل لماقال لهم العلك الولم تفعلوا كان خير افتركوه فنقصت اونقضت (طب) وان شاهين في السنه عن معاذ) بن جبل قال الشيخ حديث صحيح ﴿ (اني لم ابعث لعانا) أي مبالغافي اللعن أى الانعاد عن الرجة والمرادهمانفي أصل الفعل وسببه كمافي مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادع على المشركين قال انى لمفذ كره أى لودعوت عليهم لمعدواعن الرحة مع كونى لم ابعث بهدا (طب) عن كرير بن اسامة ﴿ (اني لم ابعث لعانا و نم ابعثت رجمة ) لمن ارا دالله اخراجه من المكفر الى الايمان (حمم) عن أبي هريرة \* (اني لا مزح ولا اقول الاحقا) ومن ذلك قوله العجوز لايدخل ابجنة عجوزأى لاتهق عجوزاعند دخولها فالافزالي ويسرعلي غيره ضبطذلك جذافالاولى ترك المزاح لانه يظلم القلب ويسقط لمهابة وتورث الضغائن لكن لابأسبه نادراسيمامع المرأة والطفل تطميم القلمه (طب)عن ابن عمر بن الخطاب (خط)عن أنس ابن مالك وهو حديث حسن (اني وان داعبتكم) أي لاطفتكم ومازحتكم (فلااقول الاحقا وبعضهم فرق بين المداعبة والمزاح بأن المداعبة مالا يغضب جده والمزاح ما نعض جده (حمت)عن أبي هريرة واسناده حسن واني لاعطى رجالا الشئ من فعوايي (وادع من هواحب الى منهم) لقوة ايمانه (الاعطيه شيئا نحافة) علة للاعطا (ان يكبوا) بضم اوله وقتح المكاف وسدة الموحدة (في النارعلي وجوههم) أي مافة ارتدادهم المؤدى الى دخولهم النار (حمن) عن سعد بن أبي وقاس قال الشيخ حدرث صحيم وانى تارك فيكم حليفتين كاب الله) بالنصب بدلا اوعطف بيان (حبل) الرفع خبرعن محذوف أى هو حبل (ممدودما) زائدة (بين السماء والارض وعترتي) عطف على كتاب الله (أهل بدتي) يحتمل رفعه ونصعه أي اعنى اوهم والمراد العلاء منهم أى احشكم على الباعها لا تخالفوها (وانها) أى الكتاب والعترة (ان يتفرقاحتي سرداعلى المحوض) يحتمل انّ المراد العلماء منهم يستمرون آمرين بمسافى الكمّاب الى قيام الساعة والله اعدلم بمرادنييه (حمطب) عن زيدبن ثابت \* (اني لارجو) أي أؤمل (ان لا تعجز) بفتح المشاة الفوقية وكسر الجيم من عجزعن الشي عجز اكضرب ضربا (امّتي) أى اغنداؤها عن الصبر على الوقوف للعساب (عندربها) في الموقف (أن) بفتح الهمزة وسكون النون (يؤخرهم) أى بتأخيرهم عن بحاق فقراء المتى السابقين الى الجنسة (نصف يوم) من ايام الا تخرة قيل لسعد كم نصف ذلك اليوم قال خسمائة عام قال المناوى وقيل المعنى انى لارجوأن يكون لامتى عندالله مكانة تمهلهم من زماني هذاالي انتهاء نحسم المة سنة بحيث لا يكون اقل من ذلك الى قيام الساعة (حمد) عن سعد ابن ابي وقاس) قال الشيخ حديث صحيم و (اني نهيت عن قتل المسلين) قال المناوي يعنى المؤمنين سماهم به لان الصلاة اظهر الافعال الدالة على الاعمان قال أنوهرسة أتى النبى صلى الله عليه وسلم بمخنث خضب بديه ورجليه بالحنافنفاه فقلنا الانقتل فذكره (د)عن أبي هريرة واسناده ضعيف ه (اني نهيت عن زبد) بفتح الزاي وسكون الموحدة أي رفد أواعطا (المشركين) لان للهدية موضعامن القلب وقدروي تهادوا تحانوافرة هاقطعاسب الميل وردانه قبل هدية المقوقس وغيره فجمع بعضهم بأن الامتناع فيحق من يريد بهديته التودّد والموالاة والقبول في حق مسير جي بذلك تألفه واسلامه وسببه كمافئ أبى داودعن عياض بن حمادقال اهديت للني صلى الله عليه وسلمناقة فقال اسلت قلت لافقال النبي صلى الله عليه وسلم اني نهيت فذكره (دت)عن عياض بن جاد قال الترمذي حديث صحيح : (اني لا اقبل هديه مشرك) أي ا كافر ولوكايا الالمصلحة (طب) عن كعب بن مالك وهو حديث صحيحة (اني لااصافع النساء) قال المناوى أى لا اضم يدى في يدهر بلاحائل اه قال العاقمي وسببه كافي النساعى وتمامه عن اميمة منترقيقة والتصغير فيها أنها قالت آبيت الني صلى الله

عليه وسلم فى نسودمن الانصارنمايعه فقلنا بارسول الله نبايعك على أن لانشرك الله شيغاولانسرق ولانزني ولانأتي يهتان نفتريه بين ايدينا وارجلنا ولانعصيك في معروف فقال فيمااستطعتن وأطقتن قالت قلناالله ورسوله أرجم بنامناهم نبايعك ارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لا اصافح النساءاء عقولى لما تقامراة كقولى الإمرأة واحدة (تنه) عن اسمة بذت رقيقة قال الشيخ حديث صحيح و (اني لم اومران القت )بشدة القاف (عن قلوب الناس ولا) أن (اشق بطونهم) أى لم أومر باستكشاف مافى بواطنهم بل امرت بالاخذ بالظاهر وسبيه أن الذي صدلي الله عليه وسلم أتى عال فقسمه فاعترضه رجل فاراد خالدبن الولمد ضرب عنقه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعله يصلى فقيال خالدوكم من يصلى يقول بلسانه ماليس في قلبه فذكره (حمن) عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه و (اني حره ت مابين لابتي المدينة) تثنية لابة وهى ارض ذات عجارة سودوالدينة لابتان شرقية وغربية وهى بينها مابين جبليها (كاحرم ابراهيم مكة) أى في حرمة التعرض للصيد وقطع النبات لافي الضمان ومثل المدينة وبالطانف بفتح الواو وتشديدا كجيم وادبصحراء الطائف فلايضمن المتعرض اصيد حرم المدينة ووج ولا باتها لانهاليسا علين للنسك منادف حرم مكة وقيل بالضمان (م) عن أبي سعيد د (اني لاشفع يوم القيامة لاكثر ماعلى وجه الارض من حرومدر) بِالْتَحْرِيْكُ الْتِرَابِ الْمُتلبد اوقطع الطين (وشجر) يعني اشفع مُخْلَق كثير جدّا تمن أستحق العذاب لا محصيهم الاالله تعالى وهذه غير الشفاعة العظمى (حم)عن بريدة بالتصغير واسناده حسدن و (انى لا دخل في الصلاة وانااريد أن اطيلها فأسمع بكاءالصي) يعني الطفل (فَاتْجَرِّز فِي صلاتي ممااعلم)أى اخفها واقتصر على اقل ممكن مع اتما الأركان والابعاس والهيئات (من) اجل (شدة وجد) أي حزن (امّه ببكائه) قال العلقمي وكان ذَكُوالامهناخرج مخرج الغالب والافن كان في معناها ملحق بها (حمق ه) عن أنس اس مالك والنيسالت ربي اولاد المشركين قال المناوى أى العفوعنهم وان لا يلحقهم بأنائهم (فأعطانيهم خدمالاهل الجنة)في الجنة فيدخلون الجنة (لانهم لميدركوا مادرك آباؤهم من الشرك ولانهم في الميثاق الاول) أى قبضواوهم على حكم الست بربكم تالوابلي (المكيم عن أنس) بلااسنادقال الشيخ حديث حسن واني لااشهدعني جور) وسببه أنّام النعمان بن بشير سألت الماه أن يخصه ببعض ماله فاحاب افقالت لاارضى حتى تشهدالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال الك ولدسواه قال نعم فذكره وغسك به الامام أحد على تعريم تفسيل بغض الاولاد بنحوهبة والجهورعلى كراهته لروايذاشهد على هذاغ يرى فانه لايأمر بحرام وامتناعه من الشهادة تورع (ق)عن النعمان بن بشيرة (اني عدل لااشهد الاعلى عدل) سببه ما تقرر فيما قبله (ابن قانع عنه) أى النقمان (عن أبيه) بشير الانصاري قال الشيخ حديث صحيح ( { { £ } } )

والفي لاأخس ) فقع الممزة وكسراك المعمة واسكان المثناة التحتية وسين مهملة (مالعهد) أى لا القصفه ولا انكشه ولا افسده أصله من قولك خاس الشي في الاناء اذافسد وتال في النهاية لا أخيس بالعهد أى لا انقضه يقال خاس بعهده يخيس وخايس بوعده اذا اخلفه (ولا احبس) بحاء وسين مهملتين بينها موحدة (البرد) بضم الموحدة والراء ويحوزاسكان الراء تحقيفا كرسل مخفف عن رسل آكن الرواية بالضم كما يفيده كالأم ويبون العلقهي جمه عبريد بمعنى رسول وسببه كافي أبي داود عن أبي رافع قال بعثني قريش الي والتدم لى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألق الله فى قلى الاسلام فقلت ما وسول الله لا ارجع اليهم أبد افقال رسول الله صلى الله علمه وسير اني لا اخيس بالعهدولا أحبس البردول كن ارجع فان كان في نفس ك الذي في نفسك الاتن فارجع قال فذهبت فأنيته فأسلت انتهى لايقال كيف رضي الني صلى الله عليه وسلم له بتأخير الاسلام حتى يرجع لان أحكام الشرع مبنية على الظاهر وفي الظاهر لم يطلب الأسلام فامره برد أتجواب والرجوع اليه ان استمر مافي قليه (حمدن حبك)عن أبي رافع قال الشيخ حديث صحيح (اني لاعرف عجراء كه كان يسلم على )أى بالنبوة قال المناوى قيل هوالاسودوقيل المارز بزقاق المرفق وهذا التسلم حقيقة بأن انطقه التدتعالي كاانطق الجذع ويحتمل كونه مضافا الىملائكة عنده على حدواسال القرية اه قال العلقمي والصحيح انه حقيقة (قبل ان ابعث) قىدىدلان الحجارة كلها كانت تسلم عليه يعبدالبعث (حممت) عن عابر بن سمرة يزانى رأيت الملائمة تغسل حنظلة بن أبي عامر) استشهد يوم احدوهو جنب فغسلته الملائكة (س السماء والارض عاء المزن في صحاف الفضة) أى عاء المطر والمزن السعاب وقيل المزن السحاب الأبيض وماؤه عذب (آبن سعد) في طبقاته عن خزيمة ابن ثابت رضى الله تعالى عشه و (اني احدّ ثكم اكديث فليحدّث الحاضرمنكم الغائب) فبالتحديث يحصل التبليغ وحفظ الحديث (طب) عن عبادة بن الصامت قال الشيخ حديث صحيح ﴿ (اني أشهد) قال المناوى بضم الممزة وكسر الهاء (عددتراب الدنياان مسيلة كذاب) على الله في دعواه النبوّة (طب) عن وبر ، بالتجريك الحنفي قال الشيخ حديث صحيم والى لا بغض قال المناوى بضم المهزة وغين معمة مكسورة ووافقه الشيخ على هذا الضيط فالرواية متبعة وانكان الافصح في الماضي بغض وأيغض نغة رديئة كما في القاموس (المرأة تخرج من يبتها تحرديلها تشكوز وجها) للحاكم أوغيره فيكره لهاذلك ولوبحق ويظهران محل ذلك مالم تضطرالي شكواه وابجل المذكورة أحوال من المرأة أوصفات لها (طب) عن امسلة قال الشيخ حد بت صحيم " (اني لم ابعث بقطيعة رحم) أى قرابة وانم ابعثث بوصلها بالاحسان والانه الكلام ودفع ماشان بحسب الامكان (طب)عن حصين بن وحوح عهملتين كجعفرقال

الشيخ حديث صيم (اني احرج) قال في النهاية الحرج في الاصل الضيق و روى احر أى أضيق واحرم (عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة) خصهما ازيدالتأ كيدفعق غيرهما كذلك (ك هم) عن أبي هريرة وهو حديث صحيم (اني رايت) أى في النوم (المارحة) قال المناوي اقرب لم لة مضت (عجباً) قالوا وما هو ما رسول الله قال (رأيت لامن امّتي) أي المة الإحامة وكذا بقال فيما بعده (قد احتوشية ملائد كمة العذاب) أى احاطت به زيانية جهنم من كل جهة (فعِلم وضوءه) بضم الواوقال المناوي يحتمل ة. قدة أن يحسد الله ثوامه و يخلق فيه حماة ونطقا و يحتمل الله يضاف الى الملك الموكل مكتابة توابه وكذايق ال في ابعده (فاستنقذه من ذلك) أي استخلصه منهم (ورأيت رجلامن المتى قدبسط) أىنشر (عليه عذاب القبر فعاء ته صلاته فاستنقذته من ذلك) أى خلصته من عذاب القبر (ورأ ، ترجلامن المتى قداحتوشته الشماطين فياءه ذكرالله) أى ثواب ذكره الذي كان يذكره في الدنبا (فغلصه منهم) أى سله ونجاهمن ضيقهم (ورأيت رجلامن التي يلهث عطشا فياءه صيام رمضان فسقاه) .حتى رواه (ورأيت رجلامن المتي من دين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلة ومن فوقه ظلة ومن تحته ظلة ) يعنى احاطت به الظلة من جميع جهاته الست بحيث صارم فمورافيها (فعاءته عبته وعرته فاستغر عاهمن الظلة) الى النور (ورأت رحلامن التي حاءه ملك الموت) أى عزرائيل على مااستهرقال المصنف ولم اقف على تسمية مذلك في حديث (لمقيض روحه فعياءه ره) بكسرالماء (لوالديه فرده عنه أى عن قبض روحه لان را الوالدىن يزيد في العمر بالنسبة لما في اللوح أوالصحف (ورأيت رجلامن امّتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فعياء ته صلة الرحم) بكسر الصادأى أحسانه الى اقاربه (فقالتان) قال المناوى بفتح الهمزة وسكون النون فان كانت الرواية كذلك فالقول محذوف أي فقالت كلوه اواما علم إن الخوالا فلاوجه لفتح الهمزة بعد القول (هذا كان واصلالرحه) أى بار الهم محسنا اليهم (فيكامهم وكلوه وصارمعهم ورأيت رجلامن التي يأتي النبيين وهم حلق حلق قال المناوى بفتحتين أى دوائر دوائر اه وقال في مختصر النهاية اكلق بكسر اكاءوفتح اللام جع حلقة بغتم الحاءوسكون اللاموهي الجاعة من الناس مستديرين (كلام وهي الجاعة مطرد) أى ابعدوني وقيل له اذهب عنا (فياء هاغتساله من الحناية وأخذ مده فاحلسه الى جنبي ورفايت رجلامن التي يتقى وهج الناربيديه عن وجهه) أي يجعل يديه وقاية لؤجهة لئلا يصيبه حرالنار وشررها والوهج بفتحتين كإفي الصحاح حرالنار افعاءته صدقته) أى علىكه شيئ النحوالفقراء بقصده ثواب الاسترة (فصارت ظلاعلى رأسه) أى وقاية من حرالشمس يوم تدنومن الرؤس (ويستراعن وجهه) أي عجاباعنه (ورايت جلامن امتى حاثما على ركبته وبينه وبن الله عباب فياءه حسن خلقه فاخذبيده

فأدخله على الله) وذلك ان سوءا كلق حماب على القلب يظلمه وحسن الخلق يجلون و يوصل الى الله تعمالى بكثرة الطاعات والكفعن الشهوات (ورأيت رجلامن أمني <u> هاء ته زبانه قالعذاب</u> أى الملائر كمة الذين يدفعون الناس في جهنم للعذاب (فعاه امره المعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من ذلك) أي استخلصه منهم (ورأيت رجلامر. التي هوي في النيار) أي سقط من أعلى جهنم إلى اسفلها (فبياءته دموعه التي بكي به في الدنسا من خشية الله) أى من خوف عذابه (فأخرجته من النار (ورأيت رجلامن المتى قدهوت صيفته الى شماله) أى سقطت صيفة اعماله في يده اليسرى (فعاءه خوفه من الله فأخذ صيفته من شماله (فجعلها في عيده ) ليكون عن اوتى كتابه سمينه (ورأيت رجلامن المتى قد خف ميزانه فعاءه افراطه) بفتح المهزة اولاده الصغار الذَّن ما توافي حياته جع فرط بفتحتين قال العلقمي قال في الدر الفرط الذي بسبق القوم الريّاد طم الماء ويهيّ لهم الدلا اله والمرادهنامن تقدّمه من أولاده (فيمّقلواميزائه) أى رجوها (ورأيت رجلامن التي على شفيرجهنم) أى على حرفها وشاطئها (قبياءه وجله من الله تعالى) أى خوفه منه (فاستنقذه من ذلك) أى خلصه (ورأيت رحلا من التي يرعد كاتر عد السعفة بفتح السين والعين المهملة بن واحدة السعف وهي اغصان النحل أي يضطرب كما تضطرب (فعاءه حسدن ظنه بالله فسكن رعدته) مكسر الراء (ورأبت رحلامن التي يرجف على الصراط) أي يجراسته على الصراط لا يستطيع المشي عليه (مرة و يحبومرة) وفي رواية احدانا أي يشي على يديه ورجليه (في اور صلاته على فأخذت يده فاقامته على الصراط حتى جاز) أى جاوز قطع الصراط ومضى الى الجنة (ورأيت رجلامن المتى التهي الى ابواب الجنة وعلقت الابواب دونه) ومنع من دخولها (فيحاءته شهادة ان لا اله الا الله) أي وان مجدارسول الله فاكتفي باحد الشقين عن الا خرا كونه معر وفايينهم (فأخذت بيده فادخلته الجنة) قال القرطي هذا حديث عظيمذكرفيهاعمالا عاصة منعية من اهوال خاصة لكنه فين اخلص الله في عمله (الحكم) الترمذي (طب)عن عبدالرجن بنسمرة بفتح المهملة وضم الممقال خرج علينارسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فذاكره واسمناده ضعيف ١٠٥٠)بكسرالهمزة شرطية (اتخذمنبرا) بسكون النون لاخطب عليه (فقداتخذه أي ابراهم) الخليل وقد أمرت باتباعه (وان اتخذالعما) لاتوكا عليها وأغرزها امامى في الصلاة (فقد اتخذه أبي ابراهيم) فلالوم على في اتخاذها فيستحب اتخاذ العصالاسيمافي السفر والتوكا عليها لان الني صلى المدعليه وسلم كاب له عصاينو كأعلم او في حديث انّ التوكا على العصامن اخلاق الانبياء النزار (طب) عن معاذ بن جبل باسماد ضعيف يز (ان اتخذت) بفتح الماء (شعرا) أى تركت شعررأسك بلاازالة (فاكرمه) بغسله ودهنه وتسريحه قال المناوى وذاقاله لابي قتادة

بكان رجل كل يوم مرتين (هب) عن حابر قال الشيخ حديث «(انادخلت) بالبناء للعبهول وفتح التاء (ايجنة) أي انادخلك الله اياها (اتدت بضم الممزة (بفرس من باقونة حرآءله جناحان) يطير بهما كالطير (فعملت عليه) بالمناء للفعول (مُمطاريك حيث شذت) يعنى مامن شئ تشتهيه النفس في المجنة الاتحده فيهاحتى لواشتهى أن يركب فرسا وجده بهدنه الصفة قال العلقى وسسه كافي الترمذى عن أبي ايوب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقيال بارسول الله احسائحنل افي الخنسة خيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادخلت الجنة فذكرة قلت واخرب البيهق والطبراني بسندجيدعن عبدالرجن ساعدة قال كنت احس الخيل فقلت يارسول الله هل في الجنة خيل قال ان ادخلك الله الجنة كان فيرافرس من ياقوتة له جناحان يطير بك حيث شئت اه فن قال انه عبدالرجن اس عوف وجعله في حديث الباب لم يصب فان الذى في الباب اعرابي لم يعلم وهذا معلوم (ت)عن أبي ايوب الانصارى قال الشيخ حديث صحيح عر (ان اردت) بكسر التاء خطاب لعائشة (الحوق ي) قال المناوى أى ملازمتى في درجتي في امحنة (فكفيك من الدنساكرادالراكب) اى الاقتصارعلى الكفاف (وامالة ومجسالسة الاغنماء)أي احذرك اماهالئلاتزدى نعة الله عليك (ولانستخلق ثوباً) روى بالقاف أى لاتعدمه خلقا (حتى ترقعيد) أى تخيطي ما تخرق منه رقعه وبالفياء أي لا تستمدلي ثوبا حتى ترقعي الأول من تقطيعه قال المناوى ومقصود اكسديث ان من اراد الارتفافي دارالمقاء خفف ظهرهمن الدنسا واقتصرعلي اقل عمكن واخذمنه السهر وردى وغسره تفضل لبس المرقعات لانها اقرب الى التواضع وتمنع من الكبر والفخر والفساد (تك) عن عائشة قال الشيخ حديث صحيح و (ان احببتم ان يحبكم الله تعالى) أي يعامل كم معاملة (ورسوله) فيشفع لكم (فادوا الامانة) أى لا تخونوا فيها (اذا اتمَنتم) فألواحب ان يخنى بنهاو ببن صاحبها عند طلبها (واصدقوا اذاحد تم فالكذب حرام وقديكون كميرة (واحسنواجوار) بضم الجيم وكسرها (من جاوركم) بكف الاذى والاحسان -)عن عبد الرحن بن أبي قراد بضم القياف وخفة الراعقال الشهيخ حدديث تعجيم <u> (اناردنانيلين قلبك)</u> أى تزول قسوته (فاطعم المسكين وامسعراً ساليتيم) أى الطفل الذي مات أبوه ذكراكان اوانني (طب) في مكارم الاخلاق (هب) عن أي هريرة قال الشيخ حديث صحيم و (ان استطعتم ان تحكثر وامن الاستغفار) أي المغفرة من الله تعالى بأى صفة كانت والوارد أولى ومنه اللهم أنتربي لااله الاأنت خلقتني واناعبدك واناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعوذبك من شر ماصنعت ابوءاك بنعمتك على وأبوءلك بذنبي فاغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الاأنت (فافعلوافانه)أى الشأن (ليسشى انجيم) بالنصب خبرليس (عندالله ولااحب اليه

(٤0)

1

منه الحكيم) الترمذي (عن أبي الدرداء) قال الشهيخ حديث حسن و (ان استطعت أن تكون أن المقتول ولا تقتل احدامن أهل الصلاة فافغل) فالاستسلام للسلم افضل من قدله (ابن عساكرعن سعد) بن أبي وقاص قال الشيخ حديث حسن لغيره وران تسدق الله يصدقك وسببه ان اعرابيا حاء الى الني صلى الله عليه وسلم فأمن به واتمة فل كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم فقسم وقسم له فاعطى أحسابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلساحاء دفعوه المسه فقال ماهذا فال قسمته لك قال ماعلى متك ولكن اتبعتك ان ارمى الى هاهما والسارالي حلقه فاموت فأدخل الجنة ان تصدق الله يصدقك فلمتواقليلاتم نهضوا الى قتال العدوفاتي بدالنبي صلى الله عليه وسلم يص قداصابه سهم حيث اشار فيات وكفنه الني صلى الله عليه وسلم (نك) عن شدادن الهاد وأسم الهاداسامة قال الشيخ حديث ضيع و (ان تغفر اللهم تغفر - حا) أى غفرانا كشيرا (واي عبدلك لاالم) أي الم بمعصية يعني لم يتلطخ بالذنوب الصغائر وهداييث لامية ابن أبي الصلت عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمحرّم عليه انشاء النعرية انشاده (ت ك عن ابن عباس قال النرمذي حديث حسن صحيح غريب مران سركم ان تقبل صلاتكم أى ان يقبلها الله تعلى و يثيبكم عليها ثوابا كاملا (فليؤه كم خياركم) أى في الدين فتواب الصلاة خلفه اكثرمن ثوابها خلف غبيره (ان عسا كرعن أبي امامة) قال الشيخ حديث حسدن لغيره و (انسركمان تعبر صلاتكرفليؤمكم علاءكم) باحكام الصلاة العلملون (فانهم وقدكم فيما بينكروبين ربكم) أي هـم الواسطة بينكم وبينه في التليغ لان الواسط الاصلي هوالذي صلى الله عليه وسم وهم ودنته (طب)عن مرتد بسكون الراء بدهامثلثه (الغنوى) بفتح المتعمة والنون قال الشميخ حديث حسن لغيره: (ان شئتم انبأتكم) أى اخبرتكم (ما) أى بالذي هو (أول ما يقول الله تعالى المؤمنين يوم القيامة وما اول ما يقولون له) قالوا اخررنا بارسول الله قال (فان الله يقول المومنين هـل احبيتم لقائ فيقولون نغم مارينافيقول لم) المسبتموه (فيقول نرجونا عفولة ومغفرتك فيقول قداوجب الكم عفوى ومغنرتي الآلالله تعالى عندظن عبده به (حمطب) عن معاذ بنجل قال الشيخ مديث صحيح و(ان شتراز أتكم عن الامارة) بكسرا لهمزة أي عما يترتب عليها (ومنهى اؤلهاملامه) قال المناوي أي يلوم الانسان نفسه على الدخول فيها (وتانيه الدامة والشهاعذات) أي يعزل ارتكاب مايوج العذاب (يوم القيامة الامن عدل فلا يجره الى العذاب بلله الثواب ومضاعفة الاجر كماور في احاديث (طب) عن عوف بن مالك قال الشيخ حديث ضحيم و (ان قضى الله تعالى شيئا) أى قُدروجودولدفي الأزل (ليُكُونن)أى لابدمن وجوده (وانعزل) الجمامع أى ازل ماءه خارج الغرج فالعزل لأيمنع من الجل فقد يسبق الماء وذا قاله لن سأله عن العزل

(الطيالسيعن أبي سعيد) الخدرى قال الشيخ حديث صحيح و (ان قامت الساعة) أي القمامة (وفي مداحد كم فسيلة) بفتح الفء وكسرالسين المهملة والفسيل صغارالنخل واتجم فسلان مثل رغيف ورغفان الواحدة فسيلة وهي التي تقطعمن الإماوتقلعمن الارين فتغرس (فان استطاع أن لايقوم) أي من مكانه (حتى يغرسها فليغرسها) ندبا وارادية امالساعة اماراتها بدليل حديث اذاسمع احدكم بالدحال وفي مده فسيلة فلنغرسها فانللناس عيشا بعدومقصودا كحديث انحث على الغرس وان ظهرت الأشراط لمايترتب عليه من اجراءالثواب بعدموت الغارس (حم خد) وعبدن حيد عن أنس باسناد صحيح و (ان كان خرج يسعى على ولده) بضم الواو وسكون اللام مال كونهم (صغارافهو) أى سعى ذلك الشخص (في سبيل الله) أى طريقه الذي امر بالسعى فيهامشاب مأجور (وان كان خرج بسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو فيسبيل الله وانكان خرج يسعى على نفسه يعفها )أى حال كونه قاصدا أعفاف نفسيه عن سؤال الناس اوعن اكل الحرام اوعن الوطئ الحرام (فهو في سبيل الله وان كان خرج يسى رياء ومفاحرة فهو في سبيل الشيطان أى طريقه التي يحب أن يسى بنو آدم فيها وسببه ان الني صلى الله عليه وسلم مرهو وأحسابه برجل فرأى أصحابه من جده ونشاطه مااعجبهم فقالوا بارسول الله لوكان هذا في سبيل الله فذكره (طب)عن كعب ن عِرة قال الشيخ حديث صحيح \* (ان كان في شئ من ادويتكم خيروني أى فهوكائن في (شرطة) بفتح الشين المجمة وسكون الراء ضربة المشراط فى موضع الحجم لاخراج الدم (محجم) قال العلقى بكسر الميم وسكون المهمة وفتح الجيم وقال المناوى المحجم هذا بفتح الميم موضع المجامة وخصه لأن غالب اخراجهم الدم ما كحامة اه فالمدرمضاف لفعوله أى شق موضع الجامة (اوشر بقمن عسل) قال المناوى بأنيدخل في المعمونات المسهلة للإخلاط آلتي في البدن اه قال العلقي وفيه نقم للسعال الكائن من الملغم ونفع لاصحاب الملغم والامزجة الماردة وإذا أضيف اليه الخل نفع أصحاب الصفراومن منه وقعه انه اذاشرت حارابدهن الورد نفع من مش اتحسات وأذاشرب وحده بماءنفع منعضة الكاب وأذاجعل فيهاللحم الطرى حفظت طراوته ثلاثة اشهروكذا أتخيار والقرع والماذنجان واللمون ونحوذ النامن الفواكهوا ذالطخيه المدن للقمل قتل القهمل والصيمان وطول الشعر وحسمه ونعمه وان اكتحل مجلا ظلمة البصروان استاك بهصقل الاسنان وحفظ صحتها وهوعجب في حفظ صحة الموتى فلايسرع البهاالبلا (اولذعه بنار) قال العلقمي بذال معمة ساكنة وعن مه-ملة اللذع هوالخفيف من حرق النبار وان اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة فهوا ضرب أوعض ذوات السموم آه والمراد الكي (توافق داء) فانها تذهبه وفيه اشارة الحان المكي انمايشرع منهما يتعين طريقا الى ازالة ذلك الداء وأنه لاينبغي النجربة لذلك ولااستعماله الابعد التحقق ويحتمل ان يكون المراد بالموافقة موافقة القدر روما احب) فعلمضادع (ان اكتوى) أى لااحب الكي أشاريه الى كراهة الكي شرعا لالم عه عند الضرورة (حمق ) عن جابر بن عبد الله و (ان كان شي من هذا الداء تعدى أى يكون سببافي حصول مثله لمن خالط صاحبه (فهوهذا يعني الجذام) مدرج من الراوى وتقدّم الجع بينه وبن حديث لاعدوى ولاطيرة (عد)عن ابن عر قال الشيخ حديث ضعيف و (ان كان الشؤم) ضدّ المين حاصلا (في شي) من الاشياء المحسوسة (ففي) أى فهوفى (الدار والمرأة والفرس) تقدّم بيان شؤمها (مالك (حمخه) عن سهل بن سعد (ق)عن ابن عمر بن الخطاب (من)عن حابر و (ان كنت عبد الله) متثلالماشرعهمن الاحكام (فارفع ازارك) الي نصف ساقك فاسبال الازار للرجل الي أسفل من الكعبين بقصد الخيلاح آو بدونه مكروه وسبيه ان عبد الله ن عرراوي اكديث قال دخلت على الذي صلى الله عليه وسلم وعلى ازار يتقعقع فقال من هذا قلت عبدالله فذكره (طبهب)عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث صحيح وال كنت يميني فاعتد للفقر تجفافا) قال العلقمي قال في المصباح والتجفاف تفعال بالكسر شئ ملاسه الفرس عندا كربك أنه درع والجع تجسافيف قيل سمى بذلك لمافيه من الصلاية واليموسة اه قال المناوى فاستعير للصبر على الشدة (فان الفقر) قال الشيخ الذي لا يحيب عن كال الدين واسرع الى من يحبني من السيل) المعدومن علو (الي منتهاه) أى المكان الذي يستقرفيه وسببه ان رجلا قال للني صلى الله عليه وسلم يارسول الله اني لاحبك فقال انظرما تقول قال والله اني لا - بك ثلاث مرات فذكر (حمن)عن عبدالله بن مغفل)قال الشيخ حديث حسن وال كت صاغماً أى مريد صيامشهر (بعدشهررمضان فصم)ندبا (المحرم فانه شهرالله فيه يوم ناب فيه على قوم) وهو بوم عاشوراء آب الله فيه على آدم وعلى قوم يونس ويتوب فيه على آخرين فيمأ كدطلب التوية فيه لكلأحدوالا كمارمن ذلك وسببه ان رجلاقال ارسول الله أى شهرتاً مربى أن أصوم بعد شهر رمضان فذكره (ت) عن على وهو حديث حسن و (آن كنت صاغم) أي مريد صوم نفل (فعليات بالغراليين ثلاث عشرة واربع <u>عشرة وخس عشرة</u>)أى الزم صيام أيام هذه الايالي قال العلقمي وسببه كافي النساءي عن الى ذريال حاءا عرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أرزب قدشواها وخيز فوضعها بين يذى النبي صلى الله عليه وسلم ثمقال انى وجدت بها دما فقال رسول الله لى الله عليه وسفم لايضر كلواوقال للاعرابي كل قال انى صائم قال صوم مأذاقال صوم ثلاثة ايام من الشهرقال ان كنت فذكره (ت)عن الى ذر واسناده حسن والآ كنت لابدسائلا) أى ان اضطررت الى السؤال (فاسأل الصاكين) أى ذوى المال الذين لاعنعون ماعليهم من الحق وقد لا يعلمون المستحق اوالساعين في مصافح الخلق بنحوشفاعة أوالذس لاعمون على احدما اعطوه اوفعاوه (دن)عن الفراسي قال قلت استأل بارسول الله قال لائمذ كرة قال الشيخ هو بفاء فراء فسين صف إلى لا يعرف إداسم قَال وهو حديث صيح عران كنت ) بكسر الماء خطاب العائشة (المت مدنت) اي أتيته (قاستغفرى الله وتوبى المه فان التوبة من الذنب الندم والاستغفار) قال المناوى وهذابعض من حديث الافك (هت)عن عائشة واستاده حسن (انكثم تحبون حلية الحنة)أى ما يتحلى به من نحوذ هب وفضة (وحريرها فلا تلبسوهم افي الدنيا) النهي للتحريم في حق الرجل ومشله الحنتي فيعرم عليه التحل عاذ كروكذ البس الخرير الآ الضرورة (حمنك) عن عقبة بن عامر الجهني قال الشيخ حديث صحيح ﴿ الله الله على عشاراً والله على عن عقبة بن عامر المحاس أي ان وجدتم من يأخذ العشر على ماكان بأخذأهل الحاهلية مقيماعلى دينه اومستعلانا ركاما فرض الله وهوربع العشر (فاقتلوه) لكفره (طب)عن مالك بن عتاهية قال الشيخ بفتح المهملة والمثناة الفوقية فهاء فمثناة تحتية وهو حديث ضعيف (ان نساني الشيطان شيئامن صلاتي فليسبح) ندبا (الْقُوم) أى الرحال (ولتصفق النساء) أى ذكروني بذلك (د) عن ابي هريرة قال من حديث صحيح و (انام دبن عبدالله) تزوج عبدالله آمنة بنت وهب فيلت برسول الله صلى الله عليه وسدلم فلاتم لها المان الحمل شهران خرج في تجارة الى الشائم ألى غزة عرجع فربالمدينة وهومريض فأقام عنداخواله بني عدى بن النحار فتوفى عا وهي عامل وله من العرجسة وعشرون سنة وقيل كان عره عماني عشرة سنة (ابن عدد المطلب واسمه شيبة المجدوقيل عامروكميته الواكسارت (ابن هاشم) هذالقبه لقب به لانه أول من هشم التريد لقومه في الحدب واسمه عمرو (اس عبد مناف) اسمه المغمرة وكذبته الوعيد شمس (ان قصى) بالتصغير واسمه زيد (ابن كالدب) بكسر الديكاف لقب به لأنه كان يصيد بها كثير اواسمه حكيم وكنيته الوزهرة (بن مرة) بضم الميم وكنيته ابو يقظة رآس تعب قال العلقمي وهوأول من قال المانسد في احد الاقوال (ابن لؤى) بضم اللام وبهمزة وتسهل (ابن غالب) وكنيته الوتيم (ابن فهر) بكسر الغاء وُسْكُونِ الْهَاءَقِالُ المناوى اسمه قرشي واليه تنسب قريش في أفوقه كنائي (ابن مالك) وكنيته الواكارث (ابن النضر) بفتح النون وسكون الضاد المعمه فراء واسمه قيس والقيه النضر النصارة وجهه وجاله (ابن كانة) بكسر الكاف ونوين مفتوحتين بينها ألف ثم هاء منقول من الك نانة التي هي الجعمة بفتح الجيم وسكون العين المهمة لقسمي بذلك لانه كان ستراعلي قومه كالمكنانة الساترة السمام (ابن خزيمة) بضم المناء المعمة وفي الزاي ويمنى ابالسد (ابن مدركة) بضم الميم وسكون الدال المه-ملة وكسر الراء وفق السكاف عمها واسمه عروعلى الصيم (أن الماس) قال المناوى بكسرا فمزة وتقتع ولامه التعريف وهمزته للوصل عند الاكثر ولانيته أبوعمرو (ابن مضر) بضم ففتح معدول

(٤٦)

يجز ماضرواسمه عمرو وفي العلقمي عن سعيدين المسيب مرسلاان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتسب وامضرفانه كان على ملذا براهيم يعنى الاسلام (ابن نزار) بكسر الذون وخفةالزاي وكذيته ابواما دوقيل أبور بيعققال العلقهي وبقيمن النسب الع الذى اتفق عليه النسابون معدوعدنان فامامعدفه و بفتح الميم والعين واسكان الدال ملة وعدنان بفتح العن المهملة وسكون الدال ثم نون بينها ألف مأخوذ من عدن بالمكان اذا أقام به وكنيته أبومعد هذاه وأنسب الصحيح المتفق عليه ومافوق ذلك وعتلف فيهور وى ابن سعدان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتسب لم يجاوز في مه معدن عدمًان ثم ادد ثم يسك ثم يقول كذب النسابون ( وماأفترق الناس رقته بن الاجعلني الله في خيرها فأخرجت من بين أبوى فلم يصبني شي من عهر محاهلية وخرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت الى ابي واتبي) بيان لقوله فلم يصبى شئ من عهرائجها هلية (وأنا خير كمنسبا وخير كماماً) قاله تحيد ثا الله تعمالي والمخماطب بقوله أناخير كم قريش الذين هم خيرالعرب (البيه قي في الدلائل)أى فى كان دلائل النبوة (عن انس) قال الشيخ حديث صحيح ﴿ أَنَا النَّهِ المسكن في أخررت به فلا مجوز على الفرار وأنام ثيقن ان الذي وعدني الله من النصرحق (أناابن عبد المطلب) نسب نفسه الى جده عبد المطلب دون أبيه عبد الله لشهرة عبدا لمطلب بس الناس كمارزق من نباهة الذكر وطول ألعمر مخلاف عبدالله فانهمات شياما ولهدذاكان كثسرمن العرب مدعونه ابن عسدا لمطلب وللثغريف والتذكير عاأخبرهم بدالكهنة قبل ميلاده انهجان أن يظهرمن بني غبد المطلب نى فذكر هم به لاللفخر فانه كان يكرهه قال العلقى قدأ جيب عن مقى الته صلى الله عليه وسلمهذا الرجز بأجوبة أجدهاانه نظم غيره وأنه كأن فيه أنت النبي لاكذب أنتاس عبدالطلب فذكر وبلغظ أنافي الموضعين ثانيهاان هذار جزوليسمن أقسام الشعروهذامردود ثالثها انهلا يكون شعراحتي يترقطعةوهذه كلمات يسمرة لاتسمي شعرارابعهاائه خرج موزونا ولم يقصدبه الشعر وهدذا اعدل الاجوبة وذاقاله يوم حنين لما الهزم أصحابه فنزل عن بغلثه فذكره (حمقن)عن البراء بن عازب وأنا الني لا كذب أناان عبد المطلب أنااعرب العرب) على الاطلاق فليس من يساويه فى الفصاحة (ولدتني قريش ونشأت في بني سعدين بكر) أى واسترضعت في ـم وهم من أفعم العرب (فأني يأتيني اللَّمن) أي كيف يجوزعلى النطق باللمن وقدنشأت بين قبيلتين هما أفضم العرب وقدقال لذأبو بكرالصديق رضى اللدتعالى عنه بارسول الله لقدطفت في العرب وسمعت فصحاءهم في اسمعت أفصير منك فن أدبك أى علك فقال أَدْبَى دِي فِأَحسن أدبي (طب) عِن الي سعيد الخدري واسناده ضعيف ، (أَنَاابَن العواتك جععاتكة واصل العأتكة المتضعة بالطيب والمراد جداته صلى الله عليه وسا

منسلم)ارادعاتكة بنتهلال بن فالجبن ذكوان بن عبد منباف بن قصى وعاتكة رة بن هلال ان فاع ابن هاشم بن عبد مناف وعاتكة منت الارقص بن مرة ابن هلال ام وهب أبي آمنة الم الذي صلى الله عليه وسلم فالا ولى عدة الثانية غمة الشالثة وبنوسليم تفتخر بهذه الولادة قال المناوى قال في القاموس العواتك من جداته تسع وذاقاله يوم حنين (صطب)عن سيابة عهملة مكسورة ومثناة تحتية مموحدة (ابن عاصم) بن شيبان السلى ورجاله رجال الصحيح و (أناالذي الامّي ) أي حسن الكتابة وهواقوي في الحجة (الصادق الزكي) قال الشيخ فيه الماح باسة ورزيهم وفي نسخة الزاكي (الويل) أي التعسر والهلاك (كلالويل) أي الكامل الذي مافوقه ولا يساويه تحسر ولاهلاك حاصل (لمن كذبني) فيماجئت به (وتولى)أى اعرض (عني) الظاهرانه عطف تغسير بين به ان المراد بالتكذيب عدم القيول والتصديق (وقاتلني) فان لم يقابل بأن كذب وهرب مثلافيحمل أن يكون عذاً م إخف من عذاب من كذب وقائل (واتخير) كله (لمن آواني ونصرني) وهم الانصار (وآمن بي وصدّق قولي) قال المناوى جع بينه باللاطناب والتقرير في الاذهان (وحاهد مَى) في سبيل الله (ابن سعد) مجد في طبقاته (عن عمر وبن جبلة) بفتح الجيم والموحدة (الكلي)نسبة الى بني كلب قال الشيخ حديث صحيم (أنا أبوالقاسم) قيل انه اختم بهذه السكنية فلايحوز لغبره التكني بذلك والمعتمد عندالشا فعيةان ألتحريم مخصوص عن اسمه مجد (الله يعطي) أي ييسر لعباده ماقسم لهم من نحوفي وغنيمة (وأنااقسم) بفتح الممزة ذلك باذنه فلالوم على في المفاضلة (ك) عن أبي هريرة وهو حديث صحيح ع (أنا كثر الاندياء تبعا) بعتم الماء المثناة الغوقية والباء الموحدة (يوم القيامة وأنا أول من يقر عباب أنحنة اللاستفتاح فيفتحله ويدخل فهواول من يدخلها (م)عن أنس ان مالك يز (انا إقل الناسخ وحااذ ابعثوا) قال الرافعي وهذامعني قوله أنا اقل من تنشق مالارض (وأناخطيبهم)قال الشيخ بين يدى الله عند دالشقاعة عدر مع عمد يفتح عليه بهالم يسبق له مثلها (اذا وفدوا) أى قدموا على ربهم للعساب وفصل القضا (وأنامبشرهم م) بقبول شفاعتي حين يقول أنالها أنالها (اذا ايسوا) من شفاعة الانداء (لواءاكهديومثذبيدي) قال الشيخ هو المقام المحود المعترعنه بالشفاعة العظمي اوهو غسره وقال المناوى رايته جرياعلى قاعدة العرب ان اللواء انمايكون مع كبير القوم لتعرف مكانه لكن هـ ذالواء معنوى كما قاله المؤلف والمرادانه يشهر بالحديومئذ وينفردبه (وأناً كرم ولدآدم على ربي) بضم الواو وسكون اللام او بفتها (ولافغر) أى قلت ذلك شكر الا فغرا (ت) عن أنس قال الشيخ حديث صحيح و أنا اول من تِنْسَقَ عنه الأرضَ )عند المنفخة الثانية (فاكسي) بالبنا المفعول (حلة من حلل الجنة) قال المناوى ويشاركه في ذلك الجليل (ثم اقوم عن يمين العرش ليس احدمن الخلائق

يقوم ذلك المقام غيرى من انس وجن وملك (ت)عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيم وأناآول من تنشق عنه الارض) للبعث (مُأْبو بكر مُ عرمُ آتى أهل) مقبرة (المقيع فيعشزون معى) قال المناوى حشر المصطفى غير حشر الشيخين لان حشره مرسادة الرسل بلهوامامهم ومقامهم فالعرصة في مقام الصديقين وفي صفهم فالظاهران المرادالانضمام في اقتراب بعضهم من بعض (مُ انتظر أهل مكف )أى المؤمنين منهم زاد في الكبير يحشر ون معى ونبعث بين أبحرمين (ت ك)عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن وأناسيدولدآدم يوم القيامة) حكمة التقييد به مع انه سيدهم في الدنساوالا خرة انه نظهر فيه مسودده لكل احدولاييق منازع ولامعاند (واول من بنشق عنه القبر) للعشراك اول من يعمل حياة ومبالغة في الكرامة (واول شافع) فلا يتقدّمه شافع (واول مشفع) بشدة الفاءأى مقبول الشفاعة ولم يكتف بقواد اول شافعلانه قديشفع الثاني فيشفع قبل الاول قاله تحذثا بالنعم مة قال الرافعي فيهد ليل على أن غيره يشفع ويشفع وكونه اولا في الشفاعة والتشفيع ببين علوم تبته (مد) عن الى هربرة رضى الله تعالى عنه ﴿ أَنَاسَ عِدُولِد آدَمِ يُومِ القيامة ) السيد هو الذي مفوق قومه في الخير وقيل هوالدى بفزع السه في النوائب والشد أندفي قوم بأمرهم و يتعمل مكاره هم (ولا فغر) أى اقوله شكر الا فغرا (وبيدى لواء) بكسر اللام والمدّ (الجد)أى عله (ولافغر ومامن نبي بومئذ آدم فن سواه الا تحت لواءى) فهوسمد الاتاء والابناء وآدم يجوزج هورفعه وظاهر كلام العلقمى انه مرفوع فأنه قال وقوله آدم فن سواه بدل او بيان سعل نبى (وأنا اول من تنشق عنه الارض ولا فغر وأنا اول شافع أى لا يتقدّمة شافع لامن الملائد كمة ولامن النبيين المرسلين ولاغيرهممن الا تصين المؤسنين في جيم اقسام الشفاعة (واول مشفع) أي مقبول الشفاعة واخر لى الله عليه وسدارية فده الفضائل لانهامن جلةما امرية المغهل يترتب عليه من وجرساعتقادذلك وليرغب فى الدخول فى دينه وامتثالا لقوله تعالى وأتمانعمة ربك فعدت وليعلم انه أفضل النبيين واماقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوابين الانبياء فأجابوا عنه باجو بة منهاانه قاله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم انه سيد ولدادم فلا علم اخبر به ومنهاانه قاله ادباو تواضعها (ولافغر) الفخرادعاء العظم والكبر والشرف أى لااقوله تهجيعا واكن شكرالله دمالي وتحدّثا بنعمته (حمت)عن أبي سعيد الخدري قال الشيخ حديث صيح ير أنا قائد المرسلين والنبيين يوم القيامة أى اكون امامهم وهم خلق (ولا فغروأنا عام النبيين) والمرسلين (ولا فغروأنا اول شافع) للخلق (ومشفع) فبهم (ولا فغر) قاله امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك قعدت وهومن السان الذي يجم عليه تبليغه الى المته ليعرفوه ويعتقدوه ويعلوا بقتضاه ويوقروه صلى الله عليه وسل (الدارمى عن حابر)قال انشيخ حديث صحيح و (أناسابق العرب) أى متعدّمهم قال الشيخ أى الى الاسلام وكذايقال في الباقي وقال المناوى أى الى الجنة (وصهيب سابق الروم) قال المناوي أى الى أنجنة اوالى الاسلام (وسمان) الفارسي (سابق الفرس) قال المناوى بضم الفاء وسكون الراء ولم يزدعلى ذلك (وبلال) الحبشى المؤذن (سابق الحيشة) قال المناوى الى الجنة اوالى الاسلام (ك) عن أنس بن مالك قال الشيخ حديث صحيح (أنااعربكمأنامن قريش ولساني لسان بني سعدين بكر) أي لغتي لغتهم لكوتى أسنرضعت ونشأت فيهم قال الثعالبي بنوسعد مخصوصةمن بين قبائل العرب بالفصاحة وحسن البيان (ابن سعدعن يحيى بن يزيد السعدى مرسلا) قال الشيخ حديث صحيح و أنارسول من ادركت حياً قال المناوى من الجن والانس (ومن يولدبعدى فهوخاتم الاندياء والرسل وعيسى اغما ينزل بشرعه وفيه ان رسالته لم تنقطع بالموت بلهي مستمرة وهوما جرى عليه السمكي وتبعه المؤلف (ابن سعدعن الحسن) البصرى (مرسلا)قال الشيخ حديث صحيح (أنااق لمن يدق باب الجنة فلم تسمع الاتذان سن من طنين الحلق) بالتحريك جع حلقة بالسكون (على تلك المصاريع) يعنى لابواب والمصراع من الباب شطره (ابن العبارعن أنس) ابن مالك قال الشيخ حديث حسن لغيره «(أنافئة المسلمن) بكسرالفاءوفير الهمزة أى الدين يتعيز ون فلس المتعيز المحافية المتعير المتع داودان ابن عرفرهووجماعة وحاؤه نادمين فذكره (د)عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيم حديث صحيح وأنافرطكم) بفتح الفاء والراء أي سابقكم لاهي لكم مايليق بالوارد على الحوض (حمق)عن جندب (خ)عن ابن مسعود (ص)عن جارابن سمرة و (أنا مجدوأ جدوالمقني) بضم الميم وفتح القاف وكسر الفاء المشدّدة ومعناه الذي ليس بعدُه نبى كالعاقب وقيل المتبع آثارمن قبله من الانبياء (والحاشر) قال الشيخ الذي بعشرالناس على قدمه وقال المناوى أى احسراول النياس (ونبي التوبة) قال المناوى أى الذى بعث بقبول المتوبة واراد بالتوبة الاعمان (ونبي المرحة) عيم اوله أى الترفق والتعنن على المؤمنين والشفقة على المسلين (حمم) عن أبي موسى الاشعرى رَاد(طب)ونبي الملحمة أي الحرب سمى به محرصه على الجهاد (أنا محدوا - دأنارسول الرجة أنارسول المحمة أناالمقف والحاشر بعثت بالجهاد ولم ابتث بالزراع) قال المناوى يردماقي سيرة ابن سيد النياس عن بعض السلف من انه كان يزرع ارضه بخيير فيد غرلاه لدمنها قون سنة وينصدق بالباقي وقال الشيخ ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة وأسامن غيرطاتفة تقوم بفرض انجها دمفسدة في آلدين (ابن سعد) في طبقاته (عن جاهد) بضم المم وكسر الهاء (ابن جبر) بفتم الجيم وسكون الموحدة (مرسلا) قال الشيخ حديث صحيحة (انادعوة ابراهم) أى صاحب دعوته بقوله حين بني الكعمة ربنا وابعث فيهم رسولامنهم (وكان آخرمن بشربي عيسي بن مريم) بشر قومه بأنه سيبعث

( ¿Y)

فيؤمنوابه عند مجيئه (ابن عساكر) في التاريج (عن عبادة بن الصامت) قال الشيخ حديث حسن لغيره وأناداراككمة) قال المناوى وفي رواية نبي الحكمة (وعلى) اس أي طالب (بابه) فيه التنبيه على فضل على واستنباط الاحكام الشرعية منه (ت) عن على وقال غريب قال العلقسى وزعم القزويني وابن الجوزى بأنه موضوع ورد علم الكافظ العلاى وابن حر والمؤلف على بطل قولها اه وقال الشيخ حديث حسن ﴿ إِنَامِدِينَةَ العَلْمُ وعَلَى بَاجِهَا فَنَ الْ العَلْمُ فَلَيَّأَتَ الْمِابِ) يَوْخُذُمنُه العيلَم فَلعالم أن عنر الناس بفضل من عرف فعن له ليأخذ واعند مالعلم (عق عدطب ك) عن انء اس (عدك) عنج بر ابن عبدالله قال الشيخ حديث حسن لغيره أى باعتدار طرقه يه (أنااولى الناس بعسى بن مريم في الدنها والا خرة) أي اخص النار به واقربهم اليهلانه بتبرياً نهيأتي من بعده (ليس بيني وبينه نبي) قال المناوي أي من أولى العزم وقال العلقمي قال في الفترهذا اورده كالشاهد لقوله الماقرب الناس المهواسندل به على انه لم يبعث بعد عسى نبى الانسنا عدصلى الله عليه وسلم وفيد نظر لائه ورد ان الرسل الثلاثة الذين ارسلوا الى أصاب القرية المذكورة قصم م في القرآن في سورة يسكانوامن اتباع عيسى وانجرجيس وخالدانن سنان كاناندين وكانا بعدعسي والحواب ان هـ ذايضعف ما وردمن ذلك فأنه صحيح بلاتر ددوفي غيره مقال اوالمرادانه لم سعت بعدعيسي نبي بشر يعةمستقلة والمآبعث بعددهمن بعث بتقرير شريعة عنسي (والاندباء اولادعلات) قال العلقي العلات بفتح العين المهملة زاد الشيخ وتشديد اللامالضرائر وأصلهمن تزوج امرأة ثم تزوج اخرى كأنه عل منه اوالعلل الشرب اعد الشرب واولادالعلات الاخوة من الاب وامها تهم شتى فقوله (امها تهم شتى ودينهم واحد) هومن باب التفسير كقوله تعلى انّ الانسان خلق هاوعااذامسه الشرحزوعا واذامسه الخيرمنوعايمني انأصلدينهم واحدوهوالتوحيدوفروع شرائعهم مختلفة (حمق د)عن أبي هريرة عز أنااولى بالمؤمنين من انفسهم) قال المناوي وذا قاله لمانزات الاسك أه وقال السفاوي في تفسيرة وله تعالى الني أولى بالمؤمنين من انفسهم فى الأموركلها فانه لا يأمرهم ولايرضى منهم الاعافيه صلاحهم ونجاحهم بخلاف النفس فلذلك اطلق فيحب أن يكون احب البهم من انفسهم وأمره انفذ علبهم من امرها وشفقته عليهم التممن شفقتهم عليهاوروى انهعلم فالصلاة والسلام ارادغزؤة تبوك فأمرالناس بالخروج فقال ناس نستأذن آباءنا والمهاتنا فنزلت وقرئ وهوات الهم أى في الدين فان كل نبي اب لا مته من حيث انه اصل فيما به الحياة الابدية وإذاك صاراً فَوَمنون آخوة (فَن توفى) بالبناء للغفول أي مات (من المؤمنين فترك) عليه (دينا) وهومسر (فعلى قضاوه) وجوبامن مال المصائح قالشيخ الاسلام في شرح البهعة وقيده الامام بمااذا اتسع المال وفي وجوبه على الاغمة بعده من مال المصائح وجهان

فى الروضة وأصلها قال الرملي رج ابن المقرى منهاعدم الوجوب وجرم صاحب الانوار قال المناوي وذاناسم لتركه الصلاة على من مات وعليه دين (ومن ترك مالا) اواختصاصا (عهولورثته) وفي رواية البخارى فلتر ثه عصبته من كانواقال الداودى المراد بالعصبةهناالورثة لامن يرث بالتعصيب (حمق نه)عن ابي هريرة وأناالشاهد على الله عن الشاء الله عن الله أى اجرى وجوده (ان) أى بأن (الم يعتر) بعين مهملة ومثلثة مضيومة من باب قتل (عاقل) أي كامل العقل (الارفعه الله) أي وفقه التوية والندم على ذلك (مُملايعتر) مرة ثانية (الارفعه مُملايعتر) مرة عالمة (الارفعه) وهكذا (حتى يجعل مصمره الى الجنة) قال المناوى ومقصوده التنويه بفغضل العقل وأهاي (طس) عن ابن عباس باسنادحسن ﴿ أَنَابِئُ مِن حَلَقَ } أى ازال شعره عندالمسيبة (وسلق) بالسين والصادأي رفع صوته بالبكاءعندالمصيبة اوضرب وجهه عندها (وخرق) أى شق توبه عندالصية قذكرا كان اوأشي أى رئ من هذه الأفعال أوعما توجمه من العقوبة أومن عهدة مالزمني بيانه واصل البراءة الانفصال وقال النووي محوزان برادبه ظاهره وهوالبراءة من فاعل هـ فده الامور ولا يقدرفهم حذف آه وقال المناوي ونبه بذه المذكورات على مافي معناها من تغيمر الثوب ونعؤه بالصبغ واتلاف البهائم بغيرالذبح الشرعى وكسرالا وانى وغيرذلك كلهوأم (منه)عن الى موسى الاشعرى (اناوكافل اليتم) أى القير بأمره ومصالحه وحفظ ماله وتنميته بالبيع والشراء ونحوذلك قال العلقمي زادمالك كافل المتتمله أولف مره وقوله له أى بأن كانجدا أوعما اوأخاو نحوذلك من الاقارب أويكون أبو المولودةدمات نقامت أمهمقامه أوماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها وفي حديث ر وأه البرارعن أبي هريرة من كفل يتما ذاقرابة أولا قرابة له وهـ ذه الرواية تفسر المراد بالرواية التي قبله ازفى الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بنها قال العلقمي فيهاشارة الى ان دين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل المتم قدرتفا وتماسين السبابة والوسطى وفي زواية كهاتين اذا أتني أى التي الله فيما يتعلق باليتيم ويحتمل أن يكون المرادقرب المنزلة عال دخول الجنة أى سرعة الدخول عقبه صلى الله عليه وسلمو يحتمل أن يكون المراد مجموع الامرين سرعة الدخول وعلو المرتبة ولعل الحكة في ذلك ان الذي من شأنه أن يبعث آلى قوم لا يعقلون أمردينهم فيكون كافلالهم ومعلى ومرشداو كذاك كافل المتم يقوم بكفالة من لا يعقل أمردينه بل ولاد نباه فيرشده ويعلمو يمسن أدبه فظهرمنا سبة ذلك (حم خدت)عن سهل بن سعد (انت احق) اى اولى (بصدردابتك مني) اى مقدم ظهرها (الاان تجعل لى) قال العلقمي وسببه وتتمته كإفى ابى داودوالترمذي واللفظ للاول عن بريدة بينمارسول الله صلى الله عليه وسلميشى جأء رجل ومعه حمار فقال مارسول القداركب وتأخر الرجل فقال رسول الله

بى الله عليه وسلم لانت احق بصدردا منك الاان تععله لى قال فاني قد حعلته ال فرك على الصدرفيه أنّ من كان معه فضل ظهر ووجد ما شياتعب ان يركبه لاسما انكان أميرا أوعالما أومن أهل الصلاح وأن بأذن لمن هو أفضل منه بالصدر (حمدت) عن ريدة قال الشيخ حديث صحيح (انت ومالك لابدك) يعنى ان أباك كان سبب وحودك ووجودك سبب وجود مالك فاذا احتاج فله الاخذمنه بقدرا كاجة كا بأخذمن مال نفسه اذاكان المأخوذ فاضلاعن حاجة الاس ومثل الاسسائر الاصول ولومن جهة الام ومثل الابن سائر الفروع ولؤمن جهة البنت وسيمه كافي اس ماجه عَن عابرين عبد الله ان رج لاقال بارسول الله ان لى مالا وولدا وأنّ الى يريذ أن يحتاج مالى فذكره جلاله على برأبيه وعدم عقوقه ويحتاح بمتناة تحتية تم جيم فتناة فوقية فألف فعاءمهملة أى يستأصله (ه)عن حابر بن عبدالله (طب) عن سمرة بن جندي (وابن مسعود) قال الشيخ حديث صبيء (انتم) أيما المؤمنون المتوضون (الغر المعاون يوم القيامة من اسباغ الوضوع أى المامه وغسل مازاد على الواجب (فن استطاع منكم فليطل غرته وتحميله) ندبابأن يغسل مع الوجه مقدم الرأس وصفعة العنق ومع اليدين والرجلين العضدين والساقين قال العلقمي المراد بالغرة في الحديث مح الواحب والزائد عليه هوالمطلوب على سبيل الاستحباب وان كان بطلق على الجيع غرة لغموم النور بجيعه فلواقتصر على الواجب فقط سمى غرة وكان النورأقل من نورمن زادعليه قال النووى قال العلماء سمى النورالذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحديلات شبهانغرة الفرس (م)عن ابي هريرة وأنتم اعلم بأمردنماكم) وسيمه ان النبي صلى الله عليه وسلم مربقوم يلقعون النخل فقال لولم تفعلوا الصلح فتركوه فغرج شيصافر مهم فقال مآبال فعلكم قالواقلت لنا كذاوكذا قال اذم أعلم فذكره (م) عنعائشة وانسي (انتم) أيماالامة المحدية (شهداء الله في الارض) فن النواعلية خمراوجبت لها الجنه ومن اتنواعليه شراوجبت له النار (والملائكة شهداء الله في السماء) ظاهره انهم كبني آدم في الثناء والخير والشرقال المناوي والإضافة للتشرف الذانابأنهم عكانة ومنزلة عالمة عندالله كان الملائكة كذلك (طب) عن سلمتن الأكوع قال الشيخ حددت صحيح (اندسطوافي النفقة) اى أوسعوها على الاهل وانجيران والفقراء (في شهر رمضان فان النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله) اي بعدل توأبها تواب النفقة على الجهاد (ابن ابي الدنية) قال المناوي ابو بكر (في) كَأْبِ (فَصَلَ) شهر (رمضانعن صمرة وراشدين سعدمرسلاية (انتظار الفرج)من الله (بالصير)على المكروه وترك الشكاية (عبادة) لان اقباله على ريه وتفريح كريه وتفويض أموره المهسجانه وتعالى وعدم شكواه لخلوق بدل على قوة يقيمه وذلك من اعلى مراتب العبادة (قط خط) عن انس قال الشيخ حديث ضعيف، (انتظار الفرج) من الله

بالصر) على المصائب (عبادة) فن استحضرهذاهانت عليه المصائب (القصاعي عن انعر) من الخطاب (د)عن ابن عباس قال الشيخ حديث ضعيف، (انتظار الفرب من الله عبادة ) أي من العبادة كاتقدم (ومن رضي بالقليل من الرزق) فصبر وشكر (رضي الله نعالى منه بالقليل من العمل) قال المناوى بمعنى أنه لا يعاتبه على اقلاله من نُوافل العبادات (ابن ابي الدنيا) ابوبكر (في) كاب (الفرج) بعد الشدة (وابن عساكر) في التاريخ (عن على) بن ابي طالب باسنا دضعيف ، (انتعلوا وتخففوا) أي الدسوا المخفاف والنعال في الصلاة ان كانت طاهرة (وخالفوا أهل المتاب) اليهود والنصارى فانهم لا يفعلون ذلك (هب) عن ابي امامة الباهلي قال الشيخ حديث حسن « انتهى الأعان الى الورع) في كثير من النسخ رسم انتهى بالماء فهو فعل مأض وهوظاهرشرح الشيخ فانه قال وآلى الورع يتعلق به الكن قال المناوى انتهاء بألمدا فتعال أىغاية الاعمان واقصى مايكن ان يبلغه من القوّة انتهاؤه الى درجة الورع الذي هو توقى الشبرات (من قنع) أي من رضي (عارزقه الله تعالى دخل الحنة) مع السابقين الاولين أومن غيرسبق عذاب (ومن أرادا مجنة بلاشك) أى بلاتردد (فلا يخاف في الله لومة لآئم ) بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب طاقته ولا يتنع من ذلك الوم لائم له على ذلك (قط) في الافراد عن ابن مسعود وهو حديث ضعيف ﴿ الزل الله تعالى على ) في القرآن (امانين لامتى) قالواوماها بارسول الله قال قوله تعالى (وما كان الله لمعذبهم وانت فيهم مقيم بمكة بين أطهرهم الآلامذاب اذانول عم ولم يعذب أمّة الا بعدخروج ندمها والمؤمنين منها (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) حيث يقولون في طوافهم غفرانك وقيل هم المؤمنون المستغفرون فيهم (فاذامضيت) أى مت (تركت فيهم الاستغفار الى يوم القيامة) فكلما أذنب احدهم واستغفر غفرله (ت)عن ابي موسى قال الشيخ حدديث صحيح (انزن الله) تعالى (جبريل في احسن ما كان بَأْتَنِي فِي صورة فَقَالَ كِي (أَنَّ الله تعالى يقرتُك السلام بامجدويقول لك اني قداوحمت الى الدنياً) قال المناوي و حى الهام (ان تمررى و تكدّرى و تضيق و تشدّدى على اولماءي فسرهم الله تعالى بقوله في كابه العزيز الذين آمنوا وكانوا يتقون أي يتقون باستثال أمره ونهيه (كي محموالقاءي) أي لاجل أن محموه (فاني خلقتها) فيه التفات من الحضور الى الغيبة (سجمالا ولماءى وجنة) بفتح الجيم (الاعداءى) أى الكفار (هب) عن قتادة بن النهان قال الشيخ حديث حسن ﴿ أَنزل القرآن على سبعة احرف ) اختلف فيه على نحوأر بعين قولا المختار ان هذامن متشابه الحديث الذي لا يدرك معناه الاالله وقال بعضهم أرادبا محرف اللغة يعنى على سبع لغات من لغات العرب يعنى انها فرقت في القرآن فبعضه بلغةقريش وبعضه بلغة هكذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة الين وليس معناه أن يكون في آتجرف الواحد سبعة أوجه قال العلقمي وقدظن كثير من

٤٨

العوامان المرادبها القراآت السبع وهوجهل قبيماه وقد تقدم ايضاح ذلك وتوجيهه (حمن)عنابي بن كعب (حم)عن حذيفة قال الشيخ حديث صحيح وانزل القرآن مسعة ابواب على سبعة احرف) الله اعلم بمرادند مبه (كلهاشاف كاف) قال المناوى أى كل حرف منها أساف للعليل كاف في أذاء المقصود من فهم المعنى وأظهار الملاغة (طب)عن معاذ بنجمل قال الشيخ عديث صحيح ، (انزل القرآن على سبعة احرف ن قرأعلى حرف منها فلا يتحول الى غيره رغبة عنه والله المناوى بل يتمقراء ته في ذلك الماسبه (طب)عنابن مسعود قال الشيخ حذيث صحيح وانزل القرآن على سبعة ارفايكل حرف منهاظهر وبطن) فظهره ماظهر من معانيه لاهل العلم وبطنه ماخفي تفسيره (ولكل حرف حد) قال العلقي أي ينتهي الى ما اراد الله من معناه وقيل لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب (ولكل حدّمطلع) بشدّة الطاء وفتح اللام قال العلقي لكل غامض من المعاني والاحتكام مطلع يتوصل بدالي معرفته ويوقف على المراديه وقال بعضهم الظاهرالتلاوة والباطن الفهم واحدّاحكام الحلال والحرام والمطلع الاشراف على الوعدوالوعيد (طب) عن ابن مسعود قال الشيخ حديث حسين \* (انزل القرآن على ثلاثة احرف) قال العلقى القليل لا ينفي الكثير آه وقال المناوي محوازان الله تعمالي اطلعه على القليل ثم الكثير (حمطبك) عن سمرة قال الشيخ حديث صحيم ازن القرآن على ثلاثة احرف فلا تختلفوافيه ولا تحاجوافيه) محذف احدى التاءن للتخفيف فالاختلاف المنهى عنه هوما يؤدى الى التشاجر والتباغين بلافائدة قال آلشيخ واماالاختلاف في استنباط الاحكام على وجه مطلوب كأيقع بن فضلاءالامة لاستغراج المعاني فهوججود واماالمذموم ايقاعه على غيرمواقعه وارادة الاهوية (فانه مبارك كله) قال المناوى أى زائد الخيركة يرالفضل (فاقرؤه كالذي اقرئموه) بالبناء للفعول أي كالقراءة التي اقرأ تكم الماها كما الزله على بهاجر رل (ابن الضريس) بضم الضاد المعمة فراء فثناة تحتية مصغر (عن سمرة) بن جندت قال الشيخ حديث صحيح والزل القرآن على عشرة احرف أى عشرة وجوه وهي (بشر) اسم فاعل من البشارة وهي الخبر السار (ونذير) من الانذار وهوالاعلام عليخاف منه (وناسم ومنسوخ)قال المناوى أى حكم مزال بحكم وقال العلقى النسخ يطلق في اللغة على الأزالة والنقل وفي الاصطلاح رفع الحكم الشرعي بخطاب ويجوز سيج بعض القرآن تلاوة وحكم اوتلاوة فقط اوحكم افقط ولا يجوز سمخ كله بالاجاع (وعظة)أى موعظة يقال وعظه يعظه وعظا وعظة امره بالطاعة ووصاه بها (ومتل ومحكم) أي واضح المعني ومالا يحتمل من التأويل الأوجها واحدا (ومتشابة) أى استأثر الله بعلما ومااحمل اوجها وقيل القرآن كله محكم لقوله تعالى كاب احكمت آماته وقيل كله ميشتابه لقوله تعالى كتابامتشابها قال العلقى والصحيح ما تقدم والجواب عن الاسين ان المراد

ماحكامه اتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف المه ومتشابهه كويه دشه معينه العضافي الحق والصدق والاعجاز (وحلال وحرام) قال المناوى وهما حرفان الاذن والزجر والبشارة والنذارة (السجزى في) كتاب (الابانة) عن اصول الديانة (عن على) الميرالمؤمنين قال الشديخ حديث صحيم " (انزل القرآن بالتفغيم) أي بالتعظم يعني اقرؤه على قراءة الرحال ولا تخفضوا الصوت به ككلام النساء قال العلقي ولا يدخل في ذلك قراءة الامالة التي هي اختيار بعض القراء فيرخص فيهامع كونه نزل بالتفخيم في امالة مناتحسن امالته (ابن الانباري في) كتاب (الوقف) والابتداء (ك عن زيدبن ثابت قال الشيخ حديث صحيح ﴿ أَنْزِلُ عَلَى آياتُ لَمِيرَ ) يروى بالنون وبمثناة تحتية مضمومة (مثلهن قط) قال المناوى من جهة الفضل اه وقال العلقي فيه بيان عظم فضل هُاتين السورتين (قل اعوذ برب الفلق) أي الصبح لان الليل ينفلق عنه (وقل اعوذبرب الناس) خصهم لاختصاص التوسوس بهم (تن) عن عقمة سعامر » (انزل على عشر آمات من اقامهن أي احسن قراءتهن بأن أتي بها على الوجه المطاوب فى حسن الاداءاوعمل بهن (دخل الجنة)أى معالسايقين الاقلين او بغيرسبق عذاب قالواوماهي يارسول الله قال (قد افلح المؤمنون) أي فازا لمؤمنون (الآيات) العشرة من اول السورة (ت)عن عمر بن الخطاب قال الشيخد ديث صحيح (انزلت صحف) بضمة ين جع صيفة أى كتب (ابراهيم) الخليل صلى الله عليه وسلم (أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لستمضين من رمضان وأنزل الانجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لا ربع وعشر من خلت من رمضان قال المناوى قال المحلمي يريد به ليالة خس وعشر بن ثم المراد بانزاله تلك الليلة انزاله الى اللوح المحفوظ فانه انزل فيهاجلة ثم آنزل منجافي نيف وعشر سنسنة (طب) عن واثلة ابن الاسقع قال الشيخ حديث حسن انزلوا النياس منازلهم) أي عاملواكل أحديما يلايم منصبه في الدين والعلم والشرف قال لعلقي واقله كافي أبي داودات عائشة رضى الله تعلى عنهامر بهاساتل فاعطته كسرة ومربهارجل عليه تياب وهيئة فأقعدته فاكل فقيل لهافى ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الماس منازلهم فذكرته ورواية مسلم امرقارسول الله صلى الله عليه وسلمان تنزل الناس بضم النون الاولى وسكون الثانية مضارع انزل وفي رواية بضم الأولى وفتح الثانية وتشديدالزى والمرادبائحديث الخض على مراعات مقاديرالنساس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض في الجمالس وفي القيام وغير ذلك من الحقوق (مد) عن عائشة = (انزل الناس) الخطاب لمعاذبن جبل (منازله-م) بحسب ماهم عليه (من الخير والشر وأحسن ادبهم) أى علهم وتلطف بهم وحتهم (على الاخلاق الصائحة) وتجنب الاخلاق الرديئة (الخرائطي في مكارم الاخلاق عن معاذ) بن جبل

قال الشيخ حديث حسن لغيره مه (انشدامة) بفتح الفمزة وضم الشين المعمة ونصب الاس الكريم بنزع الخافض (رجال المتى) أى اسألم مبالله واقسم عليه مربه (لايدخلوا) أى ان لامدخاوا (انجام الاعمرز) يسترعورتهم عن يحرم نظره البها (وانشدالله نساءاتتي انلاردخلن الجام) مطاقافدخولهن الجام مكروه تنزيها الالضرورة (ابن عساكر) في تاريخه (عن أي هريرة) قال الشيخ حديث حسن لغيره ع (انصراحاك) في الدين أ (ظالم) عنعه من الظلم من تسمية الشي عاية ول اليه (اومظلوماً) باعا نته على ظالمه وَغَليصهمنه (قيل) يعنى قال أنس (كيف انصره ظالماقال تعبزه عن الظلم) أى تمنعه منه (فان ذلك نصره) أي نصرك اياه (حم خت) عن أنس رضي الله تعالى عنه .. (انصر آخاك ظالما أومظارما فان يكظالما فاردده عن ظلمه وان يكمظارما فانصره) أي عنه عي خصمه قال الشيخ والامر في الردوالنصر للوجوب فيما يجب بحسب الطاقة شرعا (الدارمي وابن عساكرعن جابر) قال الشيخ حديث صيح ﴿ (انظر) أَى تأمّل وتدبر (فادك أست بخير من احرولا أسود) أى است بخير من احد من ألناس (الاان تفضل يتقوى الله تعلى بامتثال ماامر به واجتناب مانهى عنه قان اردت الفضل والشرف أفالزمذلك (حم)عن أبي ذرالغفاري قال الشيخ حديث صيح (انظروا) بضم الممزة (قريشا) أي تأمّلوا اقوالهم وأفعالهم (فنذوامن قولهم) الموافق للكماب والسنة والقياس فاعم فصحاءذو وارأى مصيب (وذرواً) أى اتركوا (فعلهم) الذى لايسوغ شرعاأى احذر وامتابعتهم فيه (حمحب)عن عامر بن شهر قال المناوى احدع ال المصطفى على المين قال الشيخ حديث صحيح من (انظر واالى من هواسفل منكم) في امور الدنما (ولاتنظروا الى من هوفوقكم) فيه (فهو) أى النظرالي من هواسفل دون من هوفوق (اجدر) أى احق (ان لا تزدروا) أى بأن لا يحتقر وا (نعبة الله عليكم) هدا الحديث عامع لا نواع من الخير لان الانسان اذارأى من فضل عليه في الدنسا تنفسهمن ذلك واستصغرماعندهمن نعمةالله تعالى وحرض على الازداد ليلتحق بذلك أويقار بههدذاه والموجود في غالب النياس واذانظر في الدنيا الي من هو دونه فيهاظهرت لهنعه مةالله تعسالى فشكرها وتواضع وفعل مافسه انحير وأماامور الا من عن أن ينظر الى من هو فوقه ليلتحق به فيها (حممنه) عن أبي هريرة « (انظرن) يضم همزة الوصل والمجمة من النظر بمعنى التفكر (من) استفهامية (اخوانكن) أى تأمّلن إيهاالنساء في شأن اخوانكن من الرضاع أى تأمّلن ما وقِعمن ذلك هال هورضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة ومقدا والارتضاع املا (فَاغَىاالرِضَاعَة) التي تتبت بهاا كحرمة و يحل بها الخادة (من المجاعة) بفتح الميم المجوع ى اكاصلة حيث يكون الرضيع طفلا يسدّ اللين جوعته وينبت به كه أمّامن شأنه ذلك فيصير كجزءمن المرضعة فلايكني نحومصتين واما ماكان بعدذلك في اكحال

التي لا سدّجوعه ولا يشمعه الاالخبر واللحم ومافى معناهما بأن حاوز حولين فلاحرمة اذلك بخبرلارضاع الامآكان في الحولين ولابذأن يكون ذلك خس رضعات وان لم تكن مشمعان فلووصل الى جوفه في كل رضعة قطرة ثبت التحريم وان تقاياه لماروي مسا عن عائشة وضى الله تعمالي عنها كان فعما انزل في القرآن عشر رضعات معلومات تحرمن فنسخن بخس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيايقرأ م. القرآن أي يتلى حكمهن وقيل يكفي رضعة واحدة وهومذهب ألى حنيفة ومالك رضم الله تعالى عنهما ولوشك هل رضع خسا أواقل اوهـل رضع في حوان اوبعدهما فلاتحريمقال العلقمي واستدل بهعلى ان التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أواكل مائ صفةكان حتى الوجو روالسعوط والطيخ وغير ذلك اذاوقع ذلك بالشرط المذكورمن العددلان ذلك يطردا لجوع وسبيه عن عائشة رضي الله تعلى عنها انَّالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكا نه تغير وجهه كانه كره ذلكو فى رواية فشق عليه ذلك وتغير وجهه و فى اخرى فقال ياعائشة من هذا فقالت انه أخي وفي رواية انه أخي من الرضاعة فذكره (حمق نه) عن عاتشة ﴿ (انظري) قال المناوى تأملي ايتها المرأة التيهي ذات بعل قاله لامرأة حاءته تسأله قال اذأت زوج أنت قالت نعم وقال الشيخ انظرى خطاب للراوية (أين أنت منه) أي في أي منزلة أنت من زوجك فاعر في حقه (فانماهو)أى الزوج (جنتك ونارك)أى هوسبب لدخولك اكنة رضاه عنىك وسيسلاخولك النيار بسخطه عليك فاحسني عشرته استسعد (طب)عن عمه حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملة بن ابن محصن قال الشيخ حديث معيم و (انعم على نفسك بالانفاق عليهامماآتاك الله من غير اسراف ولا تقتير انعاما كاانعمالله عليك فان وسع عليك فاوسع وإن امسك فامسك ولا يمنعك من ذلك خوف الفقرفان الحرص لايزيل الفقر والانفق قلايوريه (ابن النجاري والدأبي الاخوص)قال الشيخ حديث حسن لغيره ﴿ (انْقَقْ يَا بِلالْ)قَالَ الشَّيْخِ وورد بلالا بدلُ ما بلال وهو بالتنوس لمشاكلته اقلالا في قوله (ولا تخش من ذي العرش اقلالا) لانه تَعْمَالَى وَعَدَّعْلِي الأَنْفَاق خلف في الدنيا وَثُواباً في الاستخرة قال المناوي فالكامل كل خباراه في نزائن الله لصدق توكله وثقته بربه فالدنيا عنده كدار الغربة ليس فها أدخار ولالهمنهااستكمارقال الشيخ والسببهنا انهصلي الله عليه وسلم دخل على بلال فوجد عنده صرة عرفق المآهذافقال لاضيافك فذكره (البزارعن بلال) وعن ابي هريرة (طب)عن ابن مسعود قال الشيخ حديث حسن ﴿ انفقى ) أى تصدّ قي يأاسمابنت أبى بكرالصنديق فان ذلك سبب للبركة والكثرة قال تعالى وماانفقتم من شيَّ فهو يخلفه (ولا تحصى) الاحصاء معرفة قدرالشيّ و زياا وعددا اوكه لاأي الاتضبطى ماانفقتيه فتستكثريه وقيل المرادبالاحصاعة الشئ لان يدخر ولاينفق

زی

29

منه (فيحصى الله عليك) بالنصب جواب النهى وكذاما بعده اى يقل رزقك يقطع الركة أو بحبس مادته (ولا توعى) بعين مهماية أى لا تجيى فضل مالك في الوعاء وتعلى بالنفقة (فيوعى الله عليك) أي يمنع عنك مزيد نعمته قال العلقبي والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد فان ذلك أعظم الاسباب اقطع مادة البركة (حمق) عن اسماء الله المارية الصديق والمسلم المراه المراع المراه المراع المراه الم وازواج (على ماتراضى به الاهلون) أى الاقارب والمراد الاولياء منهم (ولوقيضة) مالقاف والماع الموحدة والضاد المعمنة مل اليد (من الله )أى ولو كأن الصداق الذي وقع عليه التراضي شيئاقليلاجدا اذاكان متمولا فلايشترط أنآلا ينقص عن عشرة دراهم وهوماعليه الشافعي وظاهر الحديث انه لايشترط رضى الزوجة وهوغسرمراد راتسافعي فلابدس رضاها الااذاك!نت بكراوز وجهاالولى المحبر من أب اوحد لس سنه ويبنهاعداوة وان لم تكن ظاهرة بهرمثلهامن تقدالبلد ولم يحب عليهانسك (طب)عن ابن عباس قال الشهيخ حديث صحيع و (انتكموا) بكسرا لهزة أى تزوجوا (المهات الاولاد فاني اباهي عم الام يوم القيامة) يحتمل أن المراد النساء اللاتي ملذن فهوحث على نكاح الولود وتجنب العقيم وهوظاهر شرح الشيخ وفي نسخ فاني اراهي بهم الاممقال وضمير بهم الاولاد (حم)عن ابن عمرو بن العاص واسناده حسن وانهى) بفتح الهمزة والهاء وسكون النون بينها فعل مضارع (عن كل مسكر اسكرعن الصلاة) وإن اتخذمن غيرالعنب وسببه كإفى مسلمعن أتى موسى قال بعثني رسول التمصلي الته عليه وسلمومعاذاالى ألين فقال ادعوا ألناس ويشراولا تنفراقال فقلت ارسول الله افتنافي شراس كانصنعها بالمن التعبك سرالموحدة وسكون المثناة الفوقية وهومن نببذالعسل وهوشراب أهل اليمن ينبذحني يتستذوا لمذرب كسرالم وهومن الذرة والشعير بنبذحتى يشتذفق لانهى فذكره وفيه انه يستحب لانتي أذارأى بالسائل حاجة الىغدرماسأل ان يضمه في الجواب عن المسؤل عنه ونظير هذا الحديث هوا الطهورماؤه الالميته (م)عن أبي موسى الاشعرى و (انهى عن المكية)نهي تنزيه او في غير حالة الضرورة (واكره انجم) أى الماء الحيار أى استعما أه في الطهارة والمرادالشديداكرارة نضرره ومنعه الأسباغ (ابن قانع عن سعد الظفرى) بفتم الظاءالمجمة والفاءوآ خره راءنسبةالي ظفر بطن من الانصارقال الشيخ حديث ة (انها كم عن قليل ما اسكركشيره) سواء كان من عصير العنب اممن غـ بره خلافاللحنفية فالقطرة من المسكر حرام وان لم تؤثر (ن) عن سعد إبن أبي وقاص باستاد صحيح د (انها كم عن صيام يومين) يوم عيد (الفطر) ويوم عيد (الاضحى) فصومهما حرام ولا ينعقد وكذا ايام التشريق (ع)عن أبي سعيد الخدرى قال ميخ حديث صحيح ٥ (أنها كم عن الزور) وفي رواية عن قول الزورأى الكذب والبهتان

اوعن شهادة الزور وقال المشيخ هوالكذب الخاص (طب)عن معاوية بن الى سفمان قال هوحديث صحيم انهر) بفتح اله مزة وسكون النون وكسرالهاء قال في المصباح نهرالدم ينهر بفتحتين سأل بقوة وينعدى بالهمزة فيقال انهرته اه وفي رواية امر وفي أخرى امرر (الدم) أى دم الذبيحة أى اسله (عماشت من كل ما أسال الدم غر السين والظفروسائر العظام (واذكراسم الله) تمسك بهمن شرط التسمية عندالذبح وجه الشافي على الندب جعابين الادلة وسبمه في النساءي عن عدى س حاتم قال قلت ارسول الله أرسل كأى فيأخذ الصيدولا أجدمااذكيه بهافأذ كيه بالمروة والعصافذ كره والمروة عيراً بيض راق وقيل هي التي يقدح منها النار (ن) عن عدى ابن حاتم قال الشيخ حديث صحيح وانهشوا اللحم) بكسر الهمزة وفتح الهاء قال المناوى أرشادا (نهشا) هو بالشين المعمة فيها وقال العراقي هو بالسين المهملة وفي الدرالنهس أى بالمهملة أخذاللعم باطراف الاسنان والنهش أى بالمعمة الآسخذ يجيعها (فانهاشهي وأهنأ وامرأ) كالهابالهمزأى لا يثقل على المعدة وينهضم عنهاطيبا (حمتك)عن صفوان بن امية) قال الشيخ حديث صحيح ( أنهكوا) بكسر الهمزة وفتع الهاء (الشوارب) قال المناوى أى استقصواقهم اندبا (واعفوا الليي) أى اتركوها فلاتأخذوامنها شيئا (خ)عنابنعمر بن الخطاب (اهتباوا) بكسرالممزة وسكون الهاء وفتح المثناة الغوقية وكسرالموحدة أى تحببوا واغتنموا (العفوعن عثرات) أى زلات (ذوى المروآت) فالمفوعن ذنوبهم الصغائر الواقعة على سبيل الندور مندوب والخطاب للاغمة (ابوبكر ابن المرزبان) بضم الميم وسكون الراء وضم الزاى وفق الموحدة القعتية (في كاب المروءة عن عمر) بن الخطاب قال الشيخ حديث ضعيف و اهتزعرش الرحن لموت سعدين معاذ) المختاركا قال النووي انه على ظاهره أى تحرّك فرحاوسرورا بانتقاله من دارالفناء الى دارالبقاء وأرواح الشهداء مستقرها تحت العرش في قناديل هناك وجعل الله في العرش غييزاحصل لههذاولامانع منذلك أوهوعلى حنف مضاف أى اهتز حلته فرحابه أوهوكناية عن تعظيم شأن وفانه والعرب تنسب الشئ العظيم الى أعظم الاشياء فتقول أظلمت عوت فلان الأرض وقامت له القيامة (حمم) عن انس بن مالك (حم قت معن حابر (اهل البدع) أي أصابها جع بدعة وهي ما خالف قانون الشرع والمراد المذمومة كإيفيده قوله (شرّائلق) مصدر بمعنى المخلوق (والخليقة) قال المناوى بمعناه فذكره للتأكيد أوأراد بالالمق من خلق وبالالميقة من سيخلق أوالالق اس والمخليقة البهائم واغما كانواشر هم لانهم أبطنوا الكفروزعوا انهم أعرف الناس بالاعمان وأشدهم عسكا بالقرآن فضاوا وأضاوا (حل)عن انس قال الشيخ حديث مسن (اهل الجنة عشرون وسائة صف عمانون منها من هذه الامة واربعون ت سائزًا لامم) قال العلقمي قال النووي ماملخصه وقع في حديث ابن مسعود أنتم شطر

أهل ايجنه وفى رواية نصف أهل الجنة والجواب انهصلي الله عليه وسلم أخبرا ولا بالبناء للفعول شوت الشطرتم تفضل الله تعالى مالز مادة فاعله محدديث الصفوف فاخبريه الذى حدى الله عليه وسلم بعد ذلك (حمت محبّك عن بريدة (طب)عن ابن عباس وعن ابن مسعودوعن أبي موسي قال الشيخ حديث صحيح ، (اهل الجنة جرد) بضم الحيم وسكون الراء ودال مهملة أى لاشعرعلى أبدانهم قال في النهاية الاجرد الدى ليسر على بدنه شعر (مرد) بوزن جردأى لا لحى لهم قال المناوى قيل الاموسى وقيل الآ هارون (كل) بوزنه أيضاأى على أجفائهم سوادخلق فال في النهاية المكيل فتحتين سواد في أُجف أن الدين خلقة (لايفني شبابهم) بل كل منهم في سنّ ابن ثلاث وثلاثين دائمًا قال الشيخ على خلق آدم طوله ستون ذراعا في عرض سبعة أذرع حتى السقط (ولاتبلى ثيابهم) قال المناوى أى لا يلحقها البلاولاتزال عليهم المياب الجدد (ت)عن الى هريرة قال الشيخ حديث حسن (اهل الجنة من ملا الله تعالى أذنيه من ثناء الناسعليه خيراً) عمله (وهو يسمع) الجلة حال مؤكدة أى من وفقه الله تعالى لفعل الخمرحتي يتشرعنه فيثنى الناس عليه به (وأهل النارمن ملا الله) تعالى (أذنيهمن لناء الناس شرّاوهو يسمع) أي من ينتشر عنه فعل الشرّحتي يثني الناس علمه له والثناء حقيقة في الخير مجازا في الشرقال العلقمي قال الدميري هذا الحدث نظه مافى الصيعتن عن أنس لمامرعلى النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ومرعليه باخرى فقال تكذلك ثمقال أنتم شهداء الله في الارض من اثنيتم عليه خيراوجبت له انجنة ومن أثنيتم عليه شر اوجبت له النار (م) عن ابن عباس قال الشيخ حديث صحيح (اهل الجور)أى الظلم (وأعوانهم في النار) أى يدخلونها للتطهيران لم يحصل عفو (ك) عن حذيفة قال الشيخ حديث صحيم (اهل الشام سوط الله تعالى في الارض) قال المناوى يعنى عذابه الشديد (يرسله) على من يشاء (ينتقم بهم من يشاء من عباده) أي يعاقبه بهم (وحرام على منافقيهم ان يظهرواعلى مؤمنيهم) أى ظهورهم عليم ممتنع قال تعالى انالننصر رسلنا والذس أمنواحقا علىنا وحرام) عليهم (انعولوا الاهما) أى قلقا (وغيا) أى كربا (وغيظاً) أى غضباشدردا وحزنا أى وموتهم غيرمتصفين مهذه الصفات متنع بل الابدان ينصفوا بها (حمع طُب والضيآ في المختارة (عن خريم) قال المناوي بضم انخاء المجمة وفتم الزاي أله الكن في القاموس خريم كزبير بالخاء المجهة والراء (ابن فاتك) بفتح الفاء وكسر المتناة الفوقية الاسدى الصحابي قال الشيخ حديث حسن و (اهل القرآن) أي حفظته الملازمون لتلاونه العاملون بأحكامه (عرفاء اهل الجنة) الذين أرسوا بقراء أى هم زعاؤهم وقادتهم وفيدان في الجنة أغمة وعرفاء فالاغة الانبياء فهم أغة القوم وعرفاؤهم القراء (الحِكم) في نوادره (عن الى امامة) باسنا دضعيف (اهل القرآن) أى حفظته

العاملون به (أهل الله وخاصمه)أى اولياء الله المختصون به اختصاص أهل الانسان به سموابذلك تعظيمالهم (أبوالقاسم سنحيدر في مشيخته عن على) امير المؤمنين باسناد جسن (أهل الناركل جعظري) أي فظ غليظ متكبر اوجسيم عظيم اكول شروب جواظ) أى جوحمنوع اوضخم مختال اوصياح مهدار (مستمكبر) أى متعاظم (وأهل انجنة الضعفاء) أى انخاضعين المتواضعين (المغلبون) بشدة اللام المفتوحة أي الذن كثيراما يغلبهم الناس ابن قانع (ك)عن سراقة بضم المهملة وخفة الراء وبالقاف (ابن مالك) قال الشهيخ حدد بث صحيح ﴿ أَهد ل المين ارق قلو باوالين افتدة) والفؤاد وسط القلب (واسمع طاعة) للمورسوله وقد تقدم الكلام عليه في انا كم أهل المين (طب) عن عقبة بن عامر الجهني قال الشيخ حديث صحيح ﴿ أَه - ل شغل الله ) بفتح الشين وسكون الغين المجمة أى الذين اشتغلوا بطاعة (الله) في دار (الدنياهم أهل شغلالله) أي يعطيهم الله ثوابه ونعيم (في الا خرة وأهل شغل أنفسهم في الدني) مارتكاف ماته واه والاعراض عن طاعة الله (هم أهل شغل أنفسهم في الاسخرة) لان العزاء من جنس العمل (قط) في الافراد (فر) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث ضعيف <u>\* (اهون اهـ ل النارعذاباً) أى اخفه معذابا (يوم القيامة رجل) هوأبوطالب كافي </u> الحُديث الذي بعده (يوضع في أخص قدمية) " بفتح الهمزة وسكون الحاء المعمة وفتح المماشهرمن كسرهاوضمها والاخص ماتحيافاعن الأوض فلاعسها (جرنان) تثنية حرة قطعة من نار (يغلى منهادماغه) قال المناوى زاد في رواية حتى يسيل على قدميه وحكمتهانه كان مع المصطفى بجلته الكنه مثبت اقدميه على ماذعبد الطلب العذاب على قدميه فقط (م) عن النعمان بن يشير فقع الموحدة التحتية وكسر المعمة ع (اهون أهل النارعذابا أبوطالب) عم النبي صلى الله عليه وسلم (وهومنتعل بنعلين من ناريغلى منهادماغه) قال المناوى وفي رواية للخارى يغلى منه أمّ دماغه وهذا يوزن، عوته على كفره وهوا كـق و وهمالبعض (حمم) عن ابن عباس ﴿ أهون الربا ) عوجدة تحتية (كالذى ينتكيع) أى يجامع (امه) قال المناوى في عظم الجرم وقال الشيخ هوتشبيه للرجر (وان أربى الربا) قال المناوى أى اعظمه واشده (استطالة المرء في عرض أخيه) في الدين قال العلقى قال في الدر الاستطالة في عرض الناس احتقاره والترفع عليهم والوقيعة فيهم أى بما يكرهونه ويتأذون منه (أبوالشيخ في) كتاب (التوبيخ عن أبي هريرة) قال الشيخ حديث ضعيف منجبرة (اوتروا) أي صاواصلاة الوتر د فعل العشاء (قبل أن تصنيواً) أى تدخلوا في الصباح فاذا طلع الفجر خرب وقته وتأخبره أفصل لمن وثبق من نفسه بالاستيقاظ ومن لم يثق فتقديمه أفضل ومنه حديث أبي هريرة أوصانى خليلى ان لاأنام الاعلى وتر (حممته) عن أبي سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه عزاً وتدت مفاتيم وفي رواية مفاتع بعذف الياء (كل شئ الاا كنس)

المذكورة في قوله تعالى (ان الله عنده علم الساعة الآية) بالنصب ومنه اخذاته بنبغي العالم اذاسئل عالا يعلم أن يقول لا أعلم وقيل انه أعله ابعد هذا ألحديث (طب) عن ان عر بن انخطاب قال الشديخ حديث صبح ، (او تي موسى) السكليم أى اتاه الله (الالواح واوتدت المشاني)قال العلقي قال شيخناهي السورالتي تقصرعن المئين وتزيد على المفصل كأن المنين جعلت مدادى والتي تليها جعلت مشافى (أبوسعيد النقاش) بفترالنون وشدة القاف (في) كتاب (فوائد العراقيين عن ابن عباس) قال الشيخ حديث حسن لغيره و (أوثق عرى الإيمان) تشبيه بالعروة التي يتمسك بهاو يستوثق أى اقواها واثبتها (الموالاة) أى التعاون (في الله) أي فيما يرضاه (والمعاداة في الله) أي فمانغضه وبكرهه (واكب في الله والبغض في الله عزوجل) أي لاحله ولوحهه خالصاقال المنساوى قال مجسأه مدعن ابن عمرفانك لاتنسال الولاية الأبدلك ولاتحد طعم الاعان حتى تدكمون كذلك (طب)عن اس عباس قال الشيخ حديث صيرة (اوجب) فعل ماض قال العلقي قال شيخنا قال الحافظ اس جرفي أماليه أي على عمل عملا وحست إذره الحنبة قلت الظاهران معناه فعل ماتحب له به الاحابة اله قلت وماقاله شيخناه الظاهرمن سياق الحديث (انختم) دعاء (بالمن وسيبه الاالني صلى التعمليه وسلم مرهووأصابه ذات ليلة برجل قدأمج في المسألة فوقف الني صلى الله عليه وسلم يستمع منه فقال صلى الله عليه وسلم اوجب ان ختم بأتمين فقد أوجب فانصرف الني صلى التبعليه وسلم فاتى الرجل فقد ال اختر ما فلان بالتمين وابشر (د) عن أبي زهير النمرى بضم النون والتصغيرة ال الشيخ حديث صحيح ير أوسى الله تعالى الى نبي من الانداء)قال المناوي أي اعله بواسطة جبريل أوغيره (أن) بفتح الممزة وسكون النون (قل لفلان العابد) أى الملازم لعبادتي (أمّازهدك في الدنيا فتجلت به راحة وَمُسَكُ ) لانّ الزهدفيم الريح القلب والبدن (وأمّا انقطاعك لي) أي لاجل عبادتي و في نسخ الى (فَتِعززت بي) ا ب صرت بي عزيزا (في اذاعملت فيمالي عليك قال مارب وماذ الكعلي قال المناوى فيه اختصار والتقدير فقال الني ذلك العابد فقال له العابد وَل لِي مالك عليه فقال الذي يارب يقول لك مالك عليه (قال) أى قال الله تعالى لمده قل له (هل عاديت في عدوًا أوهل والبت في وايما) زاد في رواية الحكم وعرتى الرحتي من لم يوال في ولم يعدادفي (حلخط) عن اسمسعود قال الشيم يت ضعيف وأوحى الله تعالى الى ابراهم) الخليل صلى الله عليه وسل بأن قال له (ياخليلي حسن خلقك) بالضم بالتلطف بالناس وعل اذاهم (ولؤمع عفاريدخل) بالمجزم جواب شرط مقدرأى ان فعلت ذلك تدخيل (مداخل الآبرار) أي الصادقين الاتقيا فال الشيخ ومعلومات مقيام ابراهم صلى الله عليه وسلم فوق مقام الابرار فالمراد ابرار نوعه (فان كلتي سبقت لمن حسن خلقه ان

الطله في ظل عرشي وم لا ظل الاظله (وان اسكنه حظيرة قدسي) بفتر الحاء المهملة رمدهاطاء معبهة أى جنتي قال العلقي وهي في الاصل الموضع الذي يُعاط عليه ليأوي فيه الغنم والابل (وان ادنيه من جواري) بكسرائجيم أفصح من ضمها (الحكيم (طس) عن أي هريرة قال الشيخ حديث حسن (اوحى الله تعالى الى داود) صلى الله عليه وسلم (ان قل الظلمة لايذ كروني فاني اذ كرمن ذكر في وان ذكرى اياهم ان العنهم) أي أطردهم عن رجتي ظاهره انهلا تواب لهم في جيع الذكر الواقع منهم فأن كان المرادبهم الكفارفذاك والافالمرادالزجروالتنفيرعن الظلم (آبن عساكرعن آبن عباس قال الشيخ حديث ضعيف منعير و(أوحى الله تعالى الى داود) أى قال له بواسطة جبريل أوغيره (مامن عبديعتصم) أي يستمسك (بي دون خلق) والحال اني (اعرف ذلك من نيته) أى اطلع عليه لوقوعهمنه قال المناوى وانماقال أعرف ذلك أنخ اشارة الى انه مقام يعزوجوده فى غالب الناس اه قال يازم من قوله أعرف جواز اطلاق المعرفة عليه سيمانه وتعالى اذهو بمعنى أطلع (فتكيده السموات) السبع (بمن فيها) من الملائكة وغيرهم وكذلك الارض ومن فيها (الاجعلت الهمن بين ذلك مخرجاً) أى مخلصامن خداعهم له ومكرهم به (ومامن عبد يعتصم بخاوق دوني اعرف ذلك من نيت الاقطعت اسباب السماء بين يديه)أى حبت ومنعت عنه الطرق والجهات الني يتوصل بهاالى نيل مطلوبه (وارسخت الهوى من تحت قدميه) فلايزال متباعداعن أسباب الرجة (ومامن عبديطيعني) باجتناب الكبائر (الاوأنامعطيه قبل أن يسألني وغافراته )ذنوبه الصغائر (قبل أن يستعفرني) أي يطلب منى المغفرة (ابن عساكرعن كعيين مالك)قال الشديخ حديث حسن لغيره و (اوسعوامسعدكم)فائكم ستكثرون ويدخل الناس أفواح افي دين الله الى ان (عَلَقُه) ولا تنظروا الى قلة عدد كم اليوم وسببه ان الني صدلي الله عليه وسلم مرعلي قوم يبنون مسجد افذكره (طب) عن كعب بن مَالَكُ قَالَ الشَّيخُ حَديث حسن \* (أوشك) قال المناوى بلفظ المضارع أي أعده قريبا واتوقعه لكن فى شرح الشيخ ما يغيد اله فعل ماض فانه قال وان تستحل فاعل اوشك (ان ستحل آمتى فروج النساء) أى تستبير الرجال وطئ الفروج على وجه الزنا (و) استعال (اكورير) المحرم عليهم بلاضرورة (ابن عساكرعن على) قال الشيخ حديث حسن لغيره ﴿ (اوصافي الله بذي القربي) أي بالاحسان اليهم (وأمرني ان ابدأ بالعبساس)بن عبد المطلب (ك) عن عبد الله من تعلبة قال الشيخدديث صحيح \*(اوصى) فعلمضارع (الخليفة من بعدى بتقوى الله) تعالى أى بامتثال ماأمريه واجتناب مانهى عنه (واوصيه بجساعة المسلين ان يعظم كبيرهم) أى بتعظيم كبيرهم قدراوسنافان يعظم وماعطف عليه بدلامن جماعة المسلين (ويرحم صغيرهم) قدرا وسنا (ويوقر)أى يعظم (عالمهم) بالعاوم الشرعية (وان لايضربهم فيذلهم ولا

حشهم) أي يقطع مود تهم و يعاملهم ما يق (فيكفرهم) أي ينجتهم الى تعطيه تعاسنه ونشرمساويه وجعد نعمه والمترى منه فيؤدى ذلك الى تحرك الفتن (وال النعلق بضم أوله (بالهدونهم) أى لا ينعهم من الوصول اليه وعرض الظلامات عليه (فراً كل قوعم ضعيفهم) أي يأكل حقه (هق)عن المامة الماهلي قال الشيخ حديث صحيم (اوصيك أن لا تكون العاناً) صيغة المبالغة غير مرادة هذا فالمرادن في أصل اللعن أى أن لا تلعن محتر ما ولو كافرا أو جهة لان اللعنة تعود على اللاعن و يحوز لعن كافرغمرمعين كلعنة الله على اليهودوالنصارى لعنة الله على الكافرين (حم تنخ طب)عن جرموزبن اوس قال الشيخ حديث صحيحة (اوصيك ان تستحى من الله تعالى كاتستى من الرجل الصامح من قومك) لانّ الله تعالى مطلع عليك في جيع الحالات فن استحضرهذا تجنب المعاصى (الحسن بن سفيان (طبهب)عن سعيد بن يزيد بن الازور قال قلت بارسول الله أوصى فذكره قال الشيخ حديث صحيح وأوصيك متقوى الله تعالى) بامتثال ماأمر به واجتناب مانهي عنه وقال العلقمي التقوى المر حامع للمذرمن جيدم ماأمرالله أن يتحذر منه فتسارة يحذرالعب د تضييع الواجسات أوالمندوبات فيتقيه وتارة يحذرارتكاب المحرمات أوالمكروهات فيتقيه وتارة يحلذ أعلى الدرجات فتقيه بأن لا يشتغل عادوتها (والتكرير على كل شرف) أي محل عال قال المناوى وذاقاله لمن قال له أربد سفرا اه وقال العلقسي يستحب المسافر كل علا شهر فاأن تكبر فان التكيير بطرد عنه الشيطان من كل باب و بطفي عنه فأوالسفر الذي هوقطعة من العذاب ويستحب للسافر كلاعلا شرفامن الارض في وقت السران يقول اللهم لك الشرف على كن شرف ولك الجدعلي كل حال وكلاهبط يسبح واذا عاف الوحشة قال سجان الملك القــ تروس رب الملائك قوالروح حلات السيوات بالعزة وأنحبروت قال في الأحياء والسينة في السفرأن بتناوب الرفقاء الحراسة وإذانام وأحد حرسآ خرومهاقصده عدواوسمع في ليل أونها رفليقرأ آية الكرسي وشهدالله والاخلاص والمعودتين وليقل بسم الله ماشاء الله حسنى الله وكفي سمع الله لمن دعى ليس وراء الله منتهى ولادون الله ملتحا كتب الله لأغلن أناورسلى أن الله قوى عزيز بالله العظم واستعنت بالحى الذى لاعوت اللهم احرسنا بعينك التي لاتسام كنفنا ركنك الذى لايرام وارحنا بقدرتك علىنالان لكوأنت ثقينا ورجانا اللهم عطف علينا قاون عبادك والما تك رأ فة ورجة انك أنت أرحم الراجس (٥) عن أبي هريرة قال الشيخدديث صحيح واوصيك بتقوى الله تعالى أى بازومها فانه رأس كل شئ من أمور الدساوالا حرة اذهى تجنب كل منهى وفعل كل مأمور (وعليك ماكهادفانه رهبانية الاسلام) أي كالهايس عند النصاري عل أفضل من الترهب فق الاسلام لاعل أفضل من الجهاد والرهب نية أصلهامن الرهب الخوفكان

النصارى) يترهبون بالتخلى من اشغال الدنيا وترك ملاذها والزهدفيها والعزلة عن اهلهاوتجلمشاقهاحتي إنامنهم منكان يخصى نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلكمن أنواع المعذيب فنفاها النبى صلى الله عليه وسلم عن الاسلام ونهى المسلمين عنها وامرهم مبانجها دفأذازهدالرهبان الدنيا وتخلوا للتعبد فلاتخلى ولازهد للسلم أفضل من بذل النفس في سبيل الله (وعلمك بذكر الله وقلا وة القرآن) أى الزم ذلك (فانه رودك بفتم الراءأى واحتك (في السم عوذ كرك في الارض) قال المناوى باجراءالله السنة الخلق بالثناه الحسين عليك عند توفر الشروط والاكذاب (حم)عن أبي سعيد الخدري، قال الشيخ جديث صحيح ورأوسيك بتقوى الله في سرامرك وعلانيته) أي ظاهره و باطنه (وزدا أسأته) أى فعلت سيئة (فأحسن) أى اتنعها حسنة عها (ولانسألن احداشيا) عكنك ان تستغنى عنه والافقد يحسالسؤال (ولا تقبض امانة تعزعن حفظها اوتقدراكن لمتثق بامانة نفسك فيحرم قبولها في الأول ويكره فى السّانى فان قدرعلى الحفظ ولم يكن مُم غيره وجب اوكان مُ غيره استحب (ولاتقض مِين اثنين أى مالم يتعين عليك ذلك قال إلمناوي والخطاب لابى ذر وكان يضعف عن ذلك (حم) عن أبي ذر قال الشهيخ حديث صحيح ﴿ (أوصيك بتقوى الله) تعسالي أي الزمها (فانه) أي لزوم التقوى (رأس الامركلة) فانها وان قل لفظها حامعة كق الحق والخلق شاملة مخير الذاوين (وعليك بتلاوة القرآن) والعل عافيه. (وذكر الله) أي الزم ذلك (فانه) أى لرَّ وم ذلك (ذَكُر لِكُ فِي السَماء) يعني يذكر لِكُ الملا الإعلى بسبيه بخير (ونوريك عالارض) أى يعلوك بن إهلها: (علمك بطول الصمت) أى الزم السكوت عُمالاينبغي من نحوسُ وغيبية كَايَوْخِذُ مَن التَّعَلَيْلِ وَلا تَطَلَقَ السَّانَكِ، (الافي خمر ) كذكر واصلاح بين النساس (فانه) أى طول الصمت و يحتمل رجوعه النفكر (مطردة للشيطان) أي يطرده ويبعده (عنك وعون للث على أمرد منك وإماك وكثرة الفخيك فانه عيت القلب) أي يصيره مِنْمُورِ أَفِي الطّلبات عَنْزَلة الميت الذّي لا ينفَعُ نفسه (ويدُّهُ بنورالوجه قال المناوى أى باشراقه وضيائه وبهائه ويحتمل ان المراد أد من بالسكينة والوقار (عليك بأنجها دفانه رهمانية امّتى) أى بذل النفس في قتال الكفار بقصداً عَلاءَ كُلة الله لهذه الامّة عنزلة التبيّل والانقطاع الى الله تعالى عند النصاري (احب المساكين) هوشامل للفقراء (وحالسهم) فان مجالستهم تدفع الكرر (انظرالي من عدل في امورالدنيا، (ولا تنظر اليمن فوقك) فيها والماجدر) أي احق (ان لاتزدري) تحتقر (نعمة الله عندك) اما في امورالا مرة فورد الامربالنظر الى من فوق ليبعث ذلك على اللحوق به ويحتقر الشخص اعمال نفسه (صل قرابتك) بالاحسان اليهم بحسب الامكان ولو بالسلام (وان قطعوك) فالواصل يصله الله برحته وإحسانه والقناطع يقطعه عن ذلك (قل الحقوان كان مرا) أى اغر بالمعر وف وانه عن

ا.ه) زی ا

لمنكروانكان في ذلك مرارة أي مشقة علىك اذالمنت (لا تخف في الله لومة لائم) على ذلك (المنتزل عن الناس) أى لمنعك عن التكلم في اعراض الناس والوقيعة فيهم (ما يعلم من تقسك) من العيوب فقل ما تفاومن عيب فاشتغل بعيب نفسك (ولا عد) أى لا تنعنب (عليهم فيماياتي) يحقل ان المعنى بسبب ما نفعل اوتقول ممايذم شرعا (وكفي بالمرء عيما أن يكون فيه تلاث خصال) الاولى (أن يعرف من الناس ما يحهل من نفسه من العيوب بيصر القذاة في عين اجيه وينسى الجذع في عينه (و) الثانية (أن يستمي لهم مماهوفيه) أي يستمي منهم أن يذكر وه بما فيه من النقصائص مع أصراره عليها (و) الشالمة (يؤذى جليسة) بقول اوفعل (يا أباذر لاعقل كالتدبير) قال المناوى في المعيشة وغيرها اله ويحمل أن يكون المراد النظر في عواقب الأمور (ولاورع كالكف) أي عن تناول ما يضطرب القلب في تحليله وتحريه (ولاحسب) أى لاشيَّ يفتفروه (كسن اكلق فانظر )ا ما الواقف على هـ ذه الوصية ما أبلغها ومااجعهافعليك بقبولها والعمل بها (عبدس حيد) في تفسيره (طب) عن أبي ذر قال الشيخ حديث صحيح ير (اوصل يااماهر برة يخصال اربع لا تدعهن) أي لا تتركهن (الدامالقيت) أي مدّة بقياتك في الدنسافانينّ مندو مات نديام في كدا (عليك بالغسلّ يوم الجعة) أى الزمه ودم عليه ولاته مله ان اردت حضورها وان لم تلزمك ووقته من ألفير والافضل تقريبه من الرواح المهاولا يبطل بحصول جناية بعدها واذاع زعن الماء تمم بدلاعنه (والبكوراليما) من طاوع القيران لم تكن معذوراولا خطيما (ولاتلغ)أى لاتتكام حال الخطبة وهوعلى حاضرها مكروه عندالشافعي وحرام عندالثلاثة (ولاتلة)أى لاتشتغل عن استماعها بحديث ولاغيره وهومكر وه عندالشافع حرام عندغيره (واوصيك بسيام ثلاثة ايام من كل شهر) والاولى كونها الثالث عشروتالمه (فانه)اى صيامها (صيام الدهر)أى يعدل صيامه لان اكسنة بعشرام ألها فكل يوم بعشرة ايام (واوصيك بالوس) أى بصلاته ويدخل وقته بصلاة العشاء ويخرج بطاوع الفعر (قبل النوم)أى ان لم تثق باستيقاظك قبل الفير فالافضل التأخير (واوصيك بركعتي الفجر)أى بصلاتها (لاندعنها) أى لاتنرك المحافظة عليهما (وان صليت الليل كله فَانَ فَبِهِمَاالرِغَادَبِ) أَى مَا يرغب فيه من الشواب العظيم فهما أفضل الرواةب بعد الوتر (ع) عن أبي هررة قال الشيخ حديث صحيح ﴿ (اوصبيكم باصحابي) الخطاب لولاة الامور (ثمالذن يلونهم) أى التـــآبعين (ثميفشوالـكذب) أى يظهر وينتشربين النـــاس وتحصل البدع (حتى يحنف الرجل ولايسعلف) أى لا يطلب منه اكلف مجرآته على الله (ويشهدالشاهدولا يستشهد) أى قبل أن طلب منهاداءالشهادة ومحلذم ذلك في خيرشهادة الحسر قاما فيها فليس عذم وملاليل آخر (الآ) بالتخفيف حرف تنبيه الايخلون رجل بامرأة) اجنبية (الاكان ثالثهماالشيطان) بالوسوسة وتهييج الشهوة

قال الشيغ وهونهي معبيان العلة التي هي من العدوّ الاعظم والنهي للتحريم (عليكم الجاعة) أى السواد الاعظم من أهل السنة أى الزمواهديم (وايا كم والفرقة) أي أُخذروامف ارقتهم ماامكن (فأن الشيطان مع الواحدوهومن الأثنين العد) وهومن الثلاثة أبعد منه من الاثنين وهكذا (من أراد بحبوحة الجنة) بضم الموحد تين أى من أرادأن يسكن وسطها وأوسعها وأحسنها (فليلزم الجاعة) أى ماعليه أهل السنة فانمن انفرد بمذهبه عن مذاهب الاعمدة فقد خرج عن الحق لا يخرج عن جاعتها (من سرته حسنته وسأته سيئته فذلكم المؤمن) أى الكامل الايمان (حم تك عن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث صحيم « (اوصيكم بالجار) أى بالاحسان وكف أنواع الاذى والضررعنه واكرامه بكل ممكن لماله من أنحق المؤكد (الخرائطي فيمكارم الاخلاق عن ابي امامة) قال الشيخ حديث ضعيف منجبرية (اوفق الدعاء) أى اكثره موافقة للدّاعي (أن يقول الرجل) أي الانسان ذكرا كان اوأنثي (اللهم انتُ رىي) أى مالكي (وأباعبدك ظلت نفسي واعتروت بذنبي يارب فاغفرلي ذنبي اذك انتربي) أى لاربى غيرك (واله) أى الشأن (لا يعفر الذنوب الاأنت) لانك السحد المالك وأغاكان أرفق لأدعاء لمافيه من الاقرار بالظلم ثم الألتجاء الى الله تعالى العلم بأنه لا يغفر الذنوب غيره (مجدب نصر في الصلاة عن الي هريرة) قال الشيخ حديث صحيحة (اوفوابعدم) بكسراكاء وسكون اللام (انجاهلية فان الاسلام لايزيده الاشدة) أى العهود الذي وقعت فيها عالا يخالف الشرع قال في النهاية أصل الحلف المحاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والانفاق فاكان منه في انجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذى وردالنهى عنه بقوله صلى الله عليه وسلم لاحلف فى الاسلام وما كانمنه فى الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الارجام فهو الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وايماحلف كان في اتجاهلية لميزده الاسلام الاشدة يريدالمعاقدة على الخيرونصرة الحق (ولا تحدثوا حلفافي الاسلام) أى لا تعدثوافيه معالفة يأن يرث بعضكم بعضا (حمت)عن ان عرو بن العاص قال الشيخديث صحيح اوقدعلى النار) أى نارجهنم (الفسنه) حتى احرت قال المناوى بعد ماكانت شفافة لالون لها رغمأ وقدعلها الفسنة حتى ابيضت عما وقدعليما الفسنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة كالليل المظلم) قال والقصد الاعلام بفظاعتها والتعذير من فعل ما يؤدّى الى الوقوع فيها قال العلقي قال الدميري نقل ابن الجوري عن الاضمى قال سمعت اعرابيا يقول والله ماخلق الله النارالامن كرمه جعلها سوطا يسوق بها المؤمنين الى الجنة (نه)عن الى هريرة قال الشيخ حديث صحيح ( اولم) فعل أمراى اذاتزوجتوالخطاب لعبدالرحن بنعوف (ولوبشاة)غيابه الانها تيسرعلى الموسر ويستفادمن السياق طلب تكثير الوليمة أن يقدر قال عياض واجعوا على ان لاحد

لاكثرها واتماأقلها فكذلك ومهما تدسرأ جزأ وسببه كافي البخيارى عن حيد سمعت انساقال لماقدموا المدينة نزل المهاجرون على الانصارفنزل عبدالرحن سعوف على سعدىن الربيع فقال اقاسمك مالي وانزل لكءن احدى امرأتي تال بارك الله لك في أهلك ومالك فخرج آلى السوق فباع واشترى واصاب شيئامن أقط وسمن فتزوج فقسال الذي صلى الله عليه وسلمأ ولم ولؤ بشاة وفيه منقبة أسعدين الربيع في إيثاره على نفسه عاذ كرولعبد الرحن بنعوف فى تنزهه عن شئ يستلزم انحياء والروءة اجتنابه ولوكان احالله وفيه استحباب المواخاة وحسن الايشارمن الغني للفقرحتي باحسدي زوجتيه واستحباب ردمثل ذلك على من آثريه لما يغلب في العادة على من تكلف مثل ذلك فلوتحقق انهلم يتكلف جاز وفيهان من ترك ذلك لقصد صحيح عوضه التدخير امشه وفيهاستحباب التكسب وانه لانقص علىمن يتعاطى من ذلك مايليق عروة مشله مالك (هقع)عن انس بن مالك (خ)عن عبد الرجن بن عوف ير (اولياء الله)أي الذىن يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة (الذين اذارؤا ذكرالله) بيناء القعلين القعول أى يذكرالله من رآهم لما يعلوه ممن البهاء والوقار والسكينة قال ابن عياس سئل الني صلى الله عليه وسلم من أولياء الله فذكره (الحكم) الترمذي (عن اس عبساس) قال الشيغ حديث صحيح « (اول الاسمات) أي علامات الساعة (طلوع الشمس من مغربها) قال المناوى والاسمات اتمااما رات دالة على قرب الساعه فأوها يعث نسنا صلى الله عليه وسلم اوامارات متوالية دالة على وقوعها والكلام هنافيها وعاء في خبر آخرأن اؤلها الدحال قال اتحليي وهوالظاهر (طب) عن ابي امامة قال الشيخ ديث صحيح " (أول الارض خرابايسراها في مناها) قال الشيخ المراد بسراهاجهة ست المقدس و بمناها جهة الين اله قال المناوى قال الديلي ويروى اسرع الارضين (ابن عساكر)فى تاديخه (عن جرير) بن عبدالله قال الشيخ حديث صحيح لغيره يد (اول العبادة الصمت) أى السكوت عالاينبغي اذبه يسلمن الغيبة والنمية ونحوه اولهذا قال بعض الاصوليين الصامت آت بواجب (هنادعن الحسن) البصرى (مرسلا) قال الشيخ حديث ضعيف (اقل الناس هلاكا) قال المناوي بنحوقتل أوفنا (قريش) القبيلة المعروفة (واول قريش هلا كااهل بيتى) فهلا كممن اشراط الساعة (طب) عرابن عرو بن العاص قال الشيخ حديث صحيح و (اول الناس فناء) بالمدّ أي موتا وانقراضا (قريش واقل قريش فناء بنواهاشم) أى والمطلب كايدل عليه ماقبله (ع) عن ابن عروبن العاص قال الشيخ حديث صحيح و (اقل الوقت) أى ايقاع الصلاة وُّلُ وقتم المحصل به (رضوان الله) بكسر الراء وضمها بمعنى الرضى وهو خلاف السفط (وآخرالوقت عفوالله)قال ابن العربي روى عن ابى بكر الصدّيق اله قال فيه رضوان الله أحب المنامن عفوه قال على اونالان رضوانه المعسنين رعفوه القصرين (قط)عن جربر

قال الشيخ حديث صحيح ٥ ( اقل الوقت رضوان الله ووسط الوقت رجة الله ) أى احسانه وتفضله (وآخرالوقت عفوالله) من اخرالصلاة لا خروقتها واوقعها جيعها فيه فلااثم عليه (قط)عن أبي معذورة قال الشيخ حديث صيح و (اقل بقعة) بضم الباء (وضعت من الأرس أى من هذه الارض التي نعن عليها (موضع البيت) هو علم بالغلبة على الكعمة (ممدّت) بالبناء لاجهول أى بسطت (منها الارض) أى باقيها من جميع جوانبها فهي وسط الارض (وانّ اوّل جبل وضعه الله على وجه الارض أبوقبيس) جبل مغروف عمكة (ثم مدّت منه الجمال) قال المشاوى واختلف في اول من ساالبيت فقيل آدم وقيل شيث وقيل الملائكة قبل آدم ثمر فع ثماعيد (هب)عن ابن عباس قال الشيخ حديث صحيح الغيره (اول تعفة المؤمن)أى اكرام المؤمن الكامل الاعان بعد مُوته (ان يغفر) بالبماء للفعول أى ان يغفرالله (لمن صلى عليه) صلاة الجمازة قال المناوى اذمن شأن الملك اذاقدم عليه بعض خدمه بعدطول غيبته ان يثلقاه ومن معه مالا كرام اه وفيه الترغيب في صلاة الجمازة (الحكيم) في نوادره (عن أنس) قال الشيخ حديث صحيح ، (اول جيش من امّتي يركبون المصر) للغزوقداو جمواقال شيخ الاسلام زكر بالانقسهم الففرة والرجة باعمالهم الصائحة اه وقال في الفقرأي فعلوا فعلاوجبت قدميدا بجنة قال المهلب في هدذا الحديث منقبة لمعاوية لانه اول من غزا في المصر [واول حيش من المتى يغز ون مدينة قيصر ) ملك الروم يعني القسطنطمنية أوالمرادمدينته التى كأن فيها يوم قال النبى صلى الله عليه وسنم ذلك وهى حص وكأنت دارىلكته (مففورهم)قال المهلب فيه منقبة ليزيدنن معاوية لانهاول من غزامدينة قيصرأى كان اميراكيش بالاتفاق وتعقبه ابن التين وبن المنير بماحاصلة أنه لأ يلزم من دخوله في ذلك المحوم ان لا يخرج بدليل خاص أذ لا يختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم مغفورهم بشروط بأن يكونوامن أهل المغفرة حتى لوارتدوا حديمن غزاها بعدذلك لميدخل فى ذلك العموم اتفاقا وقال شيخ الاسلام زكريا أستدل بذلك على شوت خلافة يزيد بعدمعاوية وأنه من أهل الجنة لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم مغفور لهم وأجيب بأنه لايلزم من دخوله فيه ان لا يخرج بدليل خاص اذلاخلاف ان ووله مغفورهم مشر وطبكونه من أهل المغفرة ويزيد ليس كذلك حتى اطلق بعضهم جوازلعنه لامره بقتل الحسين ورضاه به حتى قال المتفتازاني بعدذ كره نحوذلك والحق ان رضى يزيد بقتل الحسين واستبشاره واهانته أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ممأ تواترمعناه وانكان تفاصيلها احادافني لانتوقف في شأنه بل في اعانه لعنة الله عليه وعلى انصاره وأعوانه وخالف فى جوازلعن المعين ابجهور القائلين بعدم جرازه واغا يجوز ونه على وجه العموم كإيقال لعن الله الظالمين وقوله بل في أتميانه أي بل لا نتوقف إفى عدم ايمانه بقرينة مابعده وماقبله اه وقال ابن حجرا لهيمي في شرحه على الهمزية

(٥٢) زې ز

وقدقال اجدين حندل مكفره وناهدك مه ورعاوعلى اه واختار جعمنهم ان أبي شر مف والغزالي واس العربي المالكي التوقف في أمره (حمم)عن المحرام بمساعورا مهملتين مذت ملح ان بكسر المم وسكون اللام ان خالد الانصارية مراول مصمين وم القيامة) أي اول خصين يقضي بنها يوم القيامة (حاران) اذي احدهم الاستح أهمَّامانشأن حق الحوارالذي حث الشرع على رعايته (طب) عن عقبة ابن عامر الحهني قال الشيخ حديث صحيح " (أو ل زمرة ) اى طائفة (تدخل انجنة) وجوههم (على صورة القر) في الضياء والماء والإشراق (لملة البدر) أي ليلة عامه وذلك ليلة اربدع عشرة (و) الزمرة (الثانية) أى التي تدخل عقب الاولى (على لون أحسن كوكب درى) بكسرالدال وضمهاأى مضى بتلائلا (في السماء) منسوب إلى الدر (لكل رجل منهم زوجتان على كازوجة )منها (سبعون حلة) قال المناوى يعنى حلل كثيرة جدًا فالمرادالتكثيرلا التحديد (يبدوغ ساقهامن ورائها) كناية عن غاية لطافتها ويكون له سبعون لسن بهذا الوصف قلاتعارض بينه وببن خيرأ دنى أهل الجنة من له ن وسبعون زوجة (حمت) عن أبي سعيد الخدري قال الشيخ حديث صحير \* (اولسابق الى الجنة عبد اطاع الله) تعالى بامتثال ما أمر به وأجتناب مانهي عنه (واطاعمواليه) أى ساداته قال المناوى والمرادانه سابق بعدمن مرانه اول داخل (طس خط) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صيح "(اول شهر رمضان رحة)أي الله الرجة على الصاعمين صبا (ووسطه مغفرة) أى نغيفرانله لهم (وآخره عتق من النار) أي يعتق الله في آخر ليلة منه جعامين استوجموا النارمنها (ابن أبي الذنب في فضل رمضان (خط) وابن عساكرعن أبي هريرة قال الشيخ حديث ضعيف ﴿ اول شي يحشر الناس) وفي رواية اول اشراط الساعة (نارتحشرهم من المشرق الى المغرب أى تخرج من جهة المشرق تسوقهم الى جهة المعرب والمرادان ذلك ا ول الاشراط المتصلة بقيام الساعة (الطيالسي) أبوداود (عن أنس) قال الشيع حديث صحيح واول شئ الكه أهل الجنه في الجنه الذادخاوها (زيادة كمدا كوت) وهي القطعة المنفردة عن التكبد المتعلقة به وهي اطيبة وألذه وحكمة اختصاصه باوامة الاكل انهااردشي في الحوت فبأكلونها تزول الحرارة الحاصلة لهم في الموقف وسيبه انَّ اليهود قالوا اخبرناما اول ما يأكل أهل الجنبة فذكره (الطيب السي) أبوداود (عن أنس) قال الشيخ حديث صيح «(اول ما يحاسب به العبد بوم القيامة الصلاة) المكتوبة وهي الخس لانها أول مافرض بعندالاعات (فان صلحت) بأن أتى باركانها وشروطها (صلح له سائر عمله) قال المناوى يعنى سو مح فى جدع اعماله ولم يستى عليه (وان فسدت) بأن اخل بشيء كر (فستسائرعملة) تبعالفسادها وهدذاخرج مخرج الرحر والتعذير

من التغريط فيهاواعلمان من أهم اوأهم ما يتعين زعايت في الصلاة الخشوع فانهر وحها ولهذاعده الغزالي شرطا وذلك لان الصلاة صلة بس العبدوريه وماكان كذلك فعق العبدأن يكون خاشعال صولة الربوبية على العبودية (طس) والضياعن انس قال الشيخديث صحيح (أول مايرفع من الناس) في رواية من هذه الامة الامانة) قال الشيخ والاولية نسبية اذرفع القرآن يسبقها (وآخرماييق من دينهم الصلاة) فعليكم بتعلم اركانها وشروطها ومندوباتها (ورب مصل) أى آت بصورة الصلاة (الخلاق اعتندالله) أى لانصيب الهمن ثواب الاختلالها وعدم قبولها قال المناوى الكونه غافلالاهي القلب وليس للرء من صلاته الاماعقل (الحكميم) في نوادره (عن زيد ان ثابت) قال الشيخ حديث صحيح، (اول ما تفقدون) بكسر القاف (من دينكم الامانة) قال المناوي تمامه عند مخرجه الطهراني ولادين لمن لاأمانة له ولادين لمن لاعهداه وحسن العهدمن الايمان (طب)عن شدّادين اوس)قال الشيخ حديث صحيم و (اول مايرفعمن الذاس الخشوع) قال المناوى أى خشوع الايمان الذى هوروح العبادة وهواتخوف أوالسكون أومعني يقوم بالقلب فيظهر عنه سكون الاطراف قال بعضهم الزم الخشوع فان الله ماأ وجدك الأخاشعا فلاتبرح عماأ وجدك عليه فان الخشوع حالة حياء واكمياء كله خير (طب)عن شدّاد بن اوس قال الشيخ حديث صحيم و (اول شئيرفع من هذه الامة الخشوع حتى لاترى فبها خاشعاً) خشوع ايمان بلخشوع تهافت ونفاق فيصيرالواحدمنهمساكن الجوارح تصنعاورياء وقلبه مملوأ بالشهوات أوالمرادخشوع الصلاة وخشوعها خشبة القلب ؤكف أتجوارح عن العث وتدبر القراءة والذكروترك الشواغل الدنيوية والزام البصرمحل السجود وانصلي بقرب الكعبة (طب)عن أبي الدرداء قال الشيخ حديث صحيح (اول مايوضع في الميزان الخلق الحسن وفي رواية أثقل بدل اول وزاد في رواية والسخاء (طب)عن ام الدرداء واسناده ضعيف: (اول مايوضع في ميزان العبد نفقته على أهله) أى على من تلزمه مؤنتهمن غوز وجة وأصل وفرع قال المناوى والأولية في هذا الخبر وماقب له على معنى من (طس)عن حار قال الشيخ حديث صحيح و اول ما يقضى بالمناء للفعول أى أول قضاء يقضي أوما يحكم الله (بين الناس يوم القيامة) يكون (في الدماء) التي ت بين الناس في الدنبالعظم مفسدة سفكها قال المناوي والاوجد الالولية في هذا مطلَّقة وفي اول خصين وفي أول ما يحاسب معنى من اه وقال العلقي لا تعارض فعديث اول مايحاسب محول على حق الله تعالى على العبد وحددث اول ما يقضى محول على حقوق الا تدميين فان قيل المهايقدّم فانجواب انّ هذا الامرتوقيفي وظاهر الاحاديث دالة على ان الذي يقم اولا المحاسبة على حقوق الدّعالى قبل حقوق العباد مقنه) عن اسمسعود عراول ما يحاسب به العبد الصلاة) لانهاعادالدين

(واول ما يقضي بين الناس في الدماء) أي قتل بعضهم بعضالانه أكبر الكبائر بعد الشرك (ن)عن ابن مسعود قال الشيخ حديث صعيع و (اول ما يرفع من هذه الامّة الحياء والامانة) قال المناوى عمامه كافي الفردوس فسلوهم الله عزوجل والمراد الامانة ضد كمانة اوالصلاة (القضاع عن أبي هريرة) قال الشيخ حديث صيح و (اول مانهاني عنه بي بعد عمادة الأوثان شرب الخر ) قال المناوى قال القضاعي وذلك أول ما بعث قبل ان يحرم على النياس بنعوعشرين سنة فلم يحل له قط (وملاحات الرحال) أى مقاولتهم ومناصمتهم ومناظرتهم بقصد الآستعياء (طب)عن أبي الدرداء وعن معاذ بنجبل قال الشيخ حديث صحيح و (اول ما يهراق) أى يصب (من دم الشهداء) وهومن قائل الكفارلتكون كلة الله هي العلما ومات بسبب القتال ( يعفرله ذنيه كله الاالدين) يفتح الدال يريديه الاالنبعات وهذافي المغازى في البر اسّا المغازَى في المحرفوردانه معقّرله كل ذن حتى التبعات (طبك عن سهل بن حنيف بضم المه ملة وفتح النون الانصارى قال الشيخ حديث صحيح و اول من اشفع له يوم القيامة من امتى اهل بيتى ) قال المناوى هم مؤمنوابني هاشم والمطلب اوأصحاب الكسا (تم الاقرب فالاقرب من قريش ثم الانصار ثم من آمن بي واتبعني من البين ثم من سائر العرب ثم الاعاجم) جع عجمى والمرادمن عدا العرب (ومن اشفع له اولا افتنل) ممن بعده ولا نعارضه الحديث الا تناول من اشفع له من امتى أهل المدينة لان الاول في الاحادوا بحساعة والشاني في أهل البلدكله (طب)عن ابن عمر قال الشيخ حديث صبح ير (اول من اشفع له من امَّتِي أهل المدنة وأهل مكة وأهل الطائف (طس)عن عبد الله ن جعفر قال الشيخ حديث صحيح و (اول من يلح تني من اهلي) أي يوت بعدى (أنت بافاطمة) خاطبه الذلات في مرضه الذي مات فيه لانه اخبرها بأنه ميت فبكت فاخبرها بأنها اول من يلقه فضحكت (واول من يلحقني من ازواجي زينب) بنت بحش (وهي اطولكن كفا وفي رواية يداكناية عن كثرة الصدقة وهذامن معزاته صلى الله عليه وسلم فانه إخبارعن غيب وقع (ابن عساكرعن واثلة بن الاسقع عز اول من تنشق عنه الارض اناولافغر رُمْ تنشق عن أبي بكر وعمر مُ تنشق عن الحرمين مكة والمدينة) أي عن اهلها اكرامالهم واظهار الفينلهم على غيرهم م (مُم العث بينهما) ليجتمع الى الفريقان (ك)عن استعمر بن الخطاب قال الشيخ حديث صحيح وراول من يشفع يوم القيامة) عندالله والاندماء عماالعلساء) بالعلوم الشرعية العاملون بعلهم (غمالشهداء) الذين بذلوا أنفسهم لاعلاء كلة الله (المرهي) بكسرالهاء (في) كاب (فضل العلم) والعلاء (خط)عن عثمان ابن عفان قال الشيغ حديث ضعيف منجبرة (أول من يدعى الى انجنة) أى الى دخولها زادفي روابة يوم القيامة (اكهادون) أى الكثير ون اكهديته (الذين يحدون الله على) ف رؤاية في (السراء) سعة العيش والسرور (والضراء) الامراض والمصائب (طبك) عن ابن عباس قال الشيخ حديث صحيح (أول من يكسى) يوم القيامة (من الخلائق) بعدتنا ثرثيا بهم التي خرجوا به امن قبورهم (ابراهيم) الخليل فيكسي من حلل الجنة قال يخوذلك لانه اول من سن السرتر بالسراويل اولانه لم يكن في الارض أخوف من اللهمنه أى فحوزى بذلك ليطمئن قلبه ويحتمل ان سينا صدلى الله عليه وسلم يخرج من قروبشابه والحلة التي يكساها حلة الكرامة فلهذا قدم ابراهيم (البزارعن عائشة) قال الشيخ حديث صحيح (اول من فمق) بالبناء للفعول (لسانه بالعربية) أي باللغة العربية (المينة)أى الواضحة الصريحة الخالصة (اسماعيل) بن الراهم الخليل (وهوابن اربع عشرةسنة) وبين بقوله المبينة اوليت بحسب الزيادة والبيان والافأول من تكلم بالعربية حرهم (الشيرازي في الالقاب) والكني عن على بن أبي طالب باستاد ضعيف \* (أول من خضب) أي من صبغ شعره (بالحناء والكتم) بفتحتين ندت فيه جرة يخلط بالمحناء اوالوشمة فيختضب و (ابراهم) الخليل (واول من اختصب السواد فرعون) فَلذَلك كَانَ الاول مندوباوالتُماني في ما الاللَّجهاد (فر) وابن العمارعن أنس قال الشيخ حديث ضعيف (اقل من دخل انحمامات وصنعت له النورة) بضم النون (سليمان ان داود فلا دخله وجد حره وغمه فقال أوّه من عذاب الله أوّه قبل أن لا يكون أوه) قال العُلَقى قال في النهاية كَلَة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع وهي سأكنة الواو مكسورة الفاء ورعاقلبوا الواوألفافق الواآهمن كذاور بماشدوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء فقالوا أوه ورعما حذفوا الهاء فقالوا أو وبعضهم بفتح الواومع التشديد فُقَالُوا أَوْ اهُ وعلى هذا الاخبراقتصرالمناوي وقال يعني أنه تذكر بحره وغمه حرجهة وغههاً فانَ الجام السبه شي بجهم النارمن تحت والظلام من فوق (عق طب عدهق) عنابي موسى الاشعرى قال الشيخ حديث حسن عز اول من غير دين ابراهيم) أي اول من بدل أحكام شرعه وجعلها على خلاف ماهى عليه (عروبن تحي) بضم اللام وفَعَ الحاءالمهمالة مصغراواسمه ربيعة (بن قعة) بكسرالقاف وفق الميم وعين مهملة (ابن جندق) بكسر أوله المجموآ خره فاع (ابوخراعة) بضم المجمة وقتم الزاي (طب)عن ان عباس قال الشيخدديث صحيح (اول من يبدّل سنتي)اى طريقتي وسيرتي (رجل من بنى أمية) بضم المسزة زاد الروياني واس عساكر في روايتهم إيقال يزيد قال أسهق وهو يزيد سن معاوية (ع)عن ابي ذرالغفاري قال الشيخ حديث صحيح واول مايرفع) من الدنساني آخرالزمان (الركن)قال الشيخ هوا مجروكني بدعن حميع البيت حين تهدمه الحبشة (والقرآن) اى بذه!ب حفظته او بيعوه من صدورهم (ورو باالني في المنام) العهدية والمعهودنسياو محتمل كونها جنسية فلايرى أحدامن الاندياء (الازدى في ناريح مكة عن عثمان بن ساج) عهملة اوله وجيم آخره (بلاغا) اى انه قال بلغناعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال الشيخ حدّيث ضعيف و (اول

الفترض الله على المتى الصاوات الخس واول ما يرفع من أعسالهم الصاوات الخس) قال المناوى عوت المصلين واتفاق خلفهم على تركها اه ويحتمل أن يكون المرادأول مار فع ألى ألله تعلى من تواب أعساهم ثواب الصاواة فلاتعارض بينه وبين أول ماير فع من النياس الأمانة وآخر ما يبق من دينهم الصلاة (واول ما يسألون) يوم القيامة (عن لوات الخسر فن كان ضيع شيئامنها يقول الله تمارك وتعالى أى لملا تكته (انظروا هل تعدون لعبدي نافلة من صلاة تتمون بهاما نقص من الفريضة) أي فان وجدتم ذلك فكاوام افرضه (وانظروافي صيام عبدى شهرومضان فانكان ضيع شيئامه فانظروا هل تعدون لعبدى نافلة من صمام تمون بهاما نقص من الصمام وانظر وافي ذكاة عبدى فانكان ضيعمنها شيئا فانظروا هل تجدون لعبدى نافلة من صدقة تتمون سا مانقص من الزكاة فيؤخذ ذلك على) بعنى من (فرائض الله وذلك برجة الله وعدله فان وحدفضلا) قال المناوى أى زيادة بعد تكيل الفرض (وضع في ميزانه) فرجح (وقيل له) من قبل الله على لسان بعض الملائكة (ادخل الجنة مسروراوان لم دو حدله شئ من ذلك)أى من الغرائض والنوافل التي يهل ما (أمرت به الزبانية) أي أمرهم الله بالقائد في النيار (فأخذ)أى أخذوه (بيديه ورجليه م قذف به في النار) قال العلقى قال سُخيا قال العراقي في شرح الترمذي هذا الذي وردمن اكال ماينقص العددمن الفريضة عاله من النطوع يحمل أن يراد به ما انتقصه من السنن والهيئات المشر وعمة المرغب فها من الخشوع والاذكار والإدعية والدعصل له تواب ذلك في الفريضة وان لم يفعله في الغردصة واغمافعله في النطوع و يحتمل أن يراديه ماترك من الفرائض رأسا فل نصيا فعوضه التهعنه من المطوع وأنه تعالى يقسل من التطوعات الصحيحة عوضاعن الصلوات المفروضة ولله سحانه وتعالى ان يفعل ماشاء فلم الفضل والمن بل له أن امعه وان لم يصل شيئا لا فرضا ولا نفلاقال لقاضي الويكرين العربي والاظهر عندي انهيكل الهما تقصمن فرض الصلاة واعدادها يفضل التطوع لقولة أي في الحديث الاتى ثم الزكاة كذلك وسائر الاعسال وليس في الزكاة الافرض أونفل فكايك مل فرض الزكاة منفلها كذلك الصلاة وفصل الله اوسع وكرمه أعم وأتم (الحاكم في) كَاتَ (الكنى والالقاب عن ابن عمر) بن الحطاب قال الشيخ حديث حسن لغيره و (أول يحساس به العبديوم القيامة صلاته قال المساوى وهو على معنى من وقال العلقي ظاهر الأحاديث دالة على أن الذي يقع أولا الخاسسة على حقوق الله تعالى (فان كان المها كتبت له تامة وان لم يكن عها ) صادق بتركها أوترك بعض فرضها اوسنتها وخصه بعضهم بالسنن (قال الله لملائكته انظرواهل تعدون العبدي من تطوع) بزيادة من المتاكيد (فتكماوابها) أتى بضمير المؤنث ماعتما والنافلة (فريضته شمال كاة كذلك وَحِدَالاعِمَالِ عَلَى حسب ذلك (حمدهك)عن عَم الداري قال الشيخ حديث صيح

ول سى ارسل نوس قال المناوى لا تعارض بينه و بين ما بعد دمن أن أولهم آدم لان نوح أول رسول الى الكفار وآدم أول رسول الى أولادة ولم يكونوا كفيارا (ابن عساكرعن أنس )قال الشيخ جديث ضعيف منجبرة (اول الرسل آدم) الى مذيه فعلهم شرائع علم الى (وآخرهم محد) صلى الله عليه وسلم فلانبي بعده وعيسى انما ازل بشرعه واول اندماء سي اسرائيل موسى)بن عمران (وآخرهم عيسى)بن مريم (واول من خط بالقلم أى كتب به ونظر في علم النحوم والحساب (ادريس) قال المناوي سمى به لكثرة درسة لكتاب الله وهوالمثلث لانه نبي وملك وحكيم قال الحكيم تم علم نوحاحتي كتب دنوان السفينة واول من كتب بالعربية اسماعيل (الحكيم) في نوادره (عن الي ذر) قال الشيخ حديث حسن لغيره و (اولاد المشركين)أي اولاد الكفار الذين ما تواقيل الملوغ (خدم اهل الحنة) فيها فهم من أهلها هذاما عليه الجهور (طس) عن سمرة س جند <u>(وعن انس)</u>قال الشيخ-ديث صحيح \* (ألآ) بفتح الهمزة والتحفيف حرف افتتاح معناه لتنسه (احدثكر حديثاعن الدحال) أيعن صف اته (ماحدث منى قومه) أي لم يحذَّث نئي قومه عُثله في الايضاخ ومزيد البيان فانه مامن نبي الاوقد انذرقومه به لكي لْمُرُوضِواصَفَاته (انه اعور) أى ذاهب العين الّعني كما في رواية وفي أخرى السرى وجع أن المددة عورا اذالاصل في أن احداها ذاهبة والاخرى معيبة فيصح أن يقال لكل واحدة عورا اذالاصل في العورا العب قال العلقي قال شيخ شيوخنا أغ اقتصر على ذلك معان أدلة الحديث في الدحال ظاهرة لكن العور أثر محسوس مدركه العالم والعان وهومن لايهتدى الى الادلة العقلية فاذا اذعى الربوبية وهوناقص الخلقة والأله يتعتالي عن النقص علم انه كاذب (وانه يي معه ممثال المحنة والنار) هذا بالنسبة للراءى فامّا يالسحر وامّا يُعلدتعاني بأطن أنجنة نارا أوعكسه (فالتي يقول إنها الجنة هي النسار) أي تسبب للعذاب مالنار والتي يقول انها النارهي الجنة (واني انذركم)به (كااندرنو - قومه) خصه بالذكر لانه اقل نبى أنذرقومه أى خوفهم ولانه اول الرسل ولانه ابوالبشر الثي في عن الى هريرة و (ألااحد تكم بمايدخلكم) أى بالذى يكون سبب الدخولكم (الجنة) قالوابلي قال (ضرب بالسيف) أى قتال به والمرادائجهاد في سبيل الله لاجل اعلاء كلة الله (واطعام الضيف واهتمام بمواقيت الصلاة) اى بدخول اوقاتها اى لايقاعها في اول الوقت (واسباغ الطهور) بضم الطاءاي اتمام الوضوء اوالغسل (في الليلة القرة) بقتم القاف وشدةالراء اى شديدة البردوميل هذاعندالشافعي عندالعزعن تسخين الماءفان ورر على التسخين فلا ثوآب في ذلك الكراهته عنده (واطعام الطعام على حبه) أي مع حم الطعام أى شهوته أوعزته القلته أوعلى حب الله (ابن عساكر عن ابي هريرة قال الشيع حديث ضعيف منجبر و ألااحد ثكر بأشق الماس رجلين عطف بيان أوتمييز (احمير غُود) تصغير احروه وقدارابن سالف (الذي عقرالناقة) أي قتلها لاجل قول نديم.

صاكح ناقة الله وسقياها أى احذر واأن يصيبوها بسوا واغاقال احير لانه احراشقر ذمني (و) عبدالرجن بن ملجم (الذي يضربك ماعلي) بن ابي طالب بالسيف (على هذية بعنى هامة ه (حتى بل منها) بالدم (هذه) أى كيته فركان كذلك (طب ك عن عمارين السر قال الشيخ حديث صيح و (الالتخبرك بأخير) في رواية بدله بأعظم (سورة في الْقَرآنَ)قالوابل قال هي (أَنَجُدُللُه رَبِ العَالَمِينَ) أي سُورة الْجَدَبِكَمْ لَمُ افْهِي أَعْظم سور القرآن فانها أمّه وأساسه ومتضمنة بميع مآفيه (حم) عن عبدالله بن جابر البياضي الانصارى قال الشيخ حديث صحيح الانصارى قال الجندة عن ماوك الجنة) أي عن صفتها وفي رواية ملوك أهل اتجنة هم كل (رجل) أى انسان مؤمن (ضعيف) في نفسه مستضعف) بفتح العين أي يستضعفه الناس ويحتقرونه لرثاثته وخوله اوفقره (دوطمرين)بكسرالطاءوسكون الميموراء أى ثوبين خلقين (لايوبه له) أى لا يعتفل يه تحقارته (لواقسم على الله) تعنالي (لابره) أي لوحلف يمينا ان الله يفعل كذا اولا يفعله ماء الا مرفيه على ما يوافق عينه اكراماله (ه) عن معاذ بن جبل قال الشيخ حديث ضيري (ألااخبرك باهل النار) قالوا أخبرنا قال (كل جعظري) يجم مفتوحة وظاءً معمدة بينه اعين مهمانة أى فظ عليظ (جواظ) بفتح الجيم وشدة الواو وظاء معمة أى ضم مختال (مستكبر جاع) بالتشديدأي كثير الجع للسال (منوع) أى كثير المنعله (آلإ اخبركم بأهل انجنة قالوا اخبرناقال (كلمسكين لواقسم على الله لابرة) والمرادات اغل اهل الجنة والنارهـذان الفريقان (طب)عن الدرداء وال الشيخ حديث صحيح (ألااخبرك بأفضل ما تعوديه المتعودون) أى اعتصم به المعتصمون (قل أعوذ برا الفلق وقل أعوذ رب الناس ( زاد في رواية وان يتعوذ الخلائق عملهما سميتا بالمعود تبن لانها عةدتاأى عصمتاصاحبهامن كل سوء (طب)عن عقبة بن عامر قال الشيخددن صيحة (ألااخبرك بتفسير لاحول ولاقوة الابالله) أى بديان معناها (لاحول عن الب معصيةالله الابعصمة الله ولاقوة على طاعة الله الاباللة هكذا اخرني جبريل مااس اتم عبد) هوعبدالله بن مسعود (ابن النجارين ابن مسعود) قال الشيخ حديث حسن لغيره (ألااخبر كم باهل الجنة هم كل ضعيف والمراد بالضعيف من نفسه ضعيفة لتواضعه وضعف حاله في الدنيا (متضعف قال العلقي بكسر العين وفتها وقال الماوي بفتح العين كافى التنقيح قال وغلط من كسرها (لواقسم على الله لابره الااخبر كم بأهل المار إ كسعتل بضم المهملة والمثناة بعدهالام تقيلة أى الشديد الخصومة أوالجوع المنوع أوالفظ الشديد اوالا كول الشروب (جواظ جعظري مستكبر صاحب كير (حمق تنه عن مارثة ان وهب و (الا اخبر كم بخيركمن شركم) قال العلقى وسبئه كافي الترمذي عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جاوس فقال خيركه بخيركم من شركم فِسكتُ وَافقال ذلكِ ثلاثًا فقيالُ زجل بلي يارسول الله اخِيرِنا ا

بخبرنا

بخيرنا من شرناقال (خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره) أى من يؤمل النياس الخير منجهته ويأمنون من الشرمن جهته (وشر كمن لايرجى خيره ولايؤمن شره) أى شركم من لا يؤمل الناس الخيرمنه ولا يؤمنون شره (حمت حب) عن ابي هرير قال الشيخ حديث صحيح ﴿ أَلَا احْبِرَكُم بَخْيِر المَاسُ وشرالَمَاسُ انْ مَنْ خَيْر المَاسُ رَجَلًا عمل أى حاهد في سبيل الله عز وجل لاعلاء كلة الله (على ظهر فرسه أوعلى ظهر بعيره)أى جاهدرا كباأوماشيا (أوعلى قدمية) ولفظ الظهرمقعم (حتى يأتيه الموت) أى استمر على ذلك الى ان مات (وان من شراله اس رجلافا جرا) أى منبعثا في المعامى (جريئًا) من الحراءة أى قوى الاقدام (يقرأ كتاب الله ولايرعوى) أى لايذكف ولاينزجر (الىشئمنة)أى مواعظه وزواجره ووعده ووعيده أوالى عمني الماء أوضمن يرعوى معنى يتنبه قال العلقى واقله عن ابى سعيدا كخدرى رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك يخطب وهومسند ظهره الى راحلته فقال ألافذكره (حمنك) عن ابي سعيد الخدري قال الشيخ حديث صحيح و الااخبركم رأيسر العبادة واهونها على البدن الصمت) أى الامساك عن الكلام فيمالا بعني أي مالا ثواب فيه قال العلقي قال في المصباح صمت صمتامن باب قتل سكت وصمو تأو صما تا فهوصامت واصمته غيره وربمااستمل الرباعي لازماأيضا (وحسن الخلق) علاينة الناس وملاطفتهم وتجل أذاهم وكف الاذئ عنهم (ابن ابي الدنيا) أبو بكر (في) كاب فضل (الصمتعن صفوان ابن سليم) بضم المهملة وفتح للام مرسلا قال الشيخ حديث حسن لغيره \* (ألااخبركم عن الأجود) أى الاكثركر ما (الله الاجود) أى الاكرم (الاجود) كرره للتأكيد (وأناأجودوادآدم) بضم أواو وسكون اللام أو بفقتين (وأجودهم من بعدى رجل علم) بالتخفيف (علماً) شرعيا (فنشرعله) أي شه لمستحقيه (سعث يوم القيامة المة وحده) يحتمل ان المراد انفراده يوم القيامة بكرامة من الله ساله وتعالى تليق به قال المناوى قال في الفردوس الامة هناهوالرجل اواحد المعلم للخير المنفردبه (ورجل)جادبنفسه في سبيل الله حتى يقتل او ينصر (ع) عن انس ' قال الشيخ حديث حسن ﴿ (الا اخبر كم بشي) أي بدعاء نافع للكوب والمبلاء (اذا زل برجل منكم كرب أى مشقة وجهد (اوبلاء) بالغنع والمدّأي محمدة (من الرالدنياد عايه ففرج عنه)أى ينكشف مادمةالوا أخرناقال هو (دعاءذى النون)أى صاحب الحوت وهو يونس عليه الصلاة والسلام حين التقه الحون فنادى في الظلات (لااله) أي لامعبود معق (الاانتسجانك) أن يجزك شئ (اني كنتمن الظالمين) لنفسى بالمبادرة بالمهاجرة عن قومي قبل أن أومر (ان ابي الدنياني) كتاب (الفرج) بعد الشدة (ك)عن سعد ابن ابي وقاص قال الشيخ حديث صحيح : (ألا اخبركم بسورة ملا عظمتها) أي ا عظمة المواب اكاصل لقاربها (مايين السماء والارض ولكاتبها) تمية أوغيرها (من

جرمنلذلك) أى توابعظيم علائما بينهالوجسم (من قرأها يوم الجعة عفراهما بينه بن الجعة الاخرى) أى الصعار رالواقعة من من يوم الجعة الى الجعة التي بعدها (وزيادة) بالرفع (ثلاثة ايام ومن قرأ الا آرات الخس الاواخرمنها عند نومه) أي عند ارادته النوم (بعثه الله) أى أيقظه من (اى الليل شاء) قالوا أخبرنا قال (هي سورة اصحاب الكهف) وزاد في رواية عقب قوله ومن قرأها كما أنزلت (ابن مردويه) في تفسيره (عن عَاتَشة)قال الشيخ حديث ضعيف و ألااخبركم عن تحرم عليه النار) أى دخول ر جهنم (غداً) أي يوم القيامة وأصل الغداليوم الذي بعد يومك مُ تُوسع فيه حتى اطلق على البعيد المترقب قالوا أخبرنا مارسول الله قال (كلهين) مخففا من الهوان بفترالهاء السكنة والوقار (أبن معفف لين بالتشديد من اللين ضدّ الخشونة قال ان الاعرابي العرب تمدح بالهين واللين مخففين وتذم بهام ثقلين (قريب) الى النساس (سهل) قال المناوي يقضى حوائمهم ويتقاد الشارع في أمره ونهيه (ع) عن حابر بن عبد الله (تطب)عن ابن مسعود قال الشيخ حديث صحيح و ألااخبركم بخبر الشهداء) جع شهدد بعني شاهده و (الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) بالمناء لليهول أي قبل أن تطلب منه قال العلقي قال النووي في المرادم ذا الحديث تأويلان أصحها وأشهرها تأو للمالك وأحساب الشافعي اله مجول على من عنده شهدادة لانسان بحق ولا يعلم ذلك الانسان انه شاهد فيأتى المه فيخبره بأنه شاهداه والثاني انه محول على شهارة سمة وذلك في غبر حقوق الا تدميين المختصة بهم في يقبل فيه شهادة الحسمة الطلاق والعتق والوقف والوصاما العامة واكحدود ونحوذ لكفن علم شممان هذاالموع وحب علمه رفعه الى القياضي وأعلامه به والشهادة قال الله تعيالي وأقموا الشهادة ته وكذافي النوع الاول يلزم من عنده شهادة لا-جد لا يعلمها ان يعلمه اماه الانها المانة عنده له وحكى تأويل فالتعمول على الجاز والمالغة في اداء الشهادة بعد طلم الاقداء كا يقال الحواد يعطى قبل السؤال أي يعطى سريعاعقب السؤال من غير توقف اله فلا ينا في خبر شرالشهود من شهد قبل أن يستشهد لأنه في غير ذلك (مالك (حممدت) من زيدبن خالدا مجهني و ألا اخبر كم بصلاة المنافق) قالوا أخبر فاقال (ان يؤخرالعصر) أى صلاته (حتى اذا كانت الشمس)أى صارت صفرا (كترب البقرة) بمثلثة مفتوحة فراء ساكنة فوحدة أى شحمه االرقيق فوق الكرش والامعاشب مه تغير الشمس دالغيب ومصيرها في محل دون آخر (صلاها) أى يؤخرها الى ذلك الوقت تهاونا ما ويصلبهافيه ليدفع عنه الاعتراض فيحتمل ان المراد التحذير عن تأخرها الى هذا سميته منافقالا النفاق الحقيقي (قطك)عن رافع بن خديج وهوحديث صحيح م (ألااخبركم بأفضل)أى بدرجة هي أفضل (من درجة الصيام والعدلة والصدقة)أى غرات اوالكثيرات (اصلاح ذات البين) قال ابن رسلان أى اصلاح أحوال البين

يعنى مابينكم من الاحوال حتى تكون أحوالكم أحوال صحبة والفة واتفاق وقسل أصلاح ذات البين هواصلاح الفسا دوالفتنة التي تكون بن القوم واسكان الفتنة الشائرة بين القوم أوبين اثنين فالاصلاح اذذاك واجب وجوب كفاية مها وجداليه سبيلاو يحتمل الاصلاح بمواساة الاخوان والمحتاجين ومساعدتهم ممارزقه التدتعالي (فان فسادذات المين هي الحالقة) قال في النهاية هي الخصلة التي من شأنها أن تعلق أي تملك وتستأصل الدين كإيستأصل الموس الشعر (حمدت) عن ابي الدرداء وهو حديث صحيح والااخبر كم برحالكم من أهل الجنة الني في الجنة) أي في أعلى درحاتها قال المناوى واللعهدا والجنس اوالاستغراق (والشهيد) القتيل في قتال الكفار (في الجنة والصديق) صيغة مبالغة أى الكثير الصدق والتصديق للشارع (في الجنة والمولود) أى الطفل الذي يموت قبل البلوغ (في انجنة والرجل) الذي (يزوراخاه) في الدىن (فىناحية المصرفى الله) أى فى مكان بعيد عنه لوجه الله (فى ايحنة ألا اخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود) بفتح الواوأى المتحبية الى زوجها قال في المصياح وددته أودهمن باب تعب ودا بفتح الواووضمها أحسبته والاسم المودة ثمقال وتودد اليه تحس وهوودودأى محديسة وى فيه الذكروالانثى (الولود) أى الكثيرة الولادة أوالتي تلد (العَوْود) بفتح العين المهدلة ثم همزة مضمومة أى التي تعود على زوجها بالنفع يقال هذا الشيئ اعود عليك من هذا أى أنفع (التي اذاطلت) أي ظلمها زوجها بنعو تقصر في انفاق أوقسم (قالت)مستعطفة له (هذه يدى في يدك) أى ذاتى في قبضتك (لا أذوق غَصاً) بالضم أي لا أذوق نوما (حتى ترضى) أي عنى (قط) في الافراد (طب) عن لعب ابن عجرة قال الشيخديث صحيح (ألا اخبركم بأفضل الملائد كمة جدول وأفضر النبيين آدم عليهاالصلاة والسلام قال العلقى وهذاصد رقبل أن يعلم بفضل أولى العزم وقبل أن يعلم بفضله على جيه عالمخلوقين (وافع ل الآيام) أى ايام الاسبوع (دوم الجعة وافضل الشهورشهر رمضان وافضل الليالى ليلة القدر وافضل النساء مريم بذت عمران )قال العلقى أى نساء زمانها وقدمناان افضل النساء فاطمة بل قدمناانها افضل الصحابة حتى من الشيخين اه وقال المناوى هي أفضل نساء عالمهاو فاطه ة أفضل نساءعالمها (طب)عن ابن عباس قال الشيخ حديث صحيح و (ألا ادلك) بكسر الكاف خطاب راوية انحديث قال الشيخ حين سألت هل على المرأة من جهادوفي رواية ماجهادالمرأة بارسول الله (على جهادلاشوكة فيه) أى لامشقة فيه كشقة الجهاد (ج البيت) فهوكا بهادفى حصول المراب وان تفاوت (طب) عن الشفاء بذت عبد الله ان عبدشمس العدوية القرشية جدة عممان بن سلم أمّا بيه قال الشيخ حديث صحيح \* (ألاادلك على كلة) أرادبها الكلام (من تحت العرش من كنزا بجنة) إيعني إن ثوابها مذخراف أئلها كإيدخوالكنزقال الطيي من تحت العرش صفة كلة و يحوز أن تكون

مراندائهة أي ناشئة من تحت العرش وبما نبة أى كأثنة من تحت العرش ومستقر فهه وأتمامن الثبانية فليست الابيانية فأذاذهب الى أن الجنه تحت العرش والعرش ستقفها عازأن يكون من كنزا بجنة بدلامن تحت ألعرش (تقول لاحول ولا قوة الاماللة فيقول الله) أى اذاقِلتها (اسلم عبدى واستسلم) أى فوّض أمرا إحكائنات الى وانقاد لي مغلصا (ك)عن الى هريرة قال الشيخ حديث صحيح (ألاادلك) خطاب لا بي هريرة على غراس هوخير )لك (من هذا) الغراس الذي تغرسه وكان يغرس فسيلا (تقول سيمان الله)قال العلقى قال الدميرى التسبيح في اللغة التنزيه ومعنى سيمان الله تنزيه لله م النقائص مطلقاومن صفات المحدثات كلهاوهوا سبم منصوب على انه واقع موقع المصدر بفعل محذوف تقديره سعت الله سعانا وتسبيعا فالتسبيح مصدر وسعان واقع مه قعه ولايستعل غالماالامضافاك قوله سحان الله وهو المضاف الى المفعول ساأى الله لان المسجه والمنزه قال الوالبقاء ويجوزأن يكون مضافا الى الفاعل لاتّ نه , تنز والله قال النووى وهذا الذى قاله وان كان له وجه فالمشمور المعروف هو الاوّلوقدماء غيرمضاف كقول الشاعر في سجانه ثم سحانا انزهه في قال أهل اللغة والمعاني والتفسير وغبرهم ويكون التسبيح معنى الصلاة ومنه قواله سحانه وتعالى فلولاانه كانمن المسعن اى المصلين والسعة بضم السين صلاة النافله ومنهسعة السعى وخيرهاقال والسحة خرزمنظوم يسجها يعتادها أهل انخبر مأخوذمن التسبير (والجديد ولا اله الااله والله اكبريغرس لك بكل كلة منها شجرة في الجنة) وهذه الكلياتهي الباقيات الصاكحات عندجع منهم ابن عباس وسنبه كإفي ابن ماجهعن أبيهر يرةان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربه وهو يغرس غرسافق أل مااباهر برة ماالذى تغرس قلت غرسا قال ألاادلك فذكره (هك) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيحة (ألاادله بم على ما بحيوالله به الخطاماً) محوها كاية عن غفرانها والعفوعنها (ويرفع به الدرجات) قال الباجئ أى المنازل في الجنة ويحتمل أن بريدرفع درجته في الدنيابالذكرابجيلوفي الاسخرة بالثواب الجزيل (اسباغ الوضوء) أى تمامه واكماله (على المكاره) قال الباجى من شدة بردواً لمجسم وعجلة الى أمرمهم وغيرذلك (وكترة الخطآ) جعخطوة بالضم مابين القدمين واذافتحت للرة (الى المساجد) للصلاة و يجعوها (وانتظارالصلاة بعدالصلاة) سواء ادى الصلاة في حاعة أممنفردا في مسجدا وسته وقيل أرادالاعتكاف (فذلكم الرباط) يعني به تفسير قوله تعالى يا أيما الذين آمنوا اصروا أيعلى مشاق الطاعات وصاروا اىغالدوا أعداء الله في الصرعلى شدائد اكروب واعدى عدوكم في الصبرع لي مخالفة الهوى ورابطوا أبدانكم وخيولكم في الثغور بقصدالغزو وانفسكم على الطاعة والرياط في الاصل الاقامة على جها دالعدة فشبه بهماذكرمن الافعيال الصبائحة والعسادة وحقيقته ربط النفس وانجسم مع

الطاعات (فذلك الرياط فذلك الرياط) كرره اهتمامايه وتعظم الشأنه وذكره ثلاثا امالانه كانعادته تكرارالكلام المهمة ثلافاله فهم عنه اولان الاعمال المذكورة في الحذيث ثلاث مالك (حممتن) عن إلى هريرة \* (الاادلكم على الله كم) قالوا بالى قال (املكك لنفسه عندالغضب) قال المناوى لأنَّ من لم علك نفسه عنده فهو في اسرالشيطان ذليل ضعيف ومن راض نفسه بتجنب اسباب الغضب ومرنها على احسن الخلق فقدملكها وصارالشيطان تحت قهره وسببه عن أنس قال رالني صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون جراير يدون الشدة فذكرة (طب) ي مكارم الاخلاقءنأنس قال الشيخديث صحيح \*(الاادلكم على الخلفاءمني ومن أصحابي ومن الانساء من قبلي يحمّل أن يكون بمعنى عن (هيم جلة القرآن) أى حفظته العاملون به (و) حلة (الاحاديث) المأخوذة (عني وعنهم) قال المناوي أي عن الصحابة والاندياء (في الله ولله) أى في رضاه ولوجهه لالغرض من محود نسا اوطمع في حاه (السعزى) يعنى السعسة انى نسبة الى سجستان البلد المعروف (في) كتاب (الابانة) عُن اصول الديانة (خط في) كتاب بيان (شرف اصحاب الحديث عن على ) سن أني طاله قال الشيخ حديث ضعيف منجبر و (الاارقيك) بفتح الهمزة والخطاب لابي هريرة (رقية) أى اعودك بتعويذة (رقاني بهاجبريل) أى وعلمينها واناارقيك بها واعلهالك (تقول يسم الله ارقيك والله يشغيك من كل داءراً تيك) داء بالمدّاى مرض (من شرّ النفاثات في العقد) النفوس اوالجاعات السواحر اللاتي يعقدن عقدا في خيوط عي اسم المسحور وينفثن عليها (ومنشرحاسداذاحسد) أى اظهر حسده وعمل بمقتضاه (ترقيه مرات ﴿ فَانْهَا تَنْفُعُ انْ صِيهِا اخْلَاصُ وَقَوَّهُ لَوْكُلَّ قَالَ الْعَلْقِي وَاوَّلُهُ كَانِي اسماجه عن أبي هريرة قال داء الذي صلى الله عليه وسلم يعودني فذكره (هك) عَنْ أَبِي هُرِيرَةً ۚ قَالَ الشَّيخِ حَدْيثُ ضَعِيعِ ﴿ (الْاعْلَكُ) بَكُسُرُ الْكَافَ خَطَابِ لُرَاوِيةً المحديث (كلات تقوليهن) بعذف نون الرفع في جيع النسم التي اطلعت عليها فان كانت الرواية بحذفهافهوللتخفيف (عندالكرب) بفتح الكاف وسكون الراء بعدهاموحدة هومايدهم المرعما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه وقيل هوالذي يشق على الاحمي واصله الغم الذي يأخذ بالنفس (الله الله) برفعها والتكرير للتأكيد (ربي لااشرك به) أى بعب ادنه (شيئا) من خلقه بريا اوطلب اجرفالمراد الشرك الخفي ومحتمل ان يراد ولااشرك بسؤاله إحداغ مره كإقال اغادعوربي ولااشرك ماحداقال العلقي وهذا ديث من ادعية الكرب فينبغي الاعتناءيه والاكثار منه عند الكرب والامور العظمة قاله اس رسلان قلت واكل ادعية الكرب ماقاله شيخ ما حامعاله من الاحادث فقال يقال عندالكرب لااله الاالته العظيم الحليم لااله الاالته وبالعرش العظيم لااله الآالله وبالسموات السبع ورب الارض ورب العرش الكريم لااله الاالله الحليم زی

(00)

اكريم سعان المدوتيارك القدرب العرش العظم وانجدلله رب العالمين ماحي ماقئه يتغيث اللهم وحتك ارجوفلا تبكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لى شأني كله لااله الاأنت الله الله وفي لااشرك مه شديًا لااله الاأنت من الظالمين توكلت على الحي الذي لا يوت والجدالة الذي لم يتخذولد اولم يكن له شريك في اللك ولم يكن له ولى من الذل وكبرة تسكيبرا ويقرأ آية السكرسي وخواتيم البقرة عيس بضم المهم ملة وفتح الميم وسكون التحتية بعده أسين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الااعلك فذكره قال المشيخ «(الااعلك كلمات لوكان عليه ك مثل جمل صر) مقحبيل لطي واماصبيريزيادة موحدة فيمل بالهن ولي اذكرهان الاثبراكن وقفت على سخة المؤلف بخطه فرأيته كتر ها بخطه بفتح الصاد (دينا) بفتح الدال والنصب على التمييز (اداه المعنك) إى كعلى ادائه الى مستعقه (قل اللهم أكفني بعلالك عن حرامك وأغنني بغضلك الحلق فن قاله بصدق نيسة وجداثرالاحابة (حمتك) عن على قال يخدد بث صيح و (الااعلات كالمااذ اقلته اذهب الله بعلى همك وقضى عنك دنك قل إذا اصحت وإذا امسيت)أى دخلت في الصباح والمساء (الله-م اني اعوذك من الم واكرن والمالمناوي الهم والمحزن متقاربان عندالا كرثر الكن الحزن عن امرانفضى والهم فيمايترقع (واعوذبك من العِز) فقد القدرة (والكسل) عدم إنبعاث النفس في اكثر وقلة الرغبة فيهمع القدرة (واعوذبك من الجبن) بضم الجيم وسكون الموحدة ضعف القلب (والمعل واعرذيك من غابة الدين) أي كثرته (وقهرالرحال) وسلمه كافي أبي داودعن أبي سعيدا كخدرى قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسعد فاذاهو برحل من الانصار يقال له ابوامامة فقال له يا أباامامة مالى اراك حالسافي المسجدفي غبروةت صلاة قال هموم لزمتني وديون بأرسول لله قال افلااعلك كالمافذكره وفي آخره قال فقلت ذلك أي لازمت هذاالدعاصا حاومسا وفاذهب الله همي ثم قضي عني ديوني وذلك بركة الدعاء وصدق نيته واخلاصه (د)عن أبي سعيد اكدرى قال المشيخ حديث صحيح و (الااعلات) ما على (كلسات اذاقلته ت غفر البدلات) الذنوب الصغائر (وان كنت مغفورالك) قال المناوى الذنوب الكبائر (قَلْ الله الاالله العلى البطيم لااله الاالمد اكمليم الكريم لااله الاالله سبيان الله رب السيموات السب ورب العرش العظم الجدلله رب العالمين) وهذه كلات حامعة وحده اولا ثم وصفه بالعلو والعظمة نانساتم وصفه بالحلم والكرمتم زهه بالنسبي تمختم بالتخميد وآخرا دعواهمان الخدلله رب العالمين (ت)عن على واسناده صحيح ورواه (خط) "ا اذا أنت قلتم ق وعليك مشل عدد الدر مذال معمة صفارالنمل (تخطا بإغفرالله الك)

واستاده ضعيف (ألااعلك كصلات ينفعك الله تعالى بين عليك بالعلم) الشرعى أى الزم تعلمه وتعليمه والعمل به (فان العلم خليل المؤمن) أي يجر المده النفع كايجره الخليل تخليله (وا تحلم و زيره) أى فعلمك بالحلم وكذا يقال في اعطف عليه فلا يقسال الخصلة ان جع خصالة والمأمور به واحد قال المناوى لا نه أى الحلم سعة الصدر وطيب النفس فاذا اتسع أبصرت النفس رشدهامن غيهافطابت وانبسطت وزالت الحيرة والمخافة (والعقل دليلة) على مراشد الامور (والعل قيمة) مي له مساكن الإبرار في دارالقرار ويديرله معاشه في هذه الدار (والرفق أبوه) فانه يتلطف له في اموره و يعطف عليه باكينو والتربية (واللين اخوه) فانه يربح المدن من الحدة والشدة والغضب (والصر برجنوده) أفان الصراسات فاذاتيت الامر ثبت الجندقال الشنيخ وذكر أكنصال هنالان ماهنامن باب التخلق مالفعل ومامرمن باب التخلق مالقول (آك كمم) الترمذي (عن ابن عبساس) قال الشيخ حديث ضعيف عد (الاعلان كليات من مرد الله به خبرا) أى كثيرا (يعملهن اماها) قال المناوى بأن يلهمه الإهاأو يسخرله من بعلمه (ثم لا مذسمة) الله ايا ها (ابداقل اللهمّ اني ضعيف) أي عاجز (فتوّ في رضاك ضعني) أي اجبره به (وخذ الى الخير بناصتى أى جرنى واجذبنى اليه ودلنى عليه (واجعل الاسلاممنتهي رضاى)أىغايته واقصاه (اللهم نيضعيف فقوني واني ذليل)أى مستهان عندالناس الموانى عليهم (وأعزني واني فتمرفارزقي) أي ابسط لى في رزقى و في رواية بدله فاغذيني (طب) عن ابن عمر و بن العاص (رك) عن بريدة بن الحصيب باستاد ضعيف مر الااعلك كلنات سفعك الله برت وتنف من عند) الماهن (صل ليلة الجعبة ارد. ركعات قال المنساوي امر بالصلاة قبل الدعاء لانّ طالب أنحساج الي قوع بأب المحتاج الميه وافعنل قرع بابه تعالى بالصلاة (تفرابي اركعه الاولى بف تحد الكتاب ويس وفي التانية بفاتحة الكتاب وبحم الدخان وفي التالمة بفاتحة الكتاب وبالم تنزيل السحدة وفي الرابعة بفاتحة السكراب وتب رك المفصل أى تب ارك التي هي من المفصل وهي تسارك الذي بيده الملك (فاذافرغت من المشهد) في آخر الرابعة (فاحدالله واثن عليمة) قال المنه وي يحتمل قبل السلام و يحتمل بعده والاول اقرب الى ظاهر اللفظ (وصل على النبيين) أي والمرسلين لقوله في الحديث الاتى صاواعلى أنبياءالله ورسله (واستغفر للؤمذين) أى وللؤمنات (ثم قل اللهم ارجني بترك المعاصي ابدامااتهمتي أيمدة بقاءى في الدنيا (وارجني من ان الكان مالا بعنيني) من قول أوفعل فانّ من حسن اسلام المرءتركه مالا يعنيه (وارزةني حسن المُظرفيما برضك عى اللهم بديم بالنصب منادى مضاف الى (السموات والارس) أى مبدعها يعنى السمق (ذا الحلال) أي صاحب العظمة (والأكرام والعزة التي ترام)أى لا يرومها المفاوق لتفرّد لذبها (اسألك ما الله مارجن بملالك) أى دعظه ال

وينوروجهك) الذي اشرقت له السموات (أن تازم قالي) حب (حفظ كابك) يعني القرآن (كاعلمني) اماه والمراد تعقل معاليه ومعرفة اسراره (وارزقني آن اتاوه على النعو الذي رضيك عني أبأن توفقني الى النطق به على الوجه الذي ترضاه في حسس الا داء (وأسألك ان تنور بالكتاب بديرى وتطلق به لسانى وتفرّج به كربي) وفي نسخة عن حبه صدرى وتسمتعمل به بدني وتقويني على ذلك وتعينني عليمه فاله ركؤ ولا بوفق له الاأنت فافعل ذلك ثلاث جمع او خمسا اوسبعا) أي ادنى الكان ثلاث واوسطه خس واعلاه سبع (تعفظه باذن الله تعالى (وما اخطأ) أى هذا الدعاء (مؤمماقط) بللابدان تصيبه أحابته وتعود عليه مركته (تطيك) اسوأوردهان الجوزى في الموضوعات فلم يصب وهو حديث ضعمغه <u>ه (الاانطاك شتر النياس) أي بين هو من شيرهم (من اكل وحده) بخلاو شياوت كبرا</u> (ومنعرفده) بالكسرعطاه وصلته قال في المصباح رفده رفدامن باب ضرب اعطاً ه واعانه والرفد بالكسراسم منه (وسافر وحدة) أي منفرداع الرفيق (وضرب عبده) اوامته (ألاانشك شرمن هذا) الانسان المتصف بده القبائع (من)أى انسان مغض النياس وينغضونه) لدلالته على ان الملا الاعلى يبغضونه وان الله ينغضه (ألاانسنك بشرمن هذا) الانسان المتصف بذلك (من يخشي) بالبناء لليجهول أي من يخاف (شره ولايرجي خيره)أي لايرجي خيرمن جهته (ألا أنشك بشرمن هـ ذا) الانسان المتصف يذلك (من باع آخرته بدنياغيره) فهواخس الاخساو أخسر الناس صفقة واطوله مندامة يوم القيامة (إلا أنذك بشرمن هذا) الانسان المتصف بذلك (من اكل الدنيابالدين) كالعالم الذي جول عله مصيدة يصيد بها الحطام ومرقاة الماحبة الحكام (ابن عساكر في تاريخه عن معاذابن جبل) قال الشيخ حديث ضعيف منجير و (ألاأند كم بخياركم) أى بالذين هـمن خياركم أى اذكا كم واتفاكم عندالله (خياركم الذس اذار واذكرالله) لما يعلوهم من البهاء والنور والسكينة والوقار (حمن)عن اسماء منت يزيد قال الشيخ حديث صحيح ﴿ أَلا أَنْمُ مُ بَعْيرِ عَمَالُكُمْ ) أي افضلها (وازكاهاعندمليككم) أىعندربكم (وارفعهافي درجاتكم) أىمنازلكم في الجنة (وخير لكم من انفاق الذهب والورق) بكسر الراء الفضة (وخير لكم من أن تلقواً عدوتكم) يعنى الكفار (فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم) أي تقاتلوهم ويقاتلوكم يف اوغيره وخيرة ال الطيبي معر وربالعطف على خيراع الكم من حيث المعنى الان المعنى الاانعتكم يماهو خيرلكم من بذل اموالكم ونفوسكم فالواوماذاقال إذكرالله )لان جمع العمادات من الانتاق ومقاتلة العدو وغيرها ومسائل ووسائط يتقرب بهاالى الله والذكرهوالمقصود الاعظم واجمع العلماء على جوازالذكر بالقلب واللسان للعدد وانجنب وانحسائض والنفسا وكذلك التسبيح والتحميد والتهليل قال

لشيخ عزالدين بن عبدالسلام هذا اكديث بدل على ان الثواب لا يترتب على قدر النصف في جميع العبادات بل قد مأجرالله تعالى على قليل الاعمال اكثر عما مأجر على كمْ يرها (ته)عن أبي الدرداء واسمه عويمرقال الشيخ حديث صحيح (ألاما) أيها الناس (وب نفس طاعة ناعمة في الدنيا) أي مشغولة بلذات المطاعم والملابس غافلة عن الا خرة (حائعة عارية) بالرفع على حذف المبتدأ والتقديرهي حائعة لانهاخمار عن عالها (يوم القيامة) أي تحشر وهي عائعة عارية يوم القيامة يوم الموقف الاعظم (ألا مارت نفس حائعة عارية في الدنياطاعة من) طعام دارالرضي (ناعمة يوم القيامة) لطاعتها للولاها (ألا مارب مكرم لنفسه) عما بعة هواها وتبليغها مناها (وهولهامهن) فان ذلك يبعده عن الله و يوجب حرمانه (ألا مارب مهين المفسه) بمخالفتها واذلالها (وهولهامكرم) يوم العرض الأكبر (ألا يارب متخوض ومتنعم في الفاء الله على رسوله ماله عندالله من خلاق أى نصيب (ألاوان عل المنه أى العل الذي يوصل اليها (حزن) صدّالسهل أي صعب (بربوة) بضم الراءافصح من فقعها وكسر هامكان مرتفع (ألاوان عل النارسهل بسهوة) بسين مهملة قال في النهاية السهوة الارض اللينة التربةشبه المعصمة في سهولتها على مرتكم ابالارض السهلة التي لاخشونة فيها ألامارب شهوة ساعة) كشهوة بطن الى مستحسن محرم (أورثت حزناطويلا) في الدنيا والأسخرة (ابنسعد) في الطبقات (هب) عن أبي الجير بالجيم قال الشيخ حددث ضعيف " (الآك وكل امر يعتذرمنه) أي احذران تفعل اوتشكل ما يحتساج ان تعتذر وقال المناوى وفيه مشاهد لماذكره بعض سلفنا الصوفية انه لا ينبغي الذخول فى مواضع التهم ومن ملك نفسه خاف من مواضع التهم اكترمن خوفه من وجود ألاكم فأماك والدخول على الظلمة وقدرأى العارف أبوهاشم عالماخار حامن بيت القاصي فقال له تعوذ بالله من علم لا ينقم (المنياء في المحتارة) عن أنس قال الشيخ حديث حسن ﴿ (اماك) بكسرالكاف خطاب لامرأة (ومانسوء الاذن) أى احذرى النطق بكلام دُسُوِّ غَيْرِكَ ادْاسْمِعه عنْكُ فانهُ مُوجِب النَّنافر والعداوة (حم) عن الى الخادية بغين معمة (أبونعيم في المعرفة) أي في كاب معرفة الصحابة عن حميب ن الحارث (طب) عنعة العاص بن عمر الطفاوى بضم الطاء وفتح الفاء وبعد الالف و ونسبة الى طفاوة بطن من قيس غيلان قال الشيخ حديث صحيح " (اياك وقرين السوع) بالفتح مصدر ا (فانك به تعرف ولهذا قال على كرم الله وجهه ماشى أدل على الشي ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب ( أن عسا كرعن أنس) قال الشيخ حديث ضعيف والماك والسمر) بفتح السين والمم (بعدهدأة) بفتح الهاء وسكون الدال (الرجل) بكسر الراء وسكون الجيم وفي رواية بعدهدأة الليل ومراده النهي عن التحدّث بعد سكون النياس وأخذهم مصاجعهم عمل بقوله (فانكم لاندر ونماياتي الدتع الى في خلقه) أي

ما يفعله فيهم (ك) في الادب عن جابر قال الشيخ حديث صحيح و (اماك والتنعم) أي التعق فيه (فنّ عبادالله) اي خواصه من خلقه (ليسوابالمتنعمين) قال المناوى لأنّ التنعم بالممائح وانكان واتزالكنه يوجب الانس بهوالغفاة عن ذكرالله تعالى وكراهة لقائه (حمهب) عنمعاذ قال الشيخ حديث صحيح و (اماك واتحلوب) أى احذر ذبحال شأة ذات أللين قال المنساوى قاله لاتي التيهان الآنصاري لمياآضافه فأخذالشغرة وذهب ليذبح وفيه قصةا نتهى قال الشيخ وسبمه ان سيد المرسلين رأى من نفسه حوعاً ير وعرفقال قومافقامامعه الى بعض يبوت الانصار وسألها عااخرجها فقالا البوع بارسول الله فقال وأنا كذلك والذى نفسى بيده فليعدوا الرحل وأخررت امرأته أنه ذهب يستعذب ماء وأمرتهم بالحاوس ورحبت بهم وأهلت اءالرجل فذهب ليذبح وفرح بهم قائلامن آكرممني اليوم اضيافافق الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال شيخ الاسلام زكريا في شرحه على البردة وفي مسلم انه صلى الله عليه وسدلم خرج ذات ليلة فاذاه وبابي بكر وعمر فقال مااخر جكمامن بيوتك اعة قالا الحوع بارسول الله قال وانا والذي نفسي بيده اخرجني الذي أخرجكم قومافقامامعه فأتوارجلامن الانصار وهوأبوالميتين التيهان فعاءهم ربعذق فيهسر وغرورط فقال كلواوا خذالمدية فقال رسول اللهصلي المدعليه وسلما بالواكلوب فذبح لهم شاة فا كاوامنها ومن ذلك العذق وشربواحتى شبعوا ورووا (مم) عن الى هريرة \*(اماكوالخر) أي احذرشربها (فان خطية نها تفرع) عثناة فوقسة مضمومة وفاءوراءمشددة وعينمه الذراكطاما) يعنى خطيئة شربها تطول جيع الخطاما وتعاوها وتزيد عليها (كمان شعرتها تفرع الشعر) أي تطول سائر الشجرالتي تتعلق ما وتنسلق علب حتى تعلوها وفي الحديث معندان لطيفان احدهم تشييه المعقول سوس وجعل الاحكام الشرعية في حكم الاعيان المرئية والا خران الخرطردة الى الفواحش ومحسنة لها ودرجة الى كل خبيثة ولذلك سميت امّ الخما أث (م) عبر. مِبَابِ قَالِ الشَّيخِ حديث صحيح ﴿ إِياكُ وَنَا رَا لَوْمِنَ لِا تَعْرَقُكُ } أَى احذرُها لَيْلا تحرقك يعنى احذراذاه فان النارتسر عالى من آذاه (وان عثر كل يومسبعمرات فانعينه بيدالله) عنى انه لا يكله الى نفسه ولا يتخلى عنه (اذاشاء أن ينعشه) أى ينهضه ويقوى عانيه (أنعشه) أى إذاشاءان يقيله من عثرته اقاله فهو مسكه وحافظه وانماقدر عليه تلك العثرة ليرفع قدره بتجديد التوبة فان المؤمن مفتن تواب (اكمكم عن الفار) عجمة فألف شمراء (ابن ربيعة) قال الشيخ حديث ضعيف منعمر و (اما كم والطعام الحاد) أى احتنبوا اكله حي سرد (فانه) أى اكله حارا (بذهب بالبركة) الساء للتعدية أى بعظمها لانَّ الا كل منه يأكل وهومشغول بعرارته فلا يدرى ما اكل (وعليكم آرد) أى الزموا اكل البارد الذي لا تمنع البرودة كال لذته وحينتذلا يضربعض

السخونة التي معها اللذة لانّ المرادالنهي عما كانت عليه العرب (فانه أهناً) للاكل (واعظمبركة) من الحار (عبدان في الصحابة عن بولا) عوحدة غير منسوب كره أُنوموسى لكن في المؤتلف عمنناة فوقية قال الشيخ حديث ضعيف (ايا كموالحرة) أي اجتنبوا التزين باللباس الاحد القاني (فانها احسالزينة الى الشيطات) يعني انه يحب هِــذا اللون ويرضاه ويقرب من تزين به وإذا تسكُّ به من حرّ مليس الاجرالقائي أي الشديداكيرة (طب) عنعرانب حصين قال الشيخ حديث حسن وراياكم وابواب السلطان أى لا تقربوها (فانه) أى قربه المغهوم من التحذير (قداصم صعبا) أى شديدا (هبوطاً) بفتح الهاء بوزن فعول أئ مهبطالدرجة من لازمه مذلاله في الدنها والا تنرة (طب) عن رجل من بني سليم يعنى اباالاعور السلى قال الشيخ حديث حسين (الما كومشارة النياس) يشد قالراء وفي رواية مشاررة يفك الادغام مفاعلة من الشرأى لا تفعل بهم شرايعوجهم الى أن يفعلوابك مثله (فانها تدفن الغرة) بغين معمة وراءمشددة الحسن والعدمل الصائح شبه و بغرة الفرس (وتظهر العرة) بعن مهملة مضمومة وراءمشددة هي القذراسية مرالعيب والدنس (هب)عن أبي هريرة قال الشديخ حديث حسن لغيره ﴿ ﴿ [آيا كُمُوالْجُلُوسَ ) أي احذروا القمودندبا (على الطرقات) جعطر ق بضمتين جعطريق يعنى الشوارع المساوكة وفي روأية الصعدات وهى الطرقات لان الجالس ماقل ما يسلم من سماع ما يكره اورؤية مالا يمل (فان الله من الاتباء (الا المجالس) أى امتنعتم الاعن الجلوس في الطريق كائن دعت عاجة فعبرعن الجلوس بالجالس وفي رواية فان الديم الى الجالس عشاة فوقية وبالى التي الغياية (فأعطوا الطريق حقهة) أي وفوها حقوقها قالواوماهي قال (غَيْرِ البِصر) أي كفه عن النظر إلى معرّم (وكف الاذى) أى الامتناع ما بؤذى المارة (وردالسلام) المشروع اكراما لاسلم (والامر بالمعروف والنهى عن المنكر) وان طن ان ذلك لا يفيد يشرط سلامة العماقبة والمراديه استجال جيعما يشرع وترك خميع مالايشرع وللطريق آداب غييرا لمذكورة جعهاابن حجرفي أبيات آه

جعت آداب من وام انجلوس عدلى الـــطريق من قول خيرا لالمق انسانا افش السلام واحسن فى الكلام وشمــتعاطسا وسلاما واداحسانا فى الحل عاون ومظلوما اغث وأعن ﴿ لَفَانِ اهدسبيلا واهد جيرانا بالعرف مروانه عن نكر وكف اذى ﴿ وغض طرفا واكثر ذكر مولانا

(حمق د)عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه و (أيا كموالظن أى احذر والتباع الظن اواحدر واسوء الظن بمن لا يساء الظن بعمن العدول والظن تهمة فى القلب بلا دليل وليس المراد ترك العمل بالظن الذى تناطبه الإحكام غالبا بل المراد ترك محقم ق الظن و

الذي بضرّ بالظنون (فَانَّ الظنّ) اقام المظهرمق أم المضمر حثا على تحنيه (أكذب اكديث)أى ديث النفس لانه يكون بالقياء الشيطان في نفس الانسان ووصف الظن الحديث عازفاله ناشئ عنه (ولا تجسسوا) مجيم وحذف احدى التاءن فيهوفها بعيده من المنياهي أي لا تتعرفوا خبر النياس باطف كايفعل الحياسوس قال العلقي يني من النهري عن التجسس مالوتون طريقاالي انقاذ نفس من الهلاك مثلاكان يخمرنقة أنفلانااختلى بشخص ليقتله ظلمااوامرأ وليزنى بهافيشرع في هده الصورة م العث عر ذلك حدرامن فوات استدراكه (ولا تحسسوا) عاءمهملة قال المناوى أى لا تطلبوا الشئ باكاسة كاستراق السمع وابصار الشئ خفية (ولا تنافسوا) مفاءوسين مهملة من المنافسة وهي الرغمة في التفرّد بالشيّ (ولا تحاسدوا) أي لا يتمني احدكم زوال المعمة عن عيره (ولاتماغضوا) أي لا تتعاطوا اسماب المغض لان المغض لا كتسب ابتدأ (ولا تداروا) أى لا تنهاجر واقيه عراحد كما خاه مأخوذ من تولية الرجل الاسترديره اذا اعرض عنه حين يراه (وكونواعسادالله اخوانا) بلفظ المنادي المضاف رواه مسلم (كاامر كم الله) وهذه الجملة تشبه التعليل لما تقدم كانه قال اذاتر كتر هذه المنه ات كنتم اخوانا ومفهومه ان لم تتركوها تصيروا اعداء ومعنى كونوا اخوانا اكتسبواماتصير ونبه كاخوان النسب في الشفقة والحمة والمواساة والمعاونة (ولا يخطب الرجل على خطبه اخيه) في الدين بأن يخطب امرأه فيمان فيخطبها آخر (حتى يذكر او يترك) الخاطب الخطبة فانتركها أوأعرض من اجابه حازلغيره خطئتها وان لم نأذن له والنهي للتحريم مالك (حمق دت)عن أبي هريرة و(اما كموالتعريس) بالمثناة الفوقية وسكون العس المهملة فراء فثناة تحتية فسسين مهملة هونزول المسافر آخرالليل للنوم والاستراحة (على جواد الطريق) بشدة الدال المهملة جع عادة أى معظم الطريق والمرادنفسها (والصلاة عليها)أى فيها (فانها مأوى الحيات والسماع وقفاء الحاجة عليها فنها )أى الخصلة التي هي قداء الحياجة (الملاعن) أي تجلب اللعن والشتم لفاعلها (م) عن حاب قال الشيخ حديث صحيم و (اما كم والوصال) أي احتدوا تتابع الصوم من غير فطرليلا قصداقالوا انك تواصل قال (أنكم لستر في ذلك مثلي) أي على صفتى اومنزلتى من ربى فالوصال من خصائصة صلى الله عليه وسلم عنوع على غيره اني المت يطعني ربي و يسقيني) قيل هو على ظاهره واله دطعم من طعام الجنة كرامة له وطعام اعنة لايفطر وقيال معناه يحعل في قوة الطاعم والشارب بقدرته من غيرطعام ولاشراب وصحه النووى وقيل معناه عناق في من الشبية والري مثل ما يخلقه فمن اكل وشرب قال في الفتح والفرق بينه و بين ما قبله المعطى الاقل يعطى القوة من غير شديع ولادي بلمع أنجوع والظماء وعلى الشاني يعطى القوة مع الشبيع والرى (فاكلفوا) بسكون المكاف وضم اللام يقال كلفت بكذا اذا ولعت به (من العمل

مانطيقون) بين به وجه النهى وهوخوف الملل والتقصير (ق) عن أبي هريرة ﴿ (اما كَمَ وكثرة الحلف في السع) أي احذروا اكثاره لانه مظنة الوقوع في الكذب والمراد الاعان الصادقة الما الكاذبة فحرام وان قلت (فانه ينفق تم يمعق) بفتح أقله يذهب بالبركة الدخول (على النساء) الأحانب ودخولهن عليكم وتضمن منع الدخول منع الخلوة نسةبالأولى وتمته كأفى البخاري فقال رجل من الانصار بارسول الله أفرأيت الجو قال المحوالموت واكحو بفتح اكحاء المهدملة وسكون المم غيرمهموز قراية الزوج من أخ وابن أخوع وابن عم ونحوهم يعنى ان الخلوة به منزلة منزلة الموت أى احدر واذلك كما تحذروا الموت والعرب تصف الشئ المكروه بالموت وقال القرطبي المعني ان دخول يب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة أي فهومحرم معاوم التحريم واغا بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس فيه (حمق ت) عن عقمة تنعامر الجهني (أما كموالشح) قال المناوى قلة الافضال بالمال فهورد مف المخل اوأَشده اه وقيل هوالبخل مع أكرص وقيل هوالبخل بالميال والشج بالمال والمعروف (فاغماهلك من كان قبلكم) من الامم القديمة (بالشيح امرهم بالبخل فبخلوا) بكسر الخماء (وامرهم بالقطيعة) للرحم (فقطعواً) ومن قطعها قطع الله عنه مزيدر حته (وامرهم بَالْفِيور)الانبعاث في المعاصى أوالزنا (ففجروا) فالشيخ يخالف الايمان ومن يوق شم نفسه فأولمنك هم المفلحون (دك عن عرو س العاص قال الشيخ حديث صحيح وراياكم والقتن)أى احذر واوقعها والقرب منها (فان وقع اللسان في امثل وقع السيف) قانه يجرّالي وقع السيف آخرا والقصدمنع اللسان من الوقوع في الباطل (ه) عن ابن عمر بن الخطاف قال الشيخ حديث صيح (أما كمواكسد)حب زوال النعمة عن المنعم عليه أتمامن لايحب زوآلها ولايكره وجودها ودوامها وليكن يشتهى لنفسه مثلها فهذ يسمى غبطة (فَانَ الْحُسد) أقام المظهر مقام المضمر حثاعلي الاجتناب (يأكل الحسنات) أى يذهبها و يحرقها و يحبطها (كاتأ كل النارا كحطب) اليابس لسرعة ايقادهافيه (د)عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح الماكم والغلوفي الدين) بكسر الدال أى التشدُّد فيه وجها وزة الحدُّوالدِّث عن الفوامض (فاعماهاكمن كَانَ قبلكم من الامم (بالغلوفي الدين) والسعيد من اتعظ بغيره (حمن هك) عنابن عباس قال الشيخ حديث صحيح (اياكم والنعي) بفتح النون وسكون العين المهملة وتغفيف الماء وفيه أيضا كسرالعين وتشديد الماء (فان النعي من عمل الجاهلية) قال الجوهرى النعى خبر الموت والمراديه هناالنعى المعروف في الجاهلية قال الاصمعى كانت العرب اذامات فيها ميت له قدر ركب راكب فرساوجعل يسير في الناس ويقول نعاى فلان أى انعيه وأظهر خبروفاته قال الجوهري نعاى مبنية على الكسرمثل دراك

(٥٧) ز*ي* ني

وزال (ت) عن ابن مسعود قال الشيخ حديث صحيح (اما كم والتعري) أي كشف العورة (فان معكم من لايفارقكم الاعتدالغائط) أى قضاء الحاجة (وحين يفضى الرجل الى اهله) يجامع يريدالكرام الكاتبين (فاستحيوهم) أى منهم (وا كرموهم) بالستر والحياء منهم (ت)عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث صيح و (ايا كم وسوء ذات المين اكسال بينكم أى احذروا التسبب في المخاصمة والمشارة (فانها) أى الخصلة المذكورة (الحالقة) أى الماحية للثواب (ت)عن الي هريرة قال الشيخ حديث صحيم الم كوالهوى بالقصر قال المناوى وهونزوع النفس الى شهواتم اوالمراد الاسترسال فيه (فان الموى يصم و يعيى) أي يصم البصيرة و يعيم اعن طرق الهدى والانزماربالمواعظ (السجزي)أي السجستاني (في)كَأْب (الابانة عن ابن عباس)وهو حديث حسن ﴿ (اللَّهُ وَكَثْرَة الحديث) أى احذروا اكثار التعديث (عني) فأنه قل ماسلم مك ثارمن الخطأ والغفلة (فن قال على ) أى حدّث عنى يشئ (فليقل حقا اوصدقاً)قال المناوى شكمن الراوى اوان اكق غير مرادف للصدق أذالصدق خاص بالاقوال واكتى يطلق عليها وعلى العقائد والمذاهب (ومن تقوّل على مالم اقل) تقوّل عَتْنَاةَ فَوقية مَفْتُوحة وواومشددة مفتوحة أى قال عنى مالم أقل (فليتبو أمقعده من الذار)أى فليتخذله بيتافيها (حمهك)عن ابي قرادة قال الشيخ حديث صحيح وراماكم ود موة المظاوم) أى احذروا الظلم لمثلاً بدعوعله كم المظاوم (وان كانت من كافر) معترم (فانه) أى الشأن وفي رواية فانها أى الدعوة (ليس لها جاب دون الله عزوجل) أي هي مستجابة حتى من الكافر (سمويه عن الس) قال الشيخ حديث ضعيف منيم \* (اما كمو صفرات الذنوب) أي صغارها لانها تؤدّى الى ارتبكاب كما تُرها تُم صرب مثلًا ز مادة في المدان فقال (فانمامثل محقرات الدنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادفعاء ذابعود وجاء ذالعودحتى جلواما الضجوابه خبزهم وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بماصاحما) بأن لم يوجد لهامكفر (تهلكه) فالصغائراذا اجتمعت ولم يوجد لهامكفر ولم يحصل عفو أهلكت لمصيرها كبأئر بالاصرار (حمطبهب) والضياعن سهل بن سعدةال الشيخ حديث صحيم و[الما كم ومحقرات الذنوب فانهن يجمعن على الرجل) المراد الانسان ذكرا كان اوأنتي أوخنثي (حتى ملكنه كرجل كان بأرض فلاة)ذكر الارض اوالفلاة مقمم (فعضرصنيه علقوم) يحتمل ان المراد بالرجل الجع أى كرجال كانوا بأرض فلاة فعض نبعهمأى بطعامهمأى وقت صنيعهم فصنيع مرفوع على الفاعلية وانبق اللفظ على ظاهره فالظاهران صنيع منصوب على المفعول به والفّاعل ضمير الرجل (فعل الرجل يىء بالعود والرجل يىء بالعود حتى جعوا من ذلك سواراً) أى شدماً كثيرا (وأجواً) بجيمين أى أوقدوا (نارافأ نضجوا مافيها) والقصديه الحث على عدم التهاون بالصغائر وعاسمة النفس عليها (حمطب)عن ابن مسعود قال الشيخ حديث صيح، (الماكم

ومحادثة النسآء أى اتقوا محادثة النساء انجارة الخافخ لوة بن (فاته) أى الشأن (لا يخلور جل المرأة) أجنسة بحيث تحتجب أشخاصها عن ابصار الناس ليس لها معرم حاضر معها (الاهم بها) أى بجاعهااو بمقدماته (الحكيم في كاب اسرارا كميم عن سعدبن مسعود) و(اياكم وَٱلْغُنْمِةَ ) قَالَ الْغُزَالَي هي ان مذَّ كرا أَغَاه عما يكرهه لو بلغه وهل هي من الصغائر أوالـكُيّائر اعتمد بعضهم انهامن الصغائرالا في حق العلماء وجلة القرآن ونقل القرطبي الاجاع على انهامن الكبائرلات حدالكبيرة صادق عليها لانهامما تبت الوعيد الشذيد فيه اهوتباح الغيبة في مسائل تقدّم بعضها (فان الغيبة اشدّمن الزيا) أي من أعه في بعض الوجوم بين وجهه بقوله (انّ الرجل قديزني ويتوب فيتوب الله عليه وانّ صاحب الغيبة لايغفرله حتى يغفرله صاحبه وقد لايغفرله وقديموت فستعذرا ستحلاله وفيه دليل على انه لا يغفر له الا بعداعلامه واستحلاله فان تعذرا وتعسر استغفر لصاحبها (ابن أبي الدني في ذم الغدة وفي فصل الصمت (وأبوالشيخ) الاصباني (في التوضيع عن حار) ابن عبدالله (وأبي سعيد) انخدري باسنا دضعيف ﴿ (اما كُمُ وَالْمَادِح) في رواية المد <u>(فانه الذبح)</u> قال المنها وي لانّ المذبوح هوالذي يفترعن العمل والمدح يوجب الفتور أولان المدح بورث العجب والكمر وهومهلك كالذبح فالمدخ مذموم سيماان كانفيه مجازفة وقداثني على رجل من الصاكين فقال اللهم آن هؤلاء لا يعرفونني وأنت تعرفني وقال على رضى الله تعالى عنه لما التي عليه الله ماغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بمايقولون واجعلني خبراتما نظنون وقال البيهق في الشعب قال بعض السلف اذامدح الرجل فى وجهه فالتوبة منه أن يقول اللهم لأتؤ آخذنى بما يقولون واغفر لى مالا يعلمون واجعلني خيرامما يظنون (٥)عن معاوية أبن أبي سفيان ﴿ [اماكم) وفي رواية اماكن (ونعيق الشيطان) أى الصماح والنوح اضيف الى الشيطان لانه الحامل عليه (فانه مهايكن)وفي نسخة يكون بالرفع ضمير عائدالي ما ينشأ عنه النعيق (من العين والقلب غن الرجة وما تكون من اللسان) أي من صياح ونوح (واليد) بنحوضرب خدّونتف شعر (فن الشيطان) أى هوالامروالموسوس به وهومم ايحبه ويرضاه (الطيالسي) أبوداود (عن ابن عباس) رضى الله تعالى عنهما ، (اما كم والجلوس في الشمس) أي احذروا الجلوس فيهاقال الزيادى هذامجول على غيرزمن الشتاء (فانها تبلى الثوب وتنتن الريح وتظهر الداء الدفون أى المدفون في المدن (ك) عن ابن عماس ﴿ (اما ] واكذف ) بخاء وذال معمتن هوان تأخذ حصاة اونواة بين سمايته كوترمي ماأى احذر واهذا الفعل واتركواتعله (فانهـــــ) أى هذه الفعلة (تـكسر السنّ وتفقأ العين ولاتنكى العدق أى نكابة بعتدبها فانها قدلا تصيب سنه اوعينه (طب)عن عبدالله اسمعقل قال المناوى اسمناده ضعيف لكن معناه صحيح « (ايا عموالزنا) أي احذروه (فان فيه اربع خصال) الاولى (يذهب البهاءعن الوجه) والثانية (يقطع الرزق)

ى من البركة منه (و) الشالثة (يسفط الرجن) أى يغضبه (و) الرابعة (اكناود في المنار) أي ان استحار والافهوز جروتهويل (طس) عن ابن عباسه (اما كم والدين) بفتر الدال احذر واالاستدانة من غيرا-تياج (فانه هم بالليل) لان اهمامه بقضائه والنظرفي اسباب اداته يسلبه لذة نومه (مدلة بالنهار) لأنه يتذلل لغريه ليهله (هب) عن أنس وهو حديث ضعيف و (ايا كموالكبرفان المس جله الكبر على أن لا يسجد لآدم) فكان من المكافرين (واما كم وانحرس) وهو شدة المكدوالانهاك في الطلب (فان آدم جايد الحرص على أن إكل من الشجرة) فاخر بهمن المحنة فانه حرص على الخلا فى الجنة فاكل منها بغيراذن ربه طمعافيه فالحرص على الخلد اظلم عليه فلوانكشفت عذه ظلته لقال كيف اظفر بالخلدفيهامع اكلى منهابغيراذن ربي ففي ذلك الوقت لت الغفلة منه فهاجت في النفس شهوة الالمدفيرافوجد العدوفرصته ففدعه تى صرعه فعرى ماجرى قال اكتواص الانديا قلوبهم صافية صادحة لاتتوهمان احدا يكذُّ ولا يعلف كاذبا فلذلك صدق من قال له أدلك على شجرة الخلد حرصاعلى عدم زوجهمن حضرة ربه الخاصة ونسى النهبي السابق وانكشف لهسر تنفيذا قدارويه فه فطلب ما كله من الشعرة المدح عندريه فكانت السقطة في استعاله بالاكل من غمراذن صريح فلذلك وصفه الله تعسالي بأنه كان ظلوما جهولا حيث اختار لنفسه حالة كجون عليها دون ان يسولى الحق تعالى ذلك ولذلك قال خلق الانسان من عجل كان الانسان عجولا (وأياكم والحسدفان ابني آدم) قابيل وهابيل (اغاقتل احدها)أى قابيل (صاحبه هابيل حسداً) قال المناوى حيث تزوج اخته دونه وقال السيضاوى اوحى الله سبحانه وتعسالى الى آدم أن تزوجكل وأحدمنها توأم الاسخر فسخط قابيللان يوأمه كانت اجل فقال لها آدم قرباقر بانافن أيهاقبل يتزوجها فقبل قربان هابيل بأن زلت نارفا كلته فازدادقابيل سخطا وفعل مافعل (فهن) أى الكبرا واكرص واكسدو في نسخة فهو (اصل كل خطيئة) فجميع الخطايا تنشأ عنها ابن عساكر في تاريخه عن ابن مسعود مزاما كم والطمع أى ميل النفس الى ما في الدى الناس (فانه هو الفقر الحاصر) والطمع في في افي الدى الناس انقطاع عن الله تعالى ومن انقطع عن الله فهو المخذول الخائب فانه عبد بطنه وفرجه وشموته (والماكم ومايعتذرمنه أى واحذر واقول اوفعل سايحوجكم الى الاعتذار (طس) عن حابر وهوحديث ضعيف ﴿ (أَمَا كُمُوالْكُمْيِرُ ) أَى التَّعاظمُ فَانَالْعَظْمَةُ وَالْكَبْرِياءُ للَّهُ وَمِنْهُ أن يرى الشخص في نفسه انه أفضل من غيره ولا ينع منه الفقر والرثاثة (فَانَ الكَبْرَ إ بكون في الرجل) اى الانسان (وانّ عليه العباءة) بالمدّمن شدّة انحاجة والفقر وضنكُ العيش (طس)عن ابن عمر وهو حديث صحيحة (ايا كموها تين البقلتين المنتنتين) أي الثوم والبصل (أن تأكلوهما وتدخلوا مساجدناً) أى تجنموا دخول المساجد عندا كلها فان الملائكة تتأذى بريحها (فان كنتم لابدًا كليها فاقتلوهم بالنارقتلا) مجازعن ابطال ريحها الكرية بالنضج وأنحق بها كل ماله ريح كريه (طس) عن أنس وهو حديث صحيح ﴿ [اما كم والعضه] بفتح العين المهملة وسكون الضاد المجمة على آلاشهر [النميمة القالة] يجوزنصبه بدلا اوعظف بيان وظاهر شرح المساوى رفعها فانه قال هى المهمة القالة بين الناس أى تقل الكلام على وجه الأفساد فهومن الكيائر (أبوالشيخ في التوبيخ عن ابن مسعود) \* (ايا كموالكذب فان الكذب مجانب للايمان) أى ألكاله فهومن الذنوب الصغائران لم يترتب علمه مضياع حق فان ترتب عليه ذلك فهوكبيرة وتقدّم انه مباح في مسائل (حم) وأبو الشيخ في التوبيخ وابن لال في مكارم الاخلاق عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ﴿ [اما كم والالتفات في الصلاة فانها )أى هذه انخصلة (هلكة )لنقصها نواب الصلاة او بطلائها ان تكررت ثلاث مرات متوالسات (عق)عن أبي هريرة باسنادضعيف يزايا كموالتعق في الدين) أى الغلو فه وطلب اقصى غاياته (فان الله تعالى قدجعله سهلا فغذ وامنه ما نطيقون) المداومة عليه (فان الله تعلى يحب ما دام من عل صاعح وان كان يسيراً) فهو خير من العه مل المتكلفُ غير الدائم وان كان كثير البوالقي اسم بن بشران في اماليه عن عمر) \* (اياي) فه تعذيرالمتكلم نفسه وهوشاذعندالنحاةلكن المرادفي الحقيقة تحذيرالمخاطد <u>(والفرج) بضم الفاء وفتح الراء (يعني في الصلاة) يعني لا تتركوها بلاسدّ فانّ الشساط</u> تُقف فيها ويزيدون في آلوسوسة الصلين (طب)عن اس عباس وهوحديث صحيم مة (اماى)أى دعوني من (ان تتخذواظهوردوابكم منابر)أى اتركواجلوسكم عليها وهي واقفة لان ذلك يؤذيها (قان الله تعالى اغما سخره الكم لتبلغكم الى بلدلم تكونوا بالغيه الانشق الانفس) أى الأبكافة ومشقة (وجعل لكرالارض فعليها) أى فانزلواعن دوالكرواجلسواعليهاعندطرومصلحة يطول الوقوف عليها (فاقضواحاحاتكم) قال العلقي قال الخطابي قد ثبت اله صلى الله عليه وسلم خطب على واحلته وأقف عليها فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها اذاكان لارب او باوغ وطرلا يدوك مع النزول الى الارض مساح جائزوان النهى اغماانصرف في ذلك الى الوقوف عليما لا لمعنى يوجبه بأن يستوطنه الانسان ويتخذه مقعدافيتعب الدابة من غيرطائل (د)عن أبي هريرة واسناده ضعيف « (ايام التشريق) وهي ثلاثة ايام بعديوم الاضحى (ايام ا كلوشرب وذكرالله) بالجر أى انها كمعن صومها وآمركم بذكرالله فيها صيانة عن التلهى والتشهى كالبهائم فيحرم صومها ولاينعقد عندالشافتي ويحرم مع الانعقاد عند أبي حنيفة (حمم) عن نبيشة بضم النون وفتح الموحدة ومثناة تحتية وشين معمة \* (ايكم خلف) بتخفيف اللام (الخارج) للحوج اوغزو (في أهله وماله بخير) أى بفعله كَقَصْاً عَاجِةُ وَحَفَظُ مِال (كان له مشل نصف اجرائخ ارج) وفي نسخة شرح عليها  $(\circ \lambda)$ نی ذی

لناوى كان له مشل الراكناج (مد)عن أبي سعيد و (ايما امام مهى فصلى بالقوم وهو فقدمضت صلاتهم) أي صحت لهم (ثمليغتسل هو ثم ليعد صلاته وان صلى نعير وضوع) ساهما (فَثُل ذلك) في صعة صلاة المقتدين ووجوب الاعادة عليه (أبونعم في معمش وخه وان العار) في تاريخه (عن البراء) بن عازب باستادفيه ضعف وانقطاع و(ايماام عال لاحية) أى في الإسلام أنت (كافز) بالتنون على اله خير متدأمعذوف أوبالضم على انهمنادي أي يا كافر (فقدياء) أي رجع (بهاا حدها فانكان كاقال والارجعت عليه)أي على القائل قال المناوي فيكفر اله وقد تقدم تأويله (مت)عن اسعر (ايا امرأة وضعت سام افي غير ست روحها) قال المناوى كنابة عن تكشفها للاحانب (فقده تكتسترما بين الدعزوجل) فكما هتكت نفسها وخانت زوجها يهتك المسترها والجزأمن حنس العمل اه وقال العلقمي وأقله كافى ابن ماجه عن أبى المليح المذلى ان نسوة من أهل عص استأذن على عائشة فقالت لعلكن من اللواتي يدخلن الحامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعمام أة فذكره (حممك) عن عائشة باستاد صيح و (اعمام أة اصابت بخوراً) فقع الماء ما يتبخر به والمراده مناماطهر ريحه (فلاتشهد) أي لا تحضر (معنا العشاالا حرة) لأنّ الليل مظنة الفتنة وقيد بالاستحرة لتخرج المغرب ولعل التحصيص بالعشاء الا تخرة لمزيدالة كدلانه وردالنهى عن حضورها الجماعة مطلقا في العشاء وغيرها (حممدنه) عن أبي هريرة رضى الله عنه و (اعامر أقاد خلت على قوم) قال العلقمي هذه رواية أبي داود ورواية ان ماحه أعقت بقوم (من ليس منهم) يربد بدائها ادخلت عليهم ولدانونا وذلك ان المرأة اذاجلت من الزناوج علت الحل من ذوجها فقد أدخلت على زوجها وقومه ولد اليس من زوجها (فليست من الله في شئ) قال المناوى أىمن الرجة والعفو اه وقال العلقمي أي لاعلاقة بينها وبن الله ولاعت دهامن حكم الله وأمره ودينه شئ أى انه ابريته منه في كل امورها وأحوالها (وان بدخلها الله تعلى جنته) أي ما السابقين ونص على هذامع دخوله في عوم الأول فان من ليس من الله في شئ لا يدخل جنته لان النساء لا تكاد تقف على خقيقة المرادمة ومه فأعقبه بذكرما يفهمه كل سامع (واعارجل عد) أى نفي (ولده وهو عظراليه) أي مرى ويتعقق انه ولده (احتماله تعالى منه) فيه تعالى شديد على من يقذف زير وينقى الولد عنه وهوكاذب عليها فانه لاغاية في المعيم اعظم من النظر الى وجهه الكريم فى الدارالا خرة وهي الفاية القصوى من الحير فاذا الجنيب الله تعالى من انسان فويل أ مول الهالي مالا يتناهى (وفعه على رؤس الاولين والا حرس يوم القيامة) قال العلقمي ولفظ ابن ماجه وفضعه على رؤس الاشهادير مدفعه متعوده ولده وهو معلم أنهمنه وكذبه على زوجته وافترائه علم اواوله كافي اسماحه وأبي داود والافظ للاول

عن أبي هريرة قال لمانزلت آية اللعمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعماامرأة فذكره (دنه حبك)عن أبي هريرة باسماد صحيح و (ايماامرأة خرجت من بيتها)أي محلاقامتها (بغيراذن زوجها) لغيرضرورة (كانت في سخط الله تعالى قال العلقي قال في المصار سخط سخطامن باب تعب والسخط بالضم اسم منه وهو الغضب ويتعدى ينفسه ويانحرف فيقال سخطته وسخطت عليه وأسخطته فسخط مثل اغضبته فغضب وزناومعني اه وقال في النهاية السخط والسخط الكراهية للشي وعدم الرضي به (حتى ترجع الى بيتها أو يرضى عنها زوجها) (خط) عن أنس سمالك ، (ايما امرأة سألتز وجهاالطلاق من غيرما بأس) بزيادة ماللتأ كيدأى من غيرشدة حاحة الى ذلك وقال ان رسلان بأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيا يجب عليها من حسن الصحمة وجمل العشرة لكراهم اله اوبأن يضارها (فعرام) أى ممنوع (عليما رائحة الجنة) قال أبن رسلان فيه زجرعظم ووعيد كبير في سؤال المرأة طلاقها من غمرضر ورة ولاىذفيهمن تأويل اماان يهلعلى من استقلت ايذاءزوجها بسؤال الطلاق مع علها بتحرعه فهى كافرة لاتدخل انجنه اصلا ولاتشم ريحها والماأن يحل على انحراها ان لا تشم راقعة الجنة اذاشم الف ائزون ريحها بل يؤخر شمها بعدهم حتى تجازى وقد يعني عنهافتد خلهاا ولاوائما احتجنا الى تأويله لانّ مذهب أهل الحق ان من مات على لتوحيدمصراعلى الكبائرفأمره الى الله تعالى انشاعفي عنه فأدخله الجنة وانشاء عاقمه ثمادخله انجسة وفي اكديث دليل على جوازسؤالها الطلاق عند وجودالبأس (حمدت حبك) عن ثوبان مولى المصطفى وهو حديث صحيح ﴿ (ايما امرأة مات وزوجهاعنها واض دخلت الجنة) أى مع السابقين مع اليانه البقية المأمورات وتجنب لمنهنات حث للزوجة على طاعة الزوج وترغيبها فيها (ت هك) عن امسلة وهو حديث صفيع والعابر بادة ماللة كيد (امرأة) بالجر بالاضافة وكذاما قبله وما بعده (صامت) نقلا (بغيراذن زوجها) وهو حاضر (فارادها على شئ) يعنى طلب أن يجامعها (فامتنعت عليه كتب الله عليها) أى امركان السيئات أن يكتب في صيفتها (ثلاثامن البكبائر) قال المناوى لصومها بغيراذنه واستمرارها فيه بعدنهمه ونشوزها عليه بعدة كينه اه والظاهران هذاخرج مخرج الزجر عن عنالفة الزوج (طس)عن أبي هريرة العاهاب بكسرالهمزة بوزن كابقال النووى اختلف أهل اللغة في الاهاب فقيل هوا الملدمطلقا وقيل هوا المدقسل الدباغ فاما بعده فلاسمى اهاباوجهه اهد بفتراله مزة والهاء وبضهالغتان (دبغ) أي اندبغ يشئ مريف ينزع الفضلات ولونجسا كذرق جام ولا يحصل بالتشميس وعال أصحاب أبى حنيفة يحصل ولا يحصل عندنا بالتراب والملح (فقدطهر) بفتح الهاء إقصح من ضمها ظاهره وباطنه دون ماعليه من الشعرقال العلقمي نعم الشعرات اليسيرة تطهرعند

معض المتأخريناه ورديأن المراد العفوعن المعرفاء بخاستها ولا محوزا كل الحلد بعدد نغة اذلا يبيمه الآتذك بته قال العلقي قال النووي اختلف العلياء في دياغ حلود المبشة وطهازتهاعلى سيعةمذاهب أحددها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جمع جلود المية الاالكلب والحبزير والمتولدمن أحدها وغيره وبطهر بالدباغ ظاهرا كحلدو باطنه وتصورا ستعاله في الإشنياء المهايعة واليادسة بعد غسله لانه بعد الدبغ كالثوت المتعسر سراء ديغ بطاهرأم بنعس ولافرق بين مأكول اللعم وغيره وروى هذا المذهب عن على بن أني طالب وعب دالله بن مسعود رضي الله تعالى عنها والمذهب الثاني لأنطهر شيءمن انحاودبالدباغروى هنداعن عربن الخطاب وابنه عبدالله وعائشة رضي الله تعالى عنهم وهوأشهر الروايسين عن أحدواحدى الروايس عن مالك والمذهب الثالث بطهر بالدباغ جلدمأ كول اللعم دون غيره وهومذهب الاوزاعي وأس المازك والى ثور واسحاق س راهو يه والمذهب الرابع تطهر جميع جلود المنتة بالذباغ الاالخنزس وهومذهب أيى حنىفة والمذهب الخامس تطهر الجميع الأاله يطهرطا هرهدون ماطنه فنستعمل في اليابسات دون المايعات ويصلى عليه لا قيه وُهِذَا مُذِهِ مَا النَّالمُشْهُورُ في حكاية أصابه عنه والمذهب السادس يطهرا بحيه والكلب والخنز يرظاهرا وباطنا وهومذهب داودوأهل انظاهر وحكى عن أبي يؤسف والمذهب السابع الهيئتغ يخلود المنة وان لم تدمغ و بحوزاستعمالها في الما يعات واليابسات وهومذهب الزهري وهو وجه شاذلبعض أصحابنالا تفريع عليه ولاالتفات اليه واحتجت كل طائفه من أصحاب هذه المذاهب بآحاديث وغيرها وأحاب بعضهم عن دليل بعض وقد أوضحت ذلك في شرح المهذب (حمن نه) عن ابن عماس باسناد صحيح (أعارجل المقوماً)أي صلى بهماماما (وهمله كارهون) وانحال انهم يكرهون امامته لامريد م فيه شرعا (لم تعز صلانهاذنيه) يحمّل ان المرادنفي ثواب الجاعة (طب)عن طحة باستاد ضعيف واعا رجل استعمل رجلا) أي جعلم أميرا (على عشرة انفس) قال المناوى وهذا العدد المفهوم له (علمان في العشرة افضل عن استعمل) أي حال كونه عالما بذلك (فقد غش الله وغش رسوله وغش جاعة المسلمن) فعله ذلك وعدله حيث لم يقتض الحال خلافه (ع) عن حديقة ساليان (ايارحل كسب مالامن) وجه (حلال فاطعم نفسه وكساها) أى انفق عليها منه (فن دوره) أى وأنفق على غيره (من خلق الله) الذي يجب عليه نفقتهم وغيرهم (فانم آ) أى هذه الخصلة (لهزكاة) طهرة وبركة ورقا رجلمسلم مركن له صدقة) يعنى لامال له يتصدّق منه (فليقل في دعائه اللهم صل على مجدعددك ورسوات وصلعلى المؤمذين والمؤمنات والمسلين والمسلبات فانها زكاةله) أي تقوم قام الصدقة (عجبك)عن الى سعيد واستاده حسن و (ايم رجل تدين ديناً) من آخر (وهو جمع) بضم الميم الأولى وكسر الثانية ينهاجيم ساكنة

أى حازم (أن لا يوفيه الماه لقي الله) تعالى (سارقاً) أي يجازي بجزاء السارقين (ه) عن صهبت بضم المهملة وفتع الهاء وسكون التعتبية ابن سنان بالنون الرومي بأسناد فعيف واعارجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئامات يوم عوت وهوزان) أى آثم مالم يذب (واعدارجل استرى من رجل بيعاً) أى مسعا (فنوى أن الايعطيه من عنه شيئامات يوم عوت وهوخائن وانخائن في النار) للتطهيران لم عصل العقو ثميد خل الجنة (عطب) عن صهيب الرومي باسنا دضعيف اليارجل عاد مر دمنا)أى زاره مخلصالله لالغرض من اغراض الدنيا (فاغا يخوس) حال ذهامه المه (في الرجة فاذا قعد عند المردض غررته الرجة) قال المناوى أراد بذلك انهمن شروعه في ألروا - للعادة يكون في عبادة فيدرالله عليه فضله واحسابه مادام في الطريق فاذا وصل وجلس عنده صاعليه الله الرحة صباأى يعطيه عطاء كثيرافوق ماأفاضه عليه بأضعاف وتمة الحذيث قالوافهذا للصحيم فالمريض قال يحط عنه ذنوبه (حم) عن انس ﴿ (ايمارجل) شاب (تزوّج في حداثة سنه) أي اذابلغ (عج شيطانه) أي رفع صوته (قائلاً باويله)أى باهلاكه احضرفهذا أوانك (عممني دينه) بتزويه أي معظم دينه كاسنه راويه الديلي وغيره عصم مني ثلثي دينه (ع)عن حابر وهوحديث ضعيف (ايماعبدجاءتهموعظهمن الله) قال المناوى بواسطةمن شاء من خلقه أو بألهام (في دينه فأنه أنعمة من الله سيقت) بكسر المهملة وسكون المشناة التعتبة من السوق أي ساقهاالله (اليه فان قبلها) بأن اتعظ وعلى بما يقتمنيه (بشكر) أي مع شكر الله تعالى على ذلك نجامن المهالك ودخل في سلك الناسك (والا) بان لم يتعظ (كانت حَبَّةُ من الله) تعالى (عليه ليزداد بهااءً اويزداد الله) تعالى (عليه بهاسخطا) أي غضما وعقابا (ابن عسا كرعن عطية بن قيس) وهو حديث حسن ؛ (ايماعبد) أى رجل (اوامرأة قال اوقالت لوليدته) أووليدته فعيلة عمنى مفعولة أى أمنها أوأمنه وأصل الوليدماولدمن الاماءي ملك الانسان تماطلق على كل أمة (بازانية ولم نطلع) أو يطلع (مهاعلى زنا جلدته) اوجلدته (وليدته) الووليدته (يوم القيامه) حدّ القذف (لايه لاحدُّهُنُّ فِي الدنيا) لانه لاحدِّللارقاء على السادات بذلك في الدنيا لشرف المالكمة فالأمةمثال والعبد كذلك (ك)عن عمروين العاص (ايماعيد) أي انسان (اصاب شيئا عانهي الله) تعالى ورسوله (عنه) ولم يدفريه (عُمَّاقَي عليه حدّه) في الدنيا (كفر) الله باقامة الحدُّعليه (ذلك الذنب) فلا يؤاخذ به في الاستخرة فأنه تعالى لا يجيع على عبده عقوبتين على ذنب واحد دويحتمل أن يكون فاعل كفرعائد الى الحداما اذاكفربه وعوقب فى الدنيا فليس كفارة بل ابتدأ عقوبة (ك عن خزيمة بن ثابت وهو حديث صعيع (أيماعمدمات في الاقه)اى هربه من سيده تعديا (دخل النار)اى استحق دخولها (وان كان قمل حال اباقه (في سبيل الله) أي في قتال الدهار قال المناوى واذا دخلها

(۰۹) نې

عذب واماشاء الله عمصره الى اكينة اه والظاهرات هذا خرج مخرب عن الأماق لانه وردان الجهاد يكفر الكبائر خصوصااذا كان في المحرفانه يكفر حقوق الله اد (طسهب)عن عاير واسناده حسن و (ايماعبد أبق من مواليه فالموحدة أى هرب بلاعدر ( فقد كفر) أى نعة المولى والاحسان أي سترها ذاجاله (حتى يرجع اليهم)وقية لهذاهجول على المستمل وقيه ل عله دشه ال الكفار قال المنساوى وذكره بلفظ العبدية لاينسا في خبر لا يقل أحد كم عبدى لان المقيام هنامقيام تغليظ ذنب الاباق وتم مقام بيان الشفقة والحنو (م) عن جر <u>= (أيمامسلم كسامسلما ثوباعلى عرى) أي محتماحاالي المكسوة (كساه الله تعمالي</u> من خضرائحنه) بضم انحاء وسكون الضاد المعمتين جع أخضر وخصه لانه أحسر الالوان (وأعامسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله يوم القيامة من عماراك ، قوأعما لم سقامسلاء لي ظمأ) اي عطش (سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق الختوم)أي يسقيه من خرائجنة التي ختم عليه عسك جزاوفاة اذا بجزاء من جنس العمل قال المناوى والمرادأنه يخص بنوع من ذلك أعدلي والافكل من دخل الحنسة كساه اللهمن ثيبايها واطعمه وسقاه من تمرها وخرها اه ويحتمل أنه ينبال ذاك غيره من لم يتصف مذه الدفيات (حمدت)عن أبي سعيد الخدري واسناده امسلم كسامسلما ثوياكان) الذي كسا (في حفظ الله تعالى ما مقد علمه منه رقعة أى مدة دوام بقاء ثني عليه منه وان قل وصار خلقا جداوليس المراد مالتوب خصوص القيص بل المرادكل مايلنس على المدن (طب)عن استعماس عضعمف وأعما امرأة نسكعت وفي رواية انسكعت نفسم ا ( بغير أذن ولمهما ) لامفهو مله عندالشافعي فذكاحها باطل وانأذن لهاوليها كدث لانكا الارولي (فنكاحها باطل فنكاحها ماطل فنكاحها باطل) كرّره ثلاثا للتأكد (فان دخل به افلها المهر بما استعل من فرجها) أفادأن وطئ الشبهة يوجب المهرواذا تبت النسب وانتفى الحد (فان أشتجروا) أى تخاصم الاولياء والمرادمشاجرة العضل لاالاختلاف فين يباشر العقدأى عضاوا أى امتنعوامن التزوي (فالسلطان) أوناتيه (ولي من الاولي له) فعضل الولى أي امتناعه من التزويج يجعله كالمعدوم وقال ابوحنيفة لهاأن تزوّج نفسها وغيرها لقوله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكمن أزواجهن فأضاف النكاح اليهن (حمدت مك)عن عائشة وهوحديث صحيح و (أيما امرأة ميت بغيرأذن وليهاف كاحها باطل فانكان دخل ما الله (صداقها) أي هرمتلها (عماستحل مردرجها ويفرق بنها وأنكان لم يدخل بهافرق بينها نولى من لاولىلة) خاص من عصبات النسب أوالولاء (طب)عن ان عمر و بن العاص وهوحديث حسن وأعارجل ذكع امرأة فدخل بهالم يحل له نكاح الذتها )ولا

بنت ابنها وان سفلت (فان لم يكن دخل بها ولمي آى فليج له نكاح (امنتها وأيما وحل ذكر امرأة فدخل بها أولم مدخل بها فلايحل له ذكاح أمها )أى لا يحوزولا يصح والفرق آن الرجل يبتلي عكالمهام هاعقب العقد لترتدب الموره فعرمت بالعقد ليحصل ذلك بخلاف بنتها (ت) عن ابن عمر و بن العاص واسناده ضعيف والمارجل آتاه الله) بالمدّ (على) شرعيا (فكمّه) عن الناس عندا كاجة (أبحه الله يوم القيامة بلجام من زار كالجم لسانه عن قول اكتى والاخمار عن العلم والاظهارله عوقب في الاستحرة بلجام من نارقال العلقي وهذاخر جعلى معنى مشاكلة العقو بةللذنب وهذا في العلم الذى يتعمن عليه كن رآى كافراير بدالاسلام يقول علوني ماالاسلام وماالدين وكيف أصلى وكن حاءيستفتينا فيحلال أوحرام فيلزم وليس الامركذلك في نوافل ألعلم الني الأضرورة بالناس الى معرفتها (طب)عن ابن مسعود وهو حديث ضعيف العيا رجل)أى انسان (حالت شفاعته دون حدمن حدود الله تعالى)أى منعت شفاعته حدّامن حدودالله بعد شوته عند دالامام (لميزل في سعط الله حتى ينزع) أي مترك ويقلع (واعار جل شدّغضباً) قال المناوى أى شدطرفه أى بصره بالغضب أه ويحتمل أن يكون المعنى اشتد غضبه (على مسلم في خصومة لاعلم له بما فقد عاند الله حقه) أى في حقه الذي من جلته ترك الغضب بلاموجب (وحرص) قال في القاموس كضرب وعلم (على سفطه وعليه لعنه الله التابعة) أى المتتابعة كافي نسخة (الى يوم القيامة لأنه عماندته الله صارطالم اوقد قال تعالى ألااءنة الله على الظالمين (وايرار جل أشاع عل رجل مسلم بكلمة) أى اظهر عليه بهاما يعيبه (وهومنها برى يشينه بها) أى يقصدبها عيبه وتعييره (في الدنيا كان حقاعلى الله) تعالى (أن يدليه يوم القيامة في النار حتى يأتى بأنفاذماقال)قال المناوى وليس يقاد رعلى انفاذه فهوكما يةعن دوام تعذيبه بها اه ولعله خرج مخرج الزجر عن هذه الخصلة القبيعة (طب) عن الى الدرداء باسنادفيه مجاهيل والمارجل ظهر شرامن الارض اوأقل من شير فقدور دالوعيد على الحصاة (كلفه الله ان يحفره حتى يبلغ آخرسبع الرضين) بفتح الراء وتسكن (ثم يطوقه) بالمناء للجهول وفي روايه فانه يطوقه (بوم القدامة) أي يكون كالطوق في عنقه (حتى يقضى بين الناس)قال المناوى ثم يصمراني الجذبة أوالنار بعسب ارادة الغفار وفيهان الغصب كبيرة أه وهذا ان لم يحصل عفومن المغصوب منه ولم يفعل الغاصب مايكفرالتبعات (طب) عن يعلى بن مرة بضم الميروشد الراء باسنادجيد و (ايماضيف زل بقوم فاصبح الضيف محروما) من الضيافة أى لم يطعموه تلك الليلة (فلهان يأخذ) من مالهم (بقدرقراه) بكسرالقاف اى ضيافته اى بقدر غن ما يشبعه ليلته (ولاحرج عليه) في ذلك قال المناوى وهذا كان في اول الاسلام حين كانت الضيافة واجبة ثمنسخ (ك)عن الى هريرة ورجاله ثقات و (ايما) امرأة (نائعة ماتث

مل إن تدوب البسهاالله) تعالى (سربالا) بكسراوله ذال في النهاية السربال القميص (من زار واقامهاللناس) يشهر أمرهاعلى رؤس الاشهاد (يوم القيامة) فالنوح وهو رفع الصوت بالمدب من المكبائر لهذا الوعيد دالشديد (تعد) عن أبي هريرة وهو حدث حسن (أي أمراة نزعت) أى قلعت (ثيابها في غير بيتها) المراد تكشفت للا داند (خرق الله عزوجل عنها ستره) أى مالم تنب (حمطب له هب)عن إلى امامة وعودندفُ صحيحة (عمامراة استعطرت) أى استعلت انطروه والطب والمراد ما نظهرريسه منه (ثم خرجت فرت على قوم) من الاحانب (ليجدواريحها) علة لما قبله (فهم زائسة) أى كالزانية في حصول الاغموان تفاوت (وكل عين) نظرت الى محرم (زازة) كاتقدم (حماك) عن ابي موسى الاسعرى وهو حديث صحيح والقارجل اعتق غلاماولم يسم ماله)أى لم يتعرض لمافى يده من المال واضافته الدعلان ختصاص لانه تنولى حقظه ويتصرف فيدياذن سيده كأيف ال غنم الراعي لان العبد لاعلا وان ملكهسيده وقالمانك اذاملكه سيده مراك وحكى أيضاع واكسدن البصرى (فالمال) لذى في يده من كسبه (له) أى الغلام وهندا متأول على وجه الند والاستصاب أى منه على المددة أن يسمر له مه اعتاما الصنيعة وزيادة النعمة التي اسداها المهوحكي عن الراهم الفنى انه كان يرى المل ل العبداذا أعتقه السيدعملا ما كدنث أى بظاهره واحتم المهور عماجا في بعض طرق هذا الحديث من اعتق ممار كافلس ناه اوك من ماله شئ (ه) عن ابن مسعود وه وحديث حسن و (ايرا مرة) يتغير آخره وما قبل بحسب العوادل (ولى) بفتح الراو وكسر اللام (من امرالمسلين شيئالم يحطهم) أى لم يحفظهم ويذب عنهم (بَسَايِحُوط بِه نفسه) أى بمثل الذي محفظ به نفسه فالمراد لم يصاملهم عمايحب أن يعامل به نفسه قال في المهاية حاطه يحرطه حوطالذا حفظه وصانه (لم يرح رائعة الحنة) حين يحدر بعها الامام انعادل الحافظ لرعمة وقال بعضهم الملك خليفة الله في عباده و بلاده ولن يستقيم أ ، خلافته مع الفته (عق)عن آن عباس وهوحديث ضعيف، (ايمارجل عاص) بصبغة الماضي (بحراوامه) يعنى زناب فعلت قال في النهامة العاهران في وعهرالي المرآة يعهر عهرا وعهورا وعهرانااذا أتاهاليلالنفعوربها ثمغلب عدلى الزنامطلق اه كالصاهرانزاني كأ تفدّم والسهرالزنا (فانولدولدزنا لايرت ولايورث) أى من جهة الاب لانقطاع مبيسه وبين الزانى ويرث ويورث من جهة الائتماليوت النسب من جهتها (ت) عناس عمرو بن الماص وهو حديث صحيح العامسلم شهداه) أي بعد موته (أربعة) قال المناوى عن المن بالعدالة لا نصر قاسق ومبتدع (بحيراً دخله المه الجنة) أى مع الاولين أى بعير عذاب والافكال من مات مسلادخلها إن لم يشهدله أحدقال الراوى قلنا اوثلاثة قال (اوثلاثة) قلنا اوائنان قال (اوائنان)

قال العلقمي واوله كإفي البخارى عن أبي الاسود الدوُّلي التابعي الكمير قال قدمت المدينة وقدوقع بهامرض فعلست الىعمرين الخطاب رضي الله تعالى عنه فرت به جنازة فأنتى على صاحبها خيرافق العررضي الله تعالى عنه وجبت ثم مرّ باخرى فأشى على مهاخير افقال وجبت ثممر بالثالثة فاثني على صاحبها شرافقال وجبت فقيال أبوالاسودوما وجبت بالميرا لمؤمنين قال قلت كاقال النيي صلى الله عليه وسلم بامسلم فذكره قال في الفتح وخير ابالنصب في جيع الاصول وكذاشر اوقد غلط من ضبطه اثنى بفتر الهمزة على البناء للفاعل فانه في جميع الاصول مبنى للفعول وقال ابن التين والصواب بالرفع وفي نصبه بعد في اللسان ووجهه غيره بأن أنجار والمحرور اقيم مقام المفعول الاول وخيرامقام الذاني وهوحائز وان المشهور عكسه وقال النووي وهومنصوب بنزع الخافض أى اثنى عليها بخير وقال اس مالك خيرا صفة لمصدر محذوف فاقيت مقامه فنصبت لان أشى مسندالي أنجار والمحرورقال والتفاوت بين الاسماد الى المصدروالاستنادالى الجاروالمجرورة ليدل (حمن) عن عمر بن الخطاب » (ايماصي ) اوصبية (جج ثم بلغ الحنث) بسن اواحتلام (فعليه أن يحبع عجمة اخرى) اى يلزمه ذلك (وايمااعرابي )مملا (عج) قبل أن يسلم (عم) اسلم و (هاجر) من بلاد الكفر الى دبارالاسلام (فعليه أن يحبح حبة اخرى) أى يلزمه الحج باسلامه واستطاعته وانلم يهاجر (وايماعبد) أى قن ولوامة (ج ثماعتق)اى أعتقه سيده (فعليه أن يحج حجة اخرى) أى يلزمه المجم بعد عتقه واستطاعته (خط) في التاريخ (والضياً) في المختارة (عن بن عبراس) باسد خادضعيف ورواه الطبراني باسدناد صحيم \* (ايم المسلين) ذكرين اوانثيين (التقيا) في نحوطريق (فأخذاحدهم بيدصاحبه) أي تناول بده اليمني سمناه فَتَمَا فَعُا) ولو بحائل والا كُلُ بدونه (و-جدالله) تعالى أى اثنياعليه وزادقوله (جيعاً) للتأكيد (تفرقا وليس بينها خطيئة) يعنى من الصغائر (حم) والضيا في المختارة عن البراء) بن عازب باسه ما دصيح \* (ايما امرعمن المسلين حلف عندمنري هذا) خصه لكون ذلك عنده اقبح (على يمين) بزيادة على للتأكيد (كاذبة يستحق بما حقمسلم)اوكافرلهامان وشمل الحق المال وغيره كلدميتة وحدّقذف (ادخلهالله تعالى النار) أى نارجهم للتطهير لاللتخليد (وان) كان الحلف (على سواك اخضر) فهومن الكمائروان كانتافها (حم)عن جابر وهوحديث صيح «(اعامومسلم اقتطع حق امرئ مسلم) اوكافرله امان (بيمن كاذبة كانتله) تلك الخصلة التي هي الاقتطاع أى صارت (نكتة سوداء من نفاق في قلب الا يغيرها شئ الى يوم القيامة) أي مالم يدب فانتاب توبة صحيحة صقل قلبه وانعلت تلك المكتة كاورد في احاديث (اكسن) ابن سفيان (طبك)عن تعلبة بلفظ الحيوان المشهور (الانصاري) واسناده ضعيف ورأياء بد) اوامة (كاتب) وفي سخة كوتب (على مائة اوقية) مثلاوفي و واية على زی

 $(\cdot,r)$ 

الف اوقية (فأداها) الىسيده (الاعشرة آواق) في نسخة اواقى بتشديد الماء وقد تخفف جعاوقية بضم الهمزة وتشديد الياءوهي اسم لاربعين درها (فهوعبد واعاعبد كاتب في نسخة كوتب أي كاتبه سيده (على مائة دينارفأ داها) الى سيده (الإعتبرة دنانم فهوعيد) فيه حقلاعليه الجهود وان المكاتب عبدوان ادى اكثرماعليه ولايعتق متى تؤدى جيدع ماعليه وقال على رضى الله تعالى عنه ويعتق منه بقدر ماادى (حمدهك) عن أبن عرو ابن العاص وهو حديث صحيح ﴿ المارجل مسلم اعتق رجلاً سلانان الله تعالى ماعل وقاً) بكسر الواو وتخفيف القاف والمد (كل عظمه ن عظامه أى المعتق (عظهمن عظام محروه) بضم المم وفتح الراء المشددة أى من عظام القن الذي حرّره (من النار) جزاء وفاقا (وايما امرأة اعتقت امرأة مسلة) يعني انتي مثلها ولوطفلة (فان الله تعسالي حاعل وقأ كل عظم من عظامها عظمام عظام محروهامين الناريوم القيامة فيه أن الافضل للرجل أن يعتق وجلاو للرأة أن تعتق أمرأة كافي جزاءالصيدقال المناوى بل في بعض الاحاديث ما يقتضي بفضيل الذكر مطلقا (دحت) عن أي نحيم السلى وهو حديث صحيح (اعاامة ولدت من سيدها) مافيه صورة خلق آدمى (فانها حرة اذامات) ولاتعتق قبل ذلك الاان يعتقها قبل موته (مك عرب ابن عباس باستنادف عيف و (ايماقوم جلسوافاطالوا الجاوس م تفرقواقتل أن ذكروا الله ) تعالى (او يصاوعلى نديه) محدص لى الله عليه وسلم (كانت) تلك الجلسة (عليهم ترةمن الله) بفتح المشاة القوقية والراءأى نقصا وتبعة وحسرة وندامة (انشاءعذبهم وانشاء غفرهم) أى لانهم اذا اطالوا الجلوس وقعمنهم في الغالب مانه واعنه من قول اوفعل ولم بتدار كواما كفرعنهم ذاك (ك)عن أني هريرة والعاامرأة توفى عنهاز وجهافتز وجت بعده فهى تكون في انجنة زوجة (لا خراز واحها في الدنيا) قال المناوي وذا احد الاسباب المانعة المكاح از واج الني صلى الله عليه وسل بعده (طب)عن أبي الدرداء باسناد حسن (ايسار جل ضاف قوما) أي نزل بهم ضغاوني سعة أضاف الإلف قال العلقمي قال تعلب ضفت الرجل اذا نزلت به ضيفا وأضفته بالالف اذا تزات به ضيفا (فأصبح الضيف محروماً) أى من القرى (فان نصره) أى نصرته واعانة على اداء حقه (حق على كل مسلم) علم عاله (حتى يأخذ بقرى ليلته أى بقدرما يصرفه في عشائه تلك اللياة أى ليلة واحدة كافي رواية احدواكما كم وإذا أخذفيقتصرعلى مادسدالرمق وهوتنقية الروح وقال بعضهم هوالقوة قال شيخ الاستلام ذكر واوبذلك طهرلك أن الشقد المذكور بالشين المعمة لا بالمهماة وقال الاذرى وغيره الذى تحفظه أنه بالمهداة وهوب ذلك في المكتب والمعنى عليه فعيم الأن المرادسدد الخلل الحساصل في ذلك بسبب الجوع (من درعه ومالة) أي درع ومال الذي تزل به فِلم يضفه وهـ ذا في حق أهل الذمة المشر وط عليهم ضيافة من عر

علىهمن المسلمن أوفي حق المضطرالذي لايجدما يأكله ويخاف على نفسه التلف فله أن يأكل من مآل أخيه المسلم بقدر حاجته الضروية وعليه الضمان وقال العلقم قال شيخناه في الأحاديث كانت في اقل الامرحين كانت الضيافة واجبة وقد نسم وجوبها وقدأشار اليه أبود اود بقوله باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره (حمه <del>كُ</del> عن المقدام ابن معدى كرب وهو حديث صحيح ﴿ (أيمار حِل كشف ستر!) فان لم ىكشف بأن لم يكن ساتر ونظرفسيأتى حكمه (فأدخل بصره) يعنى نظر إلى ماوراءالستر (مرزقيل أن يؤذن له) في الدخول (فقد أنى حد الايحل له أن يأتيه) أي يحرم عليه ذُلكُ (وَلُوأُن رَجلاً) اوامرأة من المنظور البهم (فَقَاعيه) أى الناظر بأن رماه بعوحصاة (لهدرت) عينهأى لايضمنهاالرامي وبهأ خذالشافعي وهوجه عني أبي حنىفة (ولوان رجلام على باب) أى نعوبيت (لاسترة عليه فرأى عورة اهله) من المنفذالمكشوف (فلاخطينه عليه) أي اذالم يُقصدالنظر وكف بصره على الفور (المااكظية على أهل الباب) حيث اهملواما أمر وابه من الستر (حمت) عن أبي ذر وَهو حديث صحيح \* (أيماوال ولي من أمرالسلين شيئا) ولم يعدل فيه (وقف به على سرجهنم) أى على الصراط (فيه تزبه حتى يزول كل عضو) منه عن مكانه أى تتناثر أعُمَاؤه في جهنم (ابن عساكرعن بشر) بكسرالموحدة وسكون السرب المعجمة (ابن عاصم) بن سفدان المثقفى باسناد ضعيف و (ايماراع غشرعيته) بعني لم ينصولهم قال في المصبراح غشه غشامن باب قتل والاسم الغش بالكسرلم ينصحه و زين له غير المصلحة (وهو في النار)أى يعذب بنارجهنم ماشاء الله ان لم يعف عنه (ابن عسا كرعن معقل بفتح الميم وسكون المهملة (النيسار) عمناة تحتية وسين مهملة مخففة ضدّاليمن ﴿ (ايمناعبدترة جبغيراذن مواليه) أي سادته فوطئ زوجته (فهوزان) لان نكاحه يغير اذن سيده باطل وبه قال الشافي (٥) عن أن عمر وهو حديث ضعيف اكن قال العلقى ولفظ الترمذي عن حابر أياعبد تزوج بغيراذن سيده فهوعاهر ثم قال هذا حديث حسن صحيح (أيم امرأة مات له اللالة) في رواية ثلاث ن الولد) يشمل الذكر والانثى وتمام اتحديث عند البخارى قالت امرأة واثنان قال واتنسان والرجل مشل المرأة فى ذلك واغساخص المرأة لان انخطاب كان مع النساء قال القرطبي وانماخص الثلاثة بالذكر لانها ول مراتب الكثرة فتعظم المصبية لكثرة الاجر (كنّ) بضم الكاف وشدة النون وأنث باعتما والانفس أوالنسمة وفي رواية كانوا (ها هج بأمن النار) قال المناوي وان لم يقارن ذلك صبر وبه صرح في حديث الطبراني وسببه ان النساءقان للني صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوماأي عين لن يوماتعظنافيه فاحابي ووفي بوعده دلقيه تفذكره (خ)عن أبي سعيد وايارجسمس فَرَجِهَ)أى ذكره او حلقة دبره بياطن كفه (فليتوضأ) وجوبا عندالشافعي (وايمامرأة

فرجها) والمرادبه عندالشافع ملتق شفريها على المنفذ فلاينقص ظهرالكف ولارقُس الاصادع ولاما بينها (ولمنتوضاً) والاضافة في الموضعين ليست اللاحتراز فينقض مس فرج العير بطريق الإولى ليكن الماسدون المسوس ان اتفق أذكورة فانتفض الوضوءمن الجانيين محصول الملامسة (حمقط) عن عمروين اص رضي الله تعالى عنه عنه (عاام عسلم اعتق امرأ مسلافه و فيكا كه) قال العلقيني نفته الفاء وكسرها لغه أى خلاصه (من الماريجزي) بضم المثناة التحتية وفتر الزاى غير مهم وزقال العلقبي يقضي وينوب (بكل عظم منه) أي من المعتق بفتر التاء (عظه منه) أى المعتق بكسرها زادفي رواية حتى الفرج بالفرج قال بعضه موالا ولي أن لا يكون المعتوق خصا (وايماامرأه مسلة اعتقت الرأة مسلة فهي فيكا كهامن النارتحزي دكل عطم منها عظهامنها) حتى الفرج بالفرج (واعاام عمسلم اعتقام أنهن مسلم وهما فكاكله من النياريخرى بكل عظمين منهاعظ است) قال المنياوي فعتق الذكر بعدل عتد الانثيين ولحذاكان اكثرعتماالني صلى الله عليه وسلمذكورا اه وقال العلقمة قال القاضي اختلف العلياء هل الافضل عتق الانات ام الذكور فقي ال بعضهم الاناث لانهااذاعتقت كان وندها حراسواء تزوجها حراوعمد وقال آخرون عتق الذكور أفضل لمافي الذكرمن المماني العامة التي لا توجد في الإناث كالقضاء والجهاد ولان من الأناث من اذاء تقت تضيع بمنالف العبيد وهذا القول هوالسحيم (طب)عن عبد الرجن بن عوف (دهط)عن مرة بضم اوله مشدد ابن كعب (ت،)عن أبي امامة وهوحديث حسدن و(اعد المرأة زوجها وليان) أي اذنت لها معااوا طلقت او أذنت مده اوقالت زوّ جني لزيدوالا مرزوجني العدمرو (فهي) زوجة (اللاول) أي للسابق (منهما) بينة اوتصادق فان وقعامعا اوجهل السابق منهم إنطلامعا (واعدارجل ماعيىعامن رجلين) أى مرتب (فهو) أى البيع (للاول) أى للسابق (منها) فان وقعامعا اوجهل السابق بطلا (حمع ك)عن سعرة بنجمد وحسنه الترمذي وصيعه واعامرة نكيت) أى تزوجت (على صداق اوحباء) بكسراكاء المهملة وتخفف الساء الموحدة مع المداصل العطية وهوالمسمى عندالعرب الحاوان (اوعدة) بكسرالدين وفتر الدال المهملتين غفف قال العلقمي ظاهره اله مازمه الوفاء وعنداس ماجه اوهمة بدل العدة (قبل عصمة النكاح) أى قبل عقد النكاح (فهولها) أى عتص بهادون ابيهالانه وهب لهاقبل العقد الذى شرط فيه لابيها ماشرط ولس لاسهائة فيه الابرضاها (وماكان بعد عصمة المكاح فهولن اعطيه) أي وماشرط من تحرصة بعد عقد النكام فهو حق إن أعطيه ولا فرق بن الاب وغيره قال الخطابي هـذامؤول علىماشرطه الولى افسه عيرالهر (وأحق ماا كرم) مالمناء للمعهول (سليه الرجل) أي لا جله فعلى للتعليل وال العلقمي قال ابن رسيلان قال القرطي احق

ماآكرم عليه استثناف كالم يقتضى انحض على أكرام الولى تطييبا لنفسه (النته) مالرفع خبرالميتمدا الذي هوأحق ويجوزنصبه على حذف كان والتقدر أحق مأاكر لاحلهالرجل اذاكانت النته استندل به على ماذهب السه أحدانه يحوزلولي المرآة يترط لنفسيه شئامن صداق اننته غييرالمعين لاينته لان يدالا عسسوطة في مال الولدفهوأ حق ماا كرم من جهة النته وبهذا قال اسحياق بن راهو له وقدروي بن العابدىن انەزوج ابنتە واشترط لنفسەشىئاوروى عن مسروق اتەلمازو ب امنته اشترط لنقسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحيج والمساكين وقال للزوج جهز امرأتك وقال عطاءوطاوس وعكرمة وعمرين عبدآلع زيزوسيفان الثوري ومالك فى الرجل ينكر المرأة على ان لابع اشيئا اتفقاعليه وسوى المهران ذلك كله للرأة دون الابقال أحساب ولونكم بألف على أن لابنها اوأن يعطى اباها ألف افلذهب فساد الصداق المسمى ووجوب مهرالمثل لانه نقص من صداقها لاجل هذا الثمرط الفاسد والمهرلا يخب الالازوجة لانه عوض بضعها (اواخته) اوامته وظاهرالعطف ان الحكم لا يختص بالاب بل كل ولى كذلك (حمدنه) عن ابن عروس العاص السنادجيد واعامراة) أيساو بكر (زوجت نفسهامن غير ولي )زاده لدفع توهم ارادة اذنت في تزويج نفسها فيه ودليل على اشتراط الولى لصحة النكام (فهي زاينة) أي اعمة انكانت عالمة بطلان النكاح (خط) عن معاذ بنجبل قال اس الجوزي ولا يصم و(اعدامرأة تطيبت) بطيب يظهر ويحه (مخرجت الى المسحد) لتصلي فيه (لم تقبل لها صلاة حتى) أى الى أن (تغتسل) أى تزيل اثر ربح الطيب بعني لا تداب على صلاتهاالتي صلتها في غيريتها ما دامت مقطيبة لكنها صحيحة مغنية عن القضاء (٥) عرابي هريرة باستنادضعيف ﴿ (ايماامرأة زادت في رأسها شعراليس منه فانه زور تزيدفه فيحرم على اذلك قال العلق وقوله شعراليس منه مايدل الى ماذهب المه اللبث ونقله أبوعبيدعن كثيرمن الفقهاءان المتنع وصل الشعربالشعر وأتمااذا وصلت شعرها بغبرالشعرك خرقة وغديرهافلايدخل في التحريم واخرج أبوداو ديسه ندصحيم عمدتن جبمرقال لابأس بالقرامل وبهقال احدوالقرامل جع قرمل بنتح القماف اتطويل الفروع ابن والمراديه هناخموط منحريراوصوف يعمل خفائرتصل بهالمرأة شعرها وفصل بعنهم بين مااذا كان ماوصل بهالشعرمن غيرالشعر لتورابع دعقده معالشعر بحيث يظن انهمن الشعرو بين مااذا كان ظاهرافنع الاؤل فقطل فيهمن التدليس وهوقوى ومنهممن احازالوصل مطلقا سواء كان مشعر آخراو بغيرشعراذاكان بعلم الزوج واذنه وذهب آخرون الى منع وصل الشعر بشئ آخرسواء كانشعرا املاو يؤيده حديث حابرزجر رسول اللهصلي الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا اخرجه مسلم تنسه كما يحرم على المرأة الزيادة فى شعر رأسها

يحرم عليها حلق شعر رأسها بغيرضر ورة (ن)عن معاوية بن ابي سفيان ﴿ ايمارجِلَ عَتَقَ امَّةُ مُمَّ تَرْوَجُهَا بَهُرِجِدُيدُ فَلِهُ الْجُرَانَ) اجر بالعَتَقُ وَاجْرِ بِالْتُرْوِيجُ (طب)عن أبي موسى الاشعرى و (اعمارجل قام الى وضوئه) هو بضم الواواسم للفعل و بفتحها اسم لما يتوضأبه (يريد الصلاة) جلة حالية (ثم غسل كفه) في نسخة كفيه (نزات خطيثته بَ لَفِيه ) مجازعن غفرانها وكذا يقال في ابعده (معاول قطرة) تقطرمنهما (فأذاغسل وجهه نزات خطيئته من سمعه وبصره مع اوّل قطرة) تقطرمنه (فاذا غسل بديه الى المرفقين ورجليه الى الصحبين سلم من كل ذنب هوله ومن كل خطيقة ) جمع بدنها للتأكيد فيصرم مغفوراله لاذنب عليه ( همينته يوم ولدته امّه) وظاهره ان المراد الصغائر (فاذاقام الى الصلاة) أي وصلاها (رفعه الله عزوجل) بها (درجة) في الجنة (وان قعد) أى عن الصلاة أى لم يصلها مذلك الوضوء (قعد سالماً) من الذنوب فانه قد غفر له بتمام الوضوء (حم) عن أبي امامة واسناده حسن ، (ايمامسلم رمي بسهم في سبيل الله) أى في قدَّال الكفارلاعلاء كلة الله (فبلغ)أى وصل الى العدة (صفطتًا) أى لم يصب احدا (أومصيبافله من الاجركر قبة اعتقهامن ولداسماعيل) بن ابراهيم الخليل (وايمارجل) مسلم (شاب في سبيل الله) أي في القتال اوالرباط قال المناوي يعني من هول ذلك اومن دوامه الجهادحي است (فهوله) أى الشيب المفهوم من شاب (نور) والشيب كله نورا كلمؤمن كافى حديث فاكاصل لهذا الرجل نورعلى نور (وايمار جل اعتق رجلاً ملافكل عضومن المعتق بكسر التاءمق بال اومفدي (بعضومن المعتق) فقعها (فداءله من النار) بنصب فداعلى اكال اوالتمييز اوالمفعول المطلق والمرأة مثل الرجل (وايمارجلقام) أي استيقظ من نومه اوتحوّل من مقعده (وهوير ند الصلاة) أي التهدد (فافضى الوضوء) بفتح الواو (الى آماكنه) أى أوصل الماء الى مواضعه وهوالاسباغ (سلمون كل ذنب وخطيئة هيله) عطف تفسير والمراد الصغائر كامر (فان قام الى الصلاة ) فصلاها (رفعه الله ) تعالى (بها درجة ) في الجنة (وان رقد رقد سالما ) من الذنوب (طب)عن عروبن عيسى مر (اعاوال ولى امرامتى بعدى) قال المناوى قدرالمعدمة لاخراج من ولى امرامّته في حياته من امرائه فاله لا يجرى فيه التفصيل الاتنى لانهم كلهم عدول (اقيم على الصراط ونظرت الملائكة صحيفته) التي فيها حسناته وسيئاته فان النقض به الصراط التفاضة (وآن كان حائرا التفض به الصراط التفاضة تزايل) أى تفارق تلك الانتفاضة (بين مفاصله حتى يكون بين كل عضو س من اعضائه بيرة مائة عام ) قال المناوي يعني بعدا كثير اجدّ الاتسعه العقول فالمراد التكثير لاالتحديد (ثم ينخرق به الصراط فأول ما يتقى به النارأ نفه وحروجهه) بضم الحاء المهملة مااقبل منه (أبوالقاسم بن بشران في اماليه عن على) امير المؤمنين و المامسلم مترسل الحمسلم قال في النهاية الاسترسال الاستثناس والطهانينة الى الانسان

والثقةبه وعايجديه وأصله السكون والثيات ومنه الحديث غن المسترسل رباء (فغينه)قال في المصماح غبنه في المسعوالشراء غبنامن باب ضرب مثل غينه فانغين وغبنه نقصه وغبن بالبناء للفعول فهومغبون أي منقوص في الثمن اوغيره والغبنة اسممنه (كان غبنه ذلك وياء) أى مثل الربافي التحريم ومنه اخذ بعض المحتمد من ثب انخيار بالغُبن وخالف الشافعي لدليل آخر (حل) عن أبي امامة وهوحديث ض <u>﴾ (ايماامرأة قعدت على بيت اولادها) أي تركت التزوج وحضنتهم بعدموت أبيهم </u> فهيمعى في الجنة ) أى قريبة من منزاتي اوتدخل مع السابقين على اثرى ولام اجتماع الشيئين (ابن يشران عن أنس و (ايماراع) أي متولى شئ من امورالمسلير (لميرحم رعيته) أي يعاملهم بالعطف والشفقة والرفق (حرّم الله عليه الجنه) أي دخولهامع السابقين بل يعذب بالناران لم يعف عنه (جيهه) بفتح المعمة وسكون المثناة التحتدة وفتح المثلثة والميم الاطرابلسي (في جزئه عن أبي سعيد) آنخدري رضي الله الى عنه والماناشي نشأ في طلب العلم والعبادة ) تعميم بعد تخصيص ويسترذلك (حتى يكبر) بفتر الموحدة أي يطعن في السنّ ويموت على ذلك قال في الصحاح كبر معني طعن في السبرة وكسر الماء في الماضي وقتحها في المضارع وامّا كبر عمني عظم فهو بضمها فيهما (اعطاه الله يوم القيامة ثواب اثنين وسبعين صدّيقاً) بكسر الصاد وشد الدال لمكسورة أى مشل ثواب-م (طب) عن أبي امامة قال المناوى قال الذهبي منكر \* (ايماقوم نودى فيهم بالإذان صباحا كان لهم امانامن عذاب الله تعمالي حتى يمسوا وأيماقوم نؤدى فيهم بالاذان مساءكان لهم امانامن عذاب الله تعمالي حتى يصبحواً)قال المناوى والمراد بالعذاب هنا القال بدليل حديث كان اذائر لبساحة قوم فسمع الاذان كف عن القتال (طب) عن معقل بن يسار وهو حديث ضعيف ﴿ الْمُمَالُ الْمُنْ ذِكُانَهُ } بِالْبِنَاءُلِلْفُ عَلَّ أَي ادَّاهِ الْمَالِكُهُ لِسَحَقَهِ الْوالِي السلطان (فلسربكنز) واندفن في الارض وايمامال لم تؤذ زكاته فهوكنز وان لم بدفن فيدخل صاحبه في آية والذين يكنزون الذهب والفضة (خط) عن حابر وهو يث ضعيف " (ايماراع استرعى رعية) بالمناء للمجهول أي طلب الله منه أن يكون جاعة أى اميرهم بأن نصبه عليهم (فلم يحطها) أى لم يحفظها (بالامانة والنصيحة) أىبارادة الخير والصلاح والنصح (ضاقت عليه) أى عنه (رجمة الله التي وسعت كل شي ، بمعنى انه يحرم منها وهذا خرج مخرج الزجر والتنفير لانّ رجيَّالله ترجى للعاصين (خط) عن عبد الرجن بن سعرة وهو حديث ضعيف (ايما وال ولي شيئًا ن امرامتي فلم ينصح لهم) في امردينهم ودنياهم (ويجتهد) أي يبذل جهده (للهم) فيم يصلحهم وينفعهم (كنصيحته وجهده) أى اجتهاده (انفسه كبه الله تعالى على وجهه يوم القيامة في النار) أي ألقاه فيها على وجه الاذلال والاهانة والاحتقار وقد تدركه

الرجة في عنه (طب) عن معقل بن يسارة (أيماوال ولي) بالبناء للفعول ويحو للفاعل (على قوم فلان لمم) أى لاطفهم بالقول والفعل (وروق) بهم (رفق الله تعالى به توم القيامة) فلم يناقشه باكساب ولم يوجعه بالعتاب (ابن الى الدنيا في ذم الغضب عن عاتشة )رضى الله عنها و (أعاداع دعا) بالبناء للفاعل (الى ضلالة فاتبع) بالبناء للفعول أى المعه على تلك الصلالة ناس (فان عليه مثل اوزار من البعه ولا ينقص) أى ما حصل لهمن الوزر (من اوزاوهم شيئاً) فان من سن سنة سيئة فعليه و زرها وو زرمن عل بها الى يوم القيامة (وايماداع دعاالى هدى فاتسع فانله مشل اجورمن اتبعه ولاسقص من أجورهم شيئاً) فانمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجرمن عل ما الى يوم القيامة وفي الحديث اكث على استعباب الدعاء الى الهدى والطاعة ولتحذير من الدعاء الى الضلالة والبدعة (٥) عن انس (اين الراضون المقدور) أي عداقد رالله لهم في الازل يعني هم قليل (ان الساعون للشكور) أى أن المداومون على السعى والجهد في تحصيل كل فعل مجود شرعا يعني هم قليل (عجبت لمن يؤمن بداراكلود) وهي الدارالا خرة وقال المناوى وهى الجنة والنار (كيف يسعى لدارالغرور) وهى الدنياسميت بذلك لانها تغرّمن اشتغل مهاوشمواتها ولذانها قال تعالى ومااكحياة الدنيا الامتاع الغرور (هنادعن عمروس مرة) بضم الميموشدة الراء مرسلارة (ايما الناس) أى ما ايما الناس (اتقوا الله) أى خافوه واحذروا عقابه (واجلوافي الطاب) أى ترفقوافي السعى في طلب حظكم من الرزق (فان نفسالن تموت حتى تستوفى رزقها) أى ماقد رلها من الرزق (وان ابطأعنها) فلافائدة في الجهدوالكذب ونصب شباك الحيدل والطبع وقرن ذلك بالامر مالتقوي لانهاتردع عن الشهوات ومن ثم كروذلك فقال (فاتقوا اللهوأ جلوا في الطلب) وبن كفية الاجال بقوله (خدواماحل لكم) تناوله (ودعوا) أى اتركوا (ماحرم) عليكم ومدارذاك على ليقين فانه اذاعلم ان ماقدراه من الرزق لا بتله منه وطلبه برفق من وجه حلال يستريع في الدنيا والا تنزة (ه) عن حابر ( اع الناس عليكم بالقصد) أي الزموا التوسط والسدادوالتوسط بين طرفي الافراط والتفريط عليكم والقصد) كروه للتأكيد (فان الله لا على حتى علوا) بفتح الميم فيهاأى لا يترك الشواب عنكم حتى تتركوا عسادته وسؤاله فسمى فعل الله مللاعلى طريق الازدواج في الكلام (مع حب)عن جارة (ايما اساتقوا الله) بفعل ما أمربه واجتناب مانهي عنه (فوالله لا يظلم مؤمن مؤمنا الآ انتقم الله تعالى)له (منه يوم القيامة) حيث لم يعف عنه المظلوم ولم تحفه العناية الالهية فرضيه عنه وذكر المؤمن غالى فن له ذمة أوعهدا وامان كذلك (عبدين جيدعن الى سعمد (الماالناس لاتعلقوا) بحذف احدى الثاءن (عني تواحدة) أى لا تأخذوا على في فعل ولا قول واحد يعنى لا تنسبوني فيما أقوله وأفعله الى هوى وغرض دنيوى (مااحلات الامااحل الله تعالى)أى أذن فيه (وماحر مت الاماحرم الله تعالى) أى نهى

عنه (ابن سعد عن عائشة) (ايما المصلى وحده) أى المنفرد عن الصف (ألا) أى هلا فهي للتعضيض (وصلت الى الصف ودخلت معهم) أى المصلين (اوجررت الدك رجلاً) منهم ليصطف معك (ان ضاق مك المكان) أى الصف (فقام معك) فصرتم اصفا (أعد صلاتك) التي صليتها وحدك منفرداءن الصف مع جماعة ليحصل لك الثواب المكامل (فاله لاصلاقالة) أى كاملة قاله لرجل رآه يصلى خلف القوم (طب) عن وابصة وهو حديث ضعيف \* (ايهاالامة)أى الجاعة الجدية (اني لااخاف عليكم فم الاتعلون) فان انجهاهل اذالم يقصر معذور (ولكن انظروا) تأمّنوا (كيف تعملون فيما تعلمون) فان العالم اذالم يعلم بعلمه يعذب من قبل عماد الوثن (حل) عن أبي هريرة وهو حديث ضُعيفٌ ﴿ (آى ) بفتح اله ، زة وتشديد اليه ؛ (عبد زار اخا) له في نسخة أخاه (في الله) لله (نودى) من قبل الله على لسان ملائكة ه (أن) بالفتح (طبت) في نفسك (وطابت المناكينة ويقول الله عزوجل عبدى زارفي ) بالفاء في كثير من النسيخ وفي نسخة شرح عليها المناوي زارني بالنون بدل الفاء فانه قال أضاف الزيارة اليه تعالى وأنماهي للعد العاجزالمذكورحمُ اللخلق على المواخاة في الله والتزاور والتحاب فيه (على قرآه) أي على ضيافة ه تفصلا واحسانا اذلا يجب عليه سيمانه وتعالى شئ (ولن ارضى لعمدى بقرى دون الجنه ابن ابي الدنيا في كاب الاخوان عن انس) وهوحديث ضعيف «(اى) بفتح الهمزة وتخفيف الياء حرف نداء ذكره أبوالمقاء (انحى) ناداه نداء تعطف لكون ادعى الى الامتثال (انى موصيك بوصية) بليغة عظيمة النفع لمن فتح الله تفل قلبة وجعل خلمة تمه مستقيمة وأذنه سميعة (فاحفظها لعل الله أن يفعل بها) أى بالعمل بمضمونها (زرالقبور) أى قبورالمؤمنين لاسماالصاكين (تذكربها) أى بزيارتها (الا حرة) لان من وأى مصارع اخوانه وعلم انه عن قرب صائر البهم يذكر الاسخرة لا بحالة والاولى كون الزيارة (بالنهار)أى فيه متعلق بزد (احيانا ولاتكثر)أى فان الاكثارمنهاريمااعدم الأمل وضيع ماهواهم منها (واغسل الموتى فان معائجة جسد خاو)أى فادغ من الروح (عظة بليغة) وهودواء للنفوس (وصل على الحمائز) الني يطاب الصلاة عليما (لملذلك يحزن قلبل فان الحزين في ظل الله تعالى) أى في ظل عرشه اوتحت كنفه (معرض لمكلخير) بضم الميم وشد الراء المفتوحة (وحالس المساكن أى والفقراء الناسالهم وحبرا يخواطرهم (وسلم عليهم اذالقيتهم) أى ابدأهم بالسلام (وكل مع صاحب البلاء) كالاجذم والابرص (وضعالله) تعالى (واعانايه) أى تُصديقاباً له لايصابهك من الملاء الاماقدرعليك وهدا خاطب بهمن قُوى تو كله كماخاطب بقوله فرس المحد ذوم فرارك من الأسدمن ضعف تو كله (والنس) بفتح الموحدة (الخشن الضيق من الثياب) من نحو قميص وجبه (لعل العز والكبرياء لا يكون إلى العباد المساخ وتزس احراناً) بالملابس الحسنة (العبادة ربك) (75)

كَافِي العبدين والجعمة (فان المؤمن كذلك يفعل) أي يلبس المخشن حتى اذاجاً ع من المواسم أواجماع العبادة اولقدوم وفدفتر بن (تعفقا) أي اظهار اللعفة والا عن الناس (وتركر ما)عليهم (وتعلا) يحمل انه بالحاء المهداد تعلاعهم مؤنة مواس ويجتمل ما يحيم أي تجلافي الملايش للتعبذت بالنعمة (ولاتعذب شيئا بما خلق الله بالنار) حتى من استعق القدل فانه لا يعذب النبار الاخالقها (ابن عسا كرعن أبي ذر) وهو حديث ضعيف و (اى احوانى لمثل هـ ذا اليوم فاعدواً) أى لمثل توم زول احدكم قرره فلنعداى فليتخذ عدة تنفعه في بنت الظلة والوحشة وهي العمل الصاع فان المصطفى قال ذلك وهوواقف على شغير قبريبكي حتى بل الترى (جمه)عن البراء وهو حديث حسن العسب احدكم الاستفهام للانكارةال العلقمي فيه حذف تقديره انظن احدكم كان سلغه الحديث عنى في حال كونه (متكمَّا على اربكته) فيقول ببنناو دينكم عتات الله ان الله لم يحرم شيئا الاما في هـ ذا القرآن والأريكة قال في النهائة السرس فى اكحلة من دون ستر ولايسمى منفردا اديكة وقسل هوكل ما اتك عليهم وفراش اومنصة اهقال ابن رسلان وترجح هذاهنا فانهم كانوافي غزوة خيبر ولمتكن لةموجودة عليسه وهي بفتح الحاء والجيم بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له ازرار كمار (انّ الله تعمالي لم يحرّم شيئا الإما في هذا القرآن) قال المناوي هذا من تمة مقول ان اى قديظن بقوله بينناو بينكم كاب الله انّ الله لم يحرّ م الاما في هـ ذا القرآن اه وليس بطاهرفان المقول عدوف كابينه العلقمي (الا) أداة استفتاح ومعناهاالتنبيهأى تنبهوالماالقيه عليكم (وانى والله قدامرت) بفتح الهمزة والميم باشيماء (ووعظت)باشياء (ونهيت عن اشياء انهاكشل)بكسرالم وسكون المثلثة ما امر ووعظ ونهى عنه (القرآن اواكمتر) واوليست للشك بللاضراب (وانّ الله تعالى لم يحل لكم) دضم المثناة التحتية وكسرالمهملة (ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب) البهودوالنصارى عن له ذمة اوأمان (الآباذن)منهم لكم وفي معنى بيوتهم متعبداتهم (ولاضرب نسائهم) لاخه ذشي منهم اولوطيهم فلا نظنوا ان نسأاهل الذمة حل له كم كانحربيين (ولا كل عمارهم وفعوهامن كلمأكول (اذا اعطوكم الذى عليهم) من برية وفعوها (د) في الخراج (عن العرباض) بكسر العين المهملة وسكون الراء وفتح الساء الموحدة اخرة ضادمجمة ابن سارية السلى بضم المهملة و(اين) بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية وفق الميمية دا (امر) مضاف اليه (واشأمه) بفتر الهمزيين بينهم اشين معمة معطوف على المبتدأ اي اعظم مافي جوارح الإنسان عناي كهوا عظم مافيه مشؤما اي شرا (مابين كيية) خبرالمبتدا أي لسانه واللحيان بفتح اللام وسكون المهملة العظمان اللذان عليما الاستنان السفلي يعني أكثر حسنات الانسان وخطيئاته من لسانه (طب)عن عدى بن حاتم محاءمهملة ومثناة فوقية مكسورة

## ه (فصل في المجلى ال من هـ ذا الحرف) و

و الأخذ) بالمدوكسر الخاء المعمة (بالشبهات) جع شبهة وهي هنا محل تجما ذب الادلة وأختلاف العلاء (يستحل المخر بالنبيذ) أي يتناول الجربالنبيذو يقول النبيذ حلال الشريه (والسعت) بضمتين كل مال حرام (بالهدية) أي يتناول ما يأخذه من الظلة أوالرشوة بأنه هدية والهدية سائعة القبول (والبخس بالزكاة) بموحدة وخاء معمة وسين مهمان مايأخذه الولاة باسم العشروا لمكس يتاقلون فيهاز كاغفالا خذبالشهات يقع في الحرام ولابر فر) عن على وهوحد يث ضعيف ﴿ (الا تَحذُوالمعطي سواء فَيَ الْرَبِالَ أَى آخذ الرباومعطيه في الانمسوا وان كان الاخذ محمّا حاكم وقطك عن أي سعيد الخدرى و (الأسمر) بالمدوكسرالميم (بالمعروف) أي يماعرف في الشرع بالحسن (كفاعله) في حصول الاجراه لكن لا يلزم منه التساوى في المقدار (يعقوب انسقمان في مشيخته )أى في تراجم مشايخه (فر)عن عبد الله من جراد وهو حديث ضعيف «(الا تنجى الوطيس) بفتح الواووكسر الطاء أى الا تناشبة الحرب وأصله التنوريخ من فيه كنى به عن اشتماك الحرب والتحامه لان شدة الحرب تشبه حرة موهدا من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من احدقبل النبي صلى الله عليه وسلم وذاقاله بوم حنين حين نظرالي المعركة وهوعلى بغلته البيضا (حمم) عن العباس بن عبد المطلب (ك)عن حابر بن عبدالله (طب)عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة (الاتن نغزوهم ولايغزوننا بنونين وفي دواية بنون أى في هـ ذه الساعة اعلني الله اناأيها المسلمون نسيرالي غزوقريش ونظفر بهم ولايغزونا بعدها قاله حن أحلى عنه الاحزاب مناءاجلي للفعول أى رجعواعنه بغيراختيارهم وهومن مجزاته صلى الله عليه وسلم فانهاعتمر في السنة القبلة فصده قريش عن البيت ووقعت الهدنة بينهم الى أن تقضوها فكان ذلك سبب فتح مكمة فوقع الامركاقال النبي صلى الله عليه وسلم (حمخ)عن سليمانبن صرد بضم ففتح و (الا تبردت عليه جلده) قال المناوى يعنى الرجل الذى مات وعليه دينا ران فأتى به الى الني صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه فقال الميهدن فقيل ديناران فانصرف فتعملها أنوقتا دة فذكره فمصلى عليه وامتناعه من الصلاة على من مات وعليه دس كان قبل أن يؤمر بقضاء دس من ماتمن المسلمين معسرا (حمقطك) عن حابر واستفاده حسن ﴿ (الا يات بعدالمائتين أى تتابع الا يات وظهورالاشراط على التنابع والتوالى دمائتي سنة قال الدميري في سنده عون وهومنكر الحديث وقال قال المغارى وقدمضي مائتان ولم يكن من الاسمات شي اه قال المناوى وذاقاله قبل أن يعلمه الله بأنها تنأخر زماناطويلا (وك) عن أبي قتادة وهوحديث ضعيف ﴿ (الا مَات) أي العلامات الدالة على قيام الساعة (خرزات) بالتحريك

مع خرزة أي كرزات (منظومات في سلك فانقطع السلك) أي فاذا انقطع (فيتبع بعضها عضا (حمك عن ان عمرو س العاص باسناد حسن الا ينان من آخرسورة المقرة) يعنى من قوله تعالى آمن الرسول الى آخر السورة فاسترالا ية الاولى المسرة الى آخرالسورة واحدة (من قرأه افي ليلة) في رواية بعد العشاء الا خرة (كفتاه) في الملتهمن شرالشبيطان اوالذغلين اوالا وانتاوا غنتاه عن قيام الليل وقيل معناه اجزأتاه فهما يتعلق بالاعتقاد لمااشتمات عليه من الاعمان والأعمال احمالا وقبل معناه وقتاه كلسو قال الحافظ بن حريج وزأن يراد حميع ما تقدم (حمق م) عن الى مسعودالمدرى (الابدال) بفتحاله وزة جع بدل بفتحتين خصهم الله تعالى بصفات منهاانهم ساكنون الى الله تعالى الاحركة ومنها حسن اخلاقهم (في هذه الاحدة الاقون رجلاقاوبهم على قلب اراهيم خليل الرحن) أى انفتح لهم طريق الى الله على طردق اراهم فصارت كقلب واحد (كل مات رجل منهما بدل الله مكانه رجلا) فلذلك سموا ابدالاأولانهم بدلوا أخلاقهم السيئة قال العلقى (فائدة) قال شيخنا قال سمل بن عبدالله صارت الأبدال أبدالا بأربعة ولقال كلام وقلة الطعام واعتزال الانام واحرج ابونعم في اكلية عن بشربن الحارث انه سئل عن التوكل فقال اضطراب بلاسكون زجل تُسَطِّرت حوارحه وقلمه ساكن الى الله تعالى لاالى قلمه وسكون بلااضطراب رجل سأكن الى الله بلاحركة وهذاعزيز وهومن صفات الابدال (فائدة) في كفاية المعتقد لليافعي نفعن الله تعالى مهقيل اغاسمي الابدال ابدالالانهم اذاغ ابوانبدل في مكانهم صور دوحا سه تخلفهم واخرج الونعيم عن معروف الكرخي قال من قال في كل يوم عشر مرات اللهم مأصل أمة مجداللهم فرتج عن امّة مجداللهم ارحم امّة مجدكتب من الابدال (حم) عن عب دمين الصامت ماسناد صحيح و (الابدال في المتى تلاثون) رجلا (بهم تفوم الارض) اى تعدمر (وبهم)ای بسیمم (عطرون) بالمنا الفعول ای بنزل الله علیکم المطر (وبهم بنصرون) عُلَى الاعداء قال النساوي لان الانساء اوتادالارص فلسا انقطعت النسوة الدل الله مكانهم هؤلاء (طب)عنه ايعن عبادة باسناد صيح (الابدال و اهل الشأم)اي من اهلها (وبهم ينصرون) على الاعداء (وبهم يرزقون) اي عطرون فيكثر النبات قال المناوى ولاينافى تقييد النصرة هنابأهل الشام اطلاقها في قبلد لأن نصرتهم لمن في جوارهم اتم وانكانت اعم (طب)عن عوف بن مالك واساده حسن ﴿ (الابدال والشأم وهدم اربعون رجلا كليامات رحل ابدل اللهمكاله رجلايسقى بهم الغيث وينتصر بمعلى الاعداء ويصرف عن اهل الشام بهم العذاب) وكذاعن غيرهم كا على مرقال المناوى زادفي رواية الحكيم لم يسبقوا المناس بكثرة صلاة ولاصيام ولأ تسليح ولكن بحسن الخلق وصدق الورع وحسن النية وسلامة الصدر اولئك حرب الله (حم)عن على بإسناد حسن (الابدال اربعون رجلا واربعون امراه كليامات

رحل ابدل الله مكانه رجلا وكاماتت امراة ابدل الله مكانها امرأة) قال المناوى ولاينا في خبرالاربعين خسرالثلاثين لان انجلة أربعون رجلا ثلاثون على قلب ابراهيم وعش المسواكذلك (الخلال) بفتح المجمة وشدة اللام (في) كَاب (كرامات الاولياء (فر) عن انس بن مالك وهو حديث ضعيف (الابدال من الموالي) قال المناوي عامة ولايبغض الموالى الامنافق ومن علامتهم أيضاانهم لايولدهم وانهم لا يلعنون شيئا (الحاكم في) كتاب (الكني) والالقاب (عن عطاء) بن أبي رباح (مرسلا) بفتح السين برهاوهوحديث منكرة (الأبعد فالأبعد)أى من داره بعيدة (من المسجد) الذي تقام فيه الجاعة (اعظم اجراً) من هواقرب منه لما في البعد عن المسعد من كثرة الخطا وفي كلخطوة عشرحسنات (حمدهك هق)عن ابي هريرة باسنادصامي (الابل عزلاهلها)أى لمالكيها (والغنم ركة) يشمل الضأن والمعز (وانخير معقود في نواصي) وفي نسخة بنواصي (الخيل الي يوم القيامة) أي منوط بها مُلازم لها كانه عقد فها لاعانتها على الجهادوعدم قيام غيرها مقامها في الكرّوالفر (٥) عن عروة بضير المهملة ابن الجعد بفتح انجم وسكون المهملة ويقال ابن ابي الجعد (البارقي) عوحدة وقاف » (الاثمد) بكسرالهمزة والميه بينها مثلثة ساكنة حرالكعل العروف (يجعلوالمصر أى يزيد نؤر العين بدفعه المواد الرديئة المنعدرة من الرأس (وينبت الشعر) بالتحريك هناللازدواج أى هدب العين لانه يقوى طباقها (يخ) عن معمد بن هوذة بذال مجمة ، (الاجدع شيطان) بسكون الجيم ودال مهملة قال العلقي قال في النهاية الجدع قطع الانفأ والأذن اوالشفة وهوبالانف اخص فاذا اطلق غلب عليه قال ان رسلان والحادعة المخاصمة فلعلم سمى الاجدع شيطانا لانه الداعي الى المخاصمة وقطع الاطراف والساب فيه فسمى به كاسمى الذي صلى الله عليه وسلم الماريين يدى المصلى شيطانا فَقَالَ أَدْفَعَهُ فَانَ أَبِي فَقَاتَلُهُ فَآخَمُ الْهُوشِيطَانَ لا نَه الداسَى أَلَى المُرورَفَدْ سب اليه تَحِوّزا (حم دوك عن ابن الخطاب وهو حديث ضعيف (الاحسان ان تعبد الله تعالى كانك تراه) فانمن استحضر ذلك أتى بالمسادة على الوجه الا كل من الاتيان بأركانها وشروطها ومندوماتها (فان لم تكن ترآه) فاستمر على احسان العبادة (فانه يراك) قال العلقى وهذه قطعة من حديث جبريل في سؤاله الني صلى الله عليه وسلم عن الأيان والاسلام وشرائع الدين وجوابه صلى الله عليه وسلمله قال شيخ شيوخنا الاحسان در سعدى سفسه و نغيره تقول أحسنت كذا اذا أتفنته وأحسنت الى فلان اذا أرصلت المهالنفع والاول المرادلان المقصود اتقان العبادة وقد يلحظ الشاني بان المخلصمثلا يحسن باخلاصه الىنفسه واحسان العبادة الاخلاص فبهاوالخشوع رفراغ البال حال التلبس بهاوسراقية المعبود وأشار في الجواب الى حالتين أرفعهاأن بغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه كأنه يراه بعينه وهوقوله كأنك تراه أى وهويراك

(۲۳) نی

والثانية أن يستحضران الحق سسحانه وتعمالي مطلع عليه يرى كل ما يعمل وقواه فانه راك قال النورى وفي هذا المحددث أصل عظم من اصول الدين وقاعدة مهبة يرقه اعدالمسلين وهوعمدة الصيديقين وبغية السياليكين وكنز الهيارفين ودأب الصانحين وهومن جوامع الكلم التى اوتيها صلى الله عليه وسلم وقدندب أهل التحقيق ال عالسة الصائحين ليكون ذلك مانعامن التلبيس بشئ من النقائص احتراما لهم واستحاءمنهم فكيف بن لايزال الله مطلعا عليه في سرة وعلانيته (مس) عن عمر ان الخطاب (حمق) عن أبي هريرة ﴿ (الاحصان احصانان احسان نكام) وهو الوطئ في ذكاح صحيح (واحصان عفاف) هوأن يكون تعته من معفه عنلاف العوز الشوهاءوالربقاءوالقرناء ابن أبي حاتم (طس) وابن عسا كرعن أبي هريرة وهو ث ضعيف و (الاختصار) أى وضع المدعلي الخصر (في الصلاة راحة أهل النار) يعنى أن ذلك عادة الم ودفى صلاتهم وهـم اهلها وليس المرادأ نّ لاهل السارر آحة قال تعالى لا يفترعنهم العذاب (حبهق) عن أبي هريرة قال الذهبي هذامنكر الاذان تسع عشرة كلة) بالترجيع وهوأن بأتى بالشهاد تين سرافبل أن يأتى بها حهرافه وحقة للشافعي في قوله المالتكمير في اول الاذان اربع اذلا تكون الفاطه تسعة م الاناءعلى ذلك وذهب مالك الى انه مرتين (والاقامة سبع عشرة كلة) فيه دليل المنفية وفي نسخة احدى عشرة كلة (ن) عن أبي معذورة و (الاذنان من الرأس) مة الثلاثة واكثر العصابة والتابعين فيكف مسعها عاء الرأس ولاعتاج الىماء جديد وقيل هامن الوجه وقال الشافعي رضي الله عنه هاعضهان يتقلان ليسامن الوجه ولامن الرأس وتاؤل أصحبابه انحيديث على وجهين احدهما إيمسحان معالرأس تمعاله والاخرانهما يسحه انكايس ولانفسلان كالوحد واضافتهاالى الرأس اخافة تشبيه وتقريب لااضافة تحقيق واحتجوا داشساءاحسنها فعيدالله مزريدان الني صلى الله عليه وسلم اخذ لاذنبه ماء خلاف الذى اخذه مناده صحيح فهوصريح فىأنهاليسامن الرأس اذلو كانامنه لمااخذ لهاماء حديدا كسائرا جزاءالرأس وفيه ردعني من قال انهامن الوجه واحتجوا على من قال هامن الوجه بأن الني صلى الله عليه وسلم كان يسحها ولم ينقل عنه انه غسلها ولوكانامن الوجه لغسلها وايضافالاجاع منعقد على ان المتيم لايسعها (حمدته)عن أبي امامة واسناده ليسبالقويم (ه)عن أبي هريرة وعن عبدالله ابن يزيد باستناد ضعيف (قط) عن أنس قال والا وضم أرساله (وعن أبي موسى) الاشعرى (وعن ابن عباس) وقال تفرديه ضعيف (وعن ابن عن) وقال الصواب موقوف (وعن عائشة) و(الاوتداء) وهو وضع الرداء على الكتفين (ابسة العرب) بضم اللامأى توارثها العرب على آبائهم فانهم كانوافي الجاهلية كلهم في ازاروردا وكأنوا

يسمونها حلة (والالتفاع) وهو تغطية الرأس واكثر الوجه (لبسة) اهل (الاعمان) لانهم أعلاهم من الحياءمن ربهم ما الجلهم اضطروا الى مزيد الستروما أزدادعمد مالله على الا ازداد منه حياء وهولبسة بني اسرائيل ورثوها عن آمائهم (طب)عن ابن عمر ان انخطاب وهوحد ديث ضعيف و (الارض كلهامسجد) أي عل سجود الصلاة (الاالمقرة) متثليث الباء أي الطاهرة مع الكراهة قال العلقمي ولا فرق في الكراهة ر بين أن يصلى على القبراو بجانبه نعم يستشنى مقابرالانبياءلانم ماحيا ، في قبورهم فلا كراهة اه اما النبسة وهي ما غقق نشها فلا تصم الصلاة فيما الا بحائل (والجمام) مدخل فمه المكان الذي اعتاد الناس نزع ثيابم فيه فتكره العلاة فيه كراهة تنزيه لأنه يبت الشياطين ومأواهم قال المناوى واخذ بظاهره بعض المحتم دس فابطل الصلاة فهامطلقا (تلبيه) قال ابن حرهذا الحديث يعدارضه عوم حديث عارالمتفق علسه وجعلت لى الأرض طيبة وطهورا أي طأهرة مطهرة ومسجداو حديث ابي امامة عند المهقى والطبراني وجعلت لى الارض كاهامسجدا (حردت مك) عن الى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه يز (الأرض ارض الله والعباد عباد الله من احبى مواتا وهوله) أى عليكه وان يألم ذن الامام عند الشافع وشرط الوحنيفة اذنه اذا كأن الحيى مسل ولوغ مرمكلف اذا كانت الأرض ببلاد الاسلام ولو بحرم لكن لا يجوزا حياء في عرفة ولأالمزدلفة ولامنى لتعلق حق الوقوف بالاول والمبيت بالا تخير من اماإذا كان الموات سلادالكفارفلهم احياؤه لانهمن حقوقهم ولاضر رعلينافيه وكذاللسلماحياؤه أن لم يذبونا عنه بخلاف مايذبونا عنه اي وقد صونحوا ان الارس لهم (طب)عن فضالة ابن عيد ورجاله رجال الصحيم (الارواح) التي تقوم بها الاجساد (جنود مجندة) اي جوع مجمعة وانواع مختلفة (فاتعارف)اي توافق في الصفات وتناسب في الاخلاق (منها ائتلف في الدنيا (وماتنا كرمنها) فلم يتوافق ولم يتناسب (اختلف) قال العلقي قال الخطافي يحتمل ان يكون اشارة الى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد وان ائترمن الناس يحن الى شكله والشرير عيل الى نظيره فتعارف الارواح يقع بحسب الطماع التي جملت عليهامن خمراوشرفاذا اتفقت تعارفت واذا اختلفت تناكرت قلت ولا يعكرعليه انبعض المتنافرين رجماائتلف لانه محول على مبدا التلاقي فانه يتعلق بأصل الخلقة بغيرسب وامافى ثانى اكال فيكون مكتسما العدوصف مقتضي الالفة دمدالنفرة كاءيان الكافرواحسان السيءوقال ابن الجوزي ويستفاد مذا اعدديث ان الانسان اذاوجدمن نفسه فقرة ممن له فضيلذا وصلام فينبغى ان يحث عن المقتضى لذلك ليسعى في ازالته حتى يتغلص من الوصف المذموم وكذا القول في عكسبه قال المدهق سألث الحيا كمعن معنياه فقيال المؤمن والمكافر لايسكن قلبه الاالى شكله (خ)عن عائشة قال المناوى لكن معلقا فاطلاق عزوه

مغيرجيد (مد)عن الى هريرة ورواه عنه الضامس لم بلفظ الارواح جنود مجندة فاتعارف منها في الله ائتلف وماتنا فرمنها في الله اختلف (طب) عن ابن مسعود ورحاله رحال العجيج وزادفيه تلتق فتتشام كاتشام المخيل (الازار) يسبل (الى تصف الساق أوالى المعبين لاخير في أسفل من ذلك) لانه ان كان يقصد الخيلا حرم والاكرة (حم)عن انس ورجاله رجال الصحيح و (الاسبال) يكون (في الازارو) في (القيص و) في (الجمامة) ونحوذلك من كل ملبوس قال النووي وحكم المسألة أنه لا يحوز الاسمال الى تحت الكعبين ان كان الخيلاء وان كان لغيره فهومكروه وكذانص عليه الشافعي والاصاب واجعواعلى جوازالاسمال للنساء فقدصع عن النبي صلى المعاله وسلم الاذن لهن في أسبال ذيوله ق ذراعا وأما القدر المستحب الرجال فالى نصف الساقي والمازيلا كراهة فالى الكعبين اه قال في الفتح والحياص أن الرحال حالن حال استعباب وهوأن يقتصر بالازارعلى نصف الساق وحال جواز وهوالي الكعس وكذا للنساء حالان حال استعباب وهوما يزيدعلى ماهو حائز للرحال بقدرشير وحال حواز بقدردراع (من جرمها شيئاً) على الارض (خيلاء) بضم المعمة وفتح المنهاة التعتبة والمأل أى لاجل الخيلاء والكبر والغفر (لم ينظر الله المه يوم الفيامة) أى نظر رجة ورضى اذالم يتب من ذلك في الدنيا (دنه) عن ابن عمر بن الخطباب ماستاد حسين <u>ه (الاستئذان)</u> أى طلب الاذن في الدخول (تلات) من المرّات فأذا استأذنت (فانّ أَذُن لَكَ) فادخل (والله) أي وان لم يؤذن الك (فارجع ) لقول تعالى فلأتدخلوها حتى يؤذن لكم (من) عن أبي موسى الاشعرى (وأبي سعيد) الخدرى (الاستنذان ثلاث من المرّات (فالاولى ستمعون) قال المناوي عثناة فوقية أي يسم أهل المنزل الاستئذان عليهم (والثانية تستصفون) أى تصفون المكان (والثالثه تأذنون) للستأذن (اوتردون) على عالمنع (قط) في الافراد بفتح الهمزة (عن الى هريرة) باسناد ضعَف (الاستحمار) أى التجورا والاستنعاء قال العلقي والأول أولى لقرنه بالطواف (تق) بفتح المثناة الفوقية وتشديدالواوأى وتروه وثلاثة وقال في النهاية التوالفرد (ورمى الجارتة والسعى بين الصف اوالمروة تتو لطواف تق) بريد أنه يرمى بالحارفي الحج فرداوهي سبع حصيات ويطوف سبعاو يسعى سبعاوقيل اردر فرديد الطواف والسعى ن الواجب منهام وواحد ولا يثني ولا يكررسوا وكان المحرم مغردا أوقان (وذا استحمر حدكم والستجومروتق ليس تكرارابل المراد بالاقل الفعل وبالثاني عدد الإجسار (م) عن عابر بن عبدالله و (الاستغنار في الصيفة) التي يكتب في احسنات المؤمن يتلائلاً نوراً) أي بضي عوم القيامة فيها - بن يه طي كابه جينه ابن عساكر (ور) عن معاوية نحدة بفتم اله والترسكون المناة التحدية ونتم الدال المه ولة والاستغفار تعام بفتم المرالاولى وسكرن الثانية (للدنوب) كلهاآن اقترن بتونو

صحيحة (فر) عن حذيفة بن اليمان باسـ نادضعيف در (الاستنجاء) وهوازالة الخارج من القدل والدبريكون (بثلاثدا عبار) أوما يقوم مقامها من كل حامد طاهر قالم غمر محترم فلايكني أقلمنها وانحصل الانقاءبه فان لم يحصل الانقاء بالملاثة وجب الزيادة عليها (ليس فيهنّ رحميع) قال في النها ية الرجيع العذرة والروث سمى رجيع الانه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا أوطع اما (طب)عن خريمة بن نابت و(الاسلام أن تشهدان لااله الاالله وال مجد أرسول الله) وهذاع ده وما يعده مكلات له (وتقم الصلاة) المفروضة وهي الخس (وتؤتى الزكاة) لمستحقيها اوللامام (وتصرم رمضن حيث لاعذر (وتعج البيت) علم بالغلبة على الكعبة كالنجم على الثريا (ان استطعت المسبيلا) أى طريقا (م٣) عن عربن الخطاب و(الاسلام علانية) بالعقيف أي النطق بالشهادتين (والايمان في القلب) لان الايمان هوالتصديق ومحله القلب (ش) عن انس بن مالك باسمناد حسن و (الاسلام ذلول) أي سهل منقاد (الايرك الاذاولا بعنى لايناسبه ويليق به ويصلحه الااللين والرفق والعمل والتعامل بألمساعة (حم) عن الى ذر باسمناد ضعيف، (الاسلاميزيد ولاينقص) أى يزيد بالداخلين فهه ولاينقص بالمرتدين أويزيديما يفتح من البلادولا ينقص عماغك عليه الكفرة منهما اوأن حكمه يغلب ومن تغليبه الحركم باسلام أحد أبويه قال العلقي واوله كافي الى داود حدثناعبدالله بنبر مدةال اخوين اختصب الى يحيى بن معدمر يمودى ومسلم فورث المسلم منها وقال حدثني ابوالا سودان رجلاحدثه أن معاذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام يزيدولا ينقص فورت المسلم اه استدل معاذبهذا الحديث على أن المسلمين الكافرولاعكس (حمدك هق)عن معاذ ورواته ثقات الكن فيه القطاع ، (الاسلام يحب) أي يقطع وفي رواية يهدم (ما كان قبله) زيادة كان اى من كفروع صيان وما يترتب عليها من حقوق الله اماحق الا دمي فلا دسقط اجاعا (ابن سعد عن الزبير) بن العرّام (وعن جبير بن مطعم) بصيغة اسم الفاعل و (الاسلام نظمف أى نقى من الدنس (فتنطفوا) من الاوساخ والعيوب (فانه) أى الشان (الاندخل الجنه الانظيف) نظافة معموية أى لايدخلها الاالمطهر من دنس العيوب والآ ثام وغيره لايدخلها حتى يطهر بالناران لم يعف عنه العزيز الجمار (طس) عن عائشة باستاد ضعيف و(الاشرة) بفتم المهزة والشين المعمة والراء البطروقيل الشدة وقال المحلى في تفسير كذاب أشرمستكبر بطر (شر) في كلملة (خدع) عن البراء الن عازب باسماد حسن و (الاشعريون في الناس كصرة قوبها مسك) هم قبيلة تنسب الى الاشغرين اددبن يزيدس يشحب نزلواغورتهامة من المين فلاقدموا على المصطفى قال لهمانتم مهاجرة المين من ولد اسماعيل ثمذكره (ابن سعد) في طبقا به عن ابن شهاب الزهري (مرسلانه)الاصابع تجرى مجرى السواك (في حصول اصل السنة يعني اذا كانت

(72)

زي

خشنة لانهاتزيل الفلح وهذافي اصم غيره المتصلة امااصبعه أواصبع غيره النفصلة فلا تيزى عندالشافعية (اذالم يكن سواك) قال المناوى مفهوم اذا كان هناك سواك لأيجزى ولم أرمن أخذ بالتفصيل من الائمة (ابونعيم في) كتاب (فضل السواك) عن عمزو ان عوف المزني باسناد ضعيف تر (الاضمى) قال المناوى جمع ضحاة وهي الاضمية (علم فر نضة وعلمكم سنة) فوجو بهامن خصائصه صلى الله علمه وسلم عند الشافعي (طب) عن ان عباس و (الاقتصاد) أى التوسط في النفقة بين الاطراف والتفريط (نصف العيش) أى المعيشة (وحسن الخلق) بضم الخاء المجمة (نصف الدين) لانه يحل صاحبه الحل بدينه ومروء ته فن حازه فقد توفر عليه نصف الدين (خط) عن انس ا دضعمف ﴿ الاقتصاد في المنفقة نصف المعيشة والمتودّد الى الناس نصف العقل) لانه سعث على السلامة من شرهم (وحسن السؤال نصف العرلم) فان الساتًا اذا احسين سؤال شيخه أقبل عليه وأوضع له مااشيكل لمايراه من استعداده وقابليته (طب) في مكارم الاخلاق (هب) عن اس عمر بن الخطاب (الاكرمن الاخوة <del>مُنزِلُة الإثن</del>)قال المناوي في الأكرام والاحترام والرجوح اليه والتعويل عليه وتقديمه في المهات والمراد لا كبر دينيا وعلما والافسينا (طب عدهب) عن كليب اليهني ه (الا كل في السوق دناءة) قال في القاموس الدنية النقيصة اه فهوخارم المروءة را دُاللشهادة ان صدر بمن لأيليق به (طب)عن ابي امامة (خط) عن ابي هريرة باسناد ضعيف (الا كل باصبع واحدة اكل الشيطان) أى يشبه اكله (وبائنن اكل اكمارة) أى العتاه الظلمة أهل التكير (وبالثلاث كل الاندياء) وخلفائهم وورثتهم وهوالانفعالا كلوالاكل بالخس مذموم ولهنذالم يحفظ عن المصطفى انهاكل الأ شلاث نعم كان يستعين بالرابع (ابواحد الغطريف) بكسر المعمة (في جزئه وان النحار) في تاريخه عن الى هريرة عرالاكل مع اكسادم) يطلق على الذكر والانثى والقنّ واكرّ (من التواضع) فهومندوب حيث لا محذور (فر) عن امسلة باسناد ضعيف وزالامام ضامن أى متكفل بصحة صلاة القتدين لارتباط صلاتهم بصلاته اله وقال العلقى اختلف في معناه فقيل صامن أى داع وقيل حافظ لعدد الركعات وهاضعهان لإن الضمان في اللغة معنى الرعاية اوا كعفظ لا يوجد وحقيقة الضمان في اللغة والشريعة هوالالتزام ويأتى ععنى الوعاء لان كل شئ جعلته في شئ فقد ضمنته الم فاذاعرف معنى الضمان فأن ضمان الإمام اصلاة المأموم هوالتزامش وطها وحفظ صلانه في نفسه لانصلاة المأموم تنبني عليما فان افسدصلاته فسدت صلاة من ائتريه فكأن غارمالها وان قلنا بمعنى الوعاء فقد دخلت صلاة المأموم في صلاة الامام لتحمل القراءة عنيه والقيسام الىحين الركوع أى في حق المسبوق والسهو ولذلك لم تجز صلاة المفترض خلف المتنفل لان ضمان الواجب عماليس واجما محمال اه وخالف الشافي فمتوز إ

اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه (والمؤذن مؤتمن) أى أمين على صلاة التاس وصيامهم وسحورهم وعلى حرم الناس لاشرافه على دورهم فعلمه الاجتماد في آداء الامانة في ذلك (اللهم أرشد الا عُمة) مأ توابالصلاة على اكل الاحوال (واغفر للؤذنن) ماقصروافيهمن مراعاة الوقت بتقدم عليه أوتأخرعنه واستدل به بعضهم على تفضيل الاذان على الامامة لان حال الامين أفضل من الضمين (متعدهف) عن أبي هررة (حم) عن أبي امامة باسمناد صحيح و (الامام فامن فال أحسن) طهوره وصلاته (فله ولهم) الاجر (وانأساء) في طهوره وصلاته بأن أخل سعض الاركان اوالشروط (فعليه) آلوزر (ولاعلبهم) قال العلقمي وأوله كافي ابن ماجه كانسهل بن سعد الساعدى يقدم فتسان قومه يصاون بهم فقيل له تفعل ذلك ولكمن القدم مالك قال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الامام فذكره قال في الاحياء كان المحابة يتدافعون اربعة أشياء الامامة والوديعة والوصية والفتوى (مك) عنسهل بنسعد الساعدي والامام) لاعظم (الضعيف)عن اقامة الاحكام الشرعية (ملعون) أي مطرودعن مننازل الابرار فعمليه عزل تقسهان أوادا كحلاص في الدنيا وألا سنزة وعلى الناس نصب غيرم (طب) عن ان عمر س الخطاب (الامانة ي الازدواكماء ي قريش) أي هم في القيلة بن اكثرمنها في غيرها (طب) عن أبي معاويه الازدى و(الامانةغني) بوزن رضى أى من اتصف بها رغب الناس في معاملته في عسن حاله ويكثرماله (الفضاعي) في الشهاب (عن انس) رضي الله عنه مز (الامانة تحلب) في رواية تجرر الرزق) أي هي سبب تيسيره وحصول البركة فيه و رغبة الماس في معاملة من اتصف ما (والخيانة تجلب لفقر)أى تمهق بركة الرزق وتنفر الناس عن معاملة من اتصف بها (قر)عن حابر بن عبدالله (القضاعي) في الشهاب (عن على ) باسناد حسن مة (الامراء من قريض ماعملوا في ممري أي مدة دوام معاملتهم ليكم (بثلاث) من الخصال تُم من تلك الخصال بقوله (مارجوا أذا استرجوا) بالبناء للفعول أي طلبت منهم الرجمة بلسان القال أواكال (وأقسطوا) اىعدلوا (اذاقسموا) ماجعل البهممن نحوخراجوفئ وغنية (وعدلوا اذا - كموا) فلم يجوروافي أحكامهم ومفه زمه انهم اذاعماوابضة المذكورات حازالعدول بالامارة عنهم وهومؤول فالمرادمنهم ان يكونواعى تلك الخصال اذلا يجوز الخروج على الامام بالجور (ك) عن انس \* (الإمراء من قريش من ناواهم)أى عا داهم (أوارادأن يستفزهم)أى يفزعهم ويزعجهم (تعات عات الورق) كناية عن اهلاكه واذلاله واهانته (اكماكمي) كاب (الكني) والالقاب (عن كعب ان عجرة والامر) اى امرالا خرة وهيوم الموت (اسرع) وفي رواية اعجل (من ذلك اىمن ان يبنى الإنسان بناءاو يصلح جدراناوسببه كافي ابي داودعن عبداللمن اعمر وقال مربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنااطين حائط اى حائط خص كا

في الرواية الاخرى وهو بيت يعمل من خشب وقصب فذكره (د) عن عبد داللمن عروبن العاسد (الامرالمفطع) بقاء وظاء مجمة أى الشدد (والحل المسلع) اى المثقل (والشرالدى لا يقطع) هو (اظهارالمذع) اى العقائد الزائغة التي على خلاف ماعليه اهل السنة (طب) عن الحركم بن عير وهو حديث ضعيف د (الامن والعاقية نعمتان مغبون فيها كشيرمن الناس) لانبهايتكامل التنعم والنعم ومن لايعرف قدرالنم بوجدانها عرف بوجود فقدانها (طب) عن ابن عباس و (الاموركلها خرهاوشرهامن الله) أى كل كائن بقدريه وارادته خالق الخير والشر والنفع والضر والايمان والكفرماشاءالله كان ومالم يشألم يكن (طس) عن اس عماس باسناد ضعيف و (الاناة) بوزن قناة أى التأني (من الله تعالى) أي عمار ضاه ويثيب عليه (والجَّلة من الشيطان) أي هواكامل عليها بوسوسته أي ان العلة تمنع من التثبت والنظر في الدواقف (ت) عن سمل بن سعد الساعدي و (الانداء احداء في تمورهم بصلون) قال المناوى لانهم كالشهداء بل أفضل والشهدا واحياء عندربهم وفاندة التقدر بالعندية الاشارة الى انّ حياتهـ م ليست بظا هرة عندنا بل هي كماةً الملائكة وكذا الاند ماء ولهذا كانت الاند ماءلا تورث قال السسكي وهذا يقتضي إيحاد الحيساة في احكام دون احكام وذلك زائد على حياة الشهداء والقرآن ناطق بموت النبي صلى الله علمه وسلم قال تعلى الل مدت وانهم معتون وعال المصطفى صلى الله علمه وسلهاني امرؤمقموض وقال الصديق رضى الله تعالى عنسه ان مجداقدمات واجمع المستكون على اطلاق ذلك فالوجه أن يقيال انه احيى بعد الموت وقيه ل المراد بالصيلاة التسبيج والذكر (ع)عن أنس وهود ديث صيح ه (الانبياء تادة) جمع قائد أي يقودون الناس ويسوسونهم بالعلم والموعظة (والفقهاء سادة) جمع سيدوهوالذي يفوق قومه في الخير والشرف أى مقدمون في امردين الله (وجالسته-مزرادة) في العلم اومعرفة الدين القصاعي عن على يز (الاددى، لا تدفيد الله هي العليه) لانه المعطى (ويدالمعطى التي مليها)فيه حث على التصدّق (ويدالسادُل السفلي) أي السادُل من غير اضطرارفيمه زجرالسائل عن سؤاله الالمق والرجوع الى الحق (فاعط الفضل) أي الفاضل عن نفسك وعن عيالك (ولا تجز) بفتح التاء وكسرا كيم أى ولا تجز بعد عطيتك (عن نفقة (نقسك) ومن تلزمك نفقته بأن تعطى مالك كله عم تقعد تسأل الناس (حمدك) عنمالك بن نضلة بفترالنون وسكون المجمة والدأبي الاحوس الصحابي و (الايمان أن تؤمن) ليسهومن تعريف الشئ بنفسه لان الاول لغوى والسانى شرعى (بالله) أى بأنه واحدذاتا وصفات وافعالا (وملائكته) أى بأن تلك الجواهرالعاوية النورانية عبادالله لا كازعم المشركون من توهينهم (وكتبه ورسله) بانها كلام الله القديم الازلى القائم بذائه المنزه عن الحرف والصوت انزلها عنى بعض رسله إ

الانهارسلهم الى اكلق لهدايتهم وتكيل معاشهم ومعادهم وانهم معصومون وتقديم الملائكة لاللة فضيل بل للترغيب الواقع في الوجود (و) تؤمن (باليوم الا تر) وهو من وقت الحشراني مالا يتناهى أوالى أن مدخل أهل أنجف ة الجنفة وأهل النارالنار (وتؤمن بالقدر) حلوه ومره (خيره وشره) بالجرّبدل من القدرأي بأنّ ماقدّر في الازل الابدمنية ومالم يقدرفوقوعه محال وبأنه تعالى قدّرا خير والشرز (مم) عن عمر ابن الخطاب و (الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بانجنة والنار) أى مأنهام وجودتان الاتن وبأنها باقستان لايفنمان (والميزان) أى بأن وزن الاعمال حق (وتؤمن بالبعث بعد الموت) الذي كذب به كثير فاختل نظام هـ مه غي بعضهم على بعض (وتَوْمِن بالقدرخير ووشرة) أى بأن تعتقدان ذلك كله بارادة الله تعالى وخلقه ماشاءالله كان ومالم يشألم يكن (هب) عن عمر بن الخطاب \*(الايمان معرية) وفي رواية لابن ماجه الضابدل معرفة عقد (بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان) قال انحم المرادانّ الاعمال شرط في كاله وان الاقرار اللساني بعربءن التصديق النفساني (هطب)عن على وهوحديث ضعيف والاعان التداقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالاركان) والمراد بذلك الاعبان الكامل واعتبار مجوعهاعلى وجه التكميل لاالركنية (الشيرازي في الالقاب)عن عائشة وهوحديث ضعيف (الايمان)أى غرانه وفروعه (بضع) بكسرالبا عالموحدة وقعها وهوعددمبهم تقدد عايين الثلاث الى التسع هـ ذاهوالاشهر وقيل العالعشرة وقيل من واحدالي تسعة وقير من اثنين الى عشرة وعن الخليل المضع السبيع (وسيبعون شعبة) يضم اؤله أىخصلة اوجزأ وفى رواية بضع وستون أوبضع وسبعون قاله القاضي عياض وقد تكلف جاعة عدهابطريق الآجتهادوفي الحكم بصون ذلك هوالمراد صعوبة قال ان حرولم ينفق من عدّالشعب على غط واحدواقر بهاالى الصواب طريق استحمان فانه عدكل طاعة عدها الله في كانه اوالنبي صلى الله عليه وسلم في سنته (من الايمان) قال استحروقد رأيتها تنفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسنان وأعمال المدن (فأعمال القلب)فيه المعتقدات والنمات ويشتمل على ربع وعشر سن خصلة الايمان بالله ويدخل فيهالايمان بذاته وصفاته وتوحيده وبأنليس كثلهشئ واعتقاد حدوث ماسواه والاعان علاتكته وكتمه ورسله والقدرخبره وشره والاعان مالته واليوم الأتخر مدخل فيه المسألة في القبر والمعث والنشور والحسياب والمزان والصراط والجنبة والنيار واكحب والبغض فيه ومحبة الني صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وبدخل فيه الصلاة عليه اع سنته والاخلاص و مذخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوية والخوف والرحاء والشكر والوفاء والصبر والرضابالقضاء والتوكل والتواضع والرحة ويدخل في التواضع توقيرالكبير ورجةالصغير وترك التكبر والعب وترك أتحسدوترك الحقدوالغضب

(70)

زي

وأعال اللسان تشاعل على سرمع خصال التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العل وتعليمة والدعاء والذكر ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو (واعال البدن) تشميل على تمان وثلاثين خصلة منها ما يختص بالاعيمان وهي التطهير حساو حكاو دريقل فه اجتناب النجاسات وسترالعورة والصلاة فرضا وتفلا والزكاة كذلك وفك الرقاب والحودو يدخل فيهاطعام الطعام واكرام الضيف والصمام فرضا ونفلا وانحج والعمرة والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر والفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار الكفر والوقاء بالنذور والتحرى في الايسان واداء الكفارات ومنها ما يتعلق بالاتساع وهي ستخصال التعقف بالنكاح والقسام عقوق العيال ويرالوالدين ومنها جنباب العقوق وتربية الاولادوصلة الرحم وطاعة السادة والرفق بالعسدومنهاما بتعلق العادة وهى سدع عشرة خصلة القيام بالامرة معالعدل ومتابعة الحاعة وطاعة اولي مروالاصلاح بين النباس ويدخل فيسه قتال الخوارج والبغاة والمعباونة على البر ويدخل فيهالامر بالمعروف والنهيءن المنكرواقامة الحدود والجهاد ومنه المرابطة واداء الأمانة ومنهاداء الخسمع وفائه واكرام الجار وحسن المعاملة وفيه جع المال من حله وانفاق المال في حقه وفيه ترك الشاذير والاسراف ورد السلام وتشميت ألعاطس وكف الضررعن الناس واجتناب اللهو واماطة الاذىءن الطريق فهنده تسع وستون خصلة ويكنعدها تسعاوسبعين خصلة باعتبارماضم بعصه الى بعض أه وأراد التكثير لاالتحديد (فافضلها قول لااله الاالله وأدناها) أدونها مقدار الماطة الاتذي أى اذالة ما يؤذى كشوك وجر (عن الطريق) أى المساوك (والحياء) بالمدوه وفي اللغة تغمر وانكساريعترى الانسان من حوف ما يعاب به وفي الشرع خلق يعث على اجتناب القبيع ويمنع من التقصير في حق ذي الحق واغا افرده بالذكر لأنه كالداعي الي ماقيًّ الشعب اذاكي مناف فضيحة الدنياوالا خرة في أتمر و ينزجر (شعبة) أى خصلة (من) خصال الاعان (مدنه) عن أبي هريرة يو (الاعان عان) أي منسوب الى أهل أهل العن المامم والقيادهم الى الايمان من عُمر قتال (ق) عن ابن مسعود و (الايمان قيد الفتك) أى يمنع من الفتك الذي هوالقتل بعد الامان عدراقال في النهاية الفتك أن يأتى الرجل صاحبه وهوغادغافل فيشت عليه فيقتله والغيرلة أن يخدعه عميقتله في موضع حفي اه قال في الصاح والغيلة بالكسرالاغتيال يقال قتله غيلة وهوأن مخذعه فلذهب به الى موضع فاذا صار اليه قتله (لايفتك مؤمن) أي كامل الايمان خبر ععني النهى قال المناوى والفتك لكعب بن الاشرف وغيره كانه قبل النهى (تبعدك )عن أبي هريرة (حم) عن الزبر بن العوام (وعن معاوية) واستاده حسن و (الاعان الصر) أي الصيرعن الخارم والمكروهات (وانسماحة) بأداء القرابض والمندومات (عطب) في مكارم الاخلاق عن جابر باسناد ضعيف (الاعدان) أي التصديق (بالقدر)

فتحتن

بفتحتين أي نأن الله تعالى قدرالا شماء من خبر وشر (نظام التوحيد) أذلا يتم نظامه الأماعتقادأن الله تعسالي منفرد بايجاد الاشساء وأنكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل (فر)عن الى هريرة وهو حديث ضعيف (الايمان بالقدريذهب الممواكزن) لان العمد اذاعلم ان ماقدر في الازل لا بدمنه ومالم بقدر يستميل وقوعه استراحت نفسه وذهب حزنه على الماضي ولم يهتم للتوقع (ك) في تاريخه والقضاعي عن ابي هريرة وهوحديث ضعيف (الايمان عفيف عن الحارم عفيف عن المطامع) اى شأن أهله تجنب المجرمات والاكتفاء بالكفاف (حل) عن محدين النضرائح ارثى مرسلا ﴿ (الاعمان بالنية واللسان) أي يكون بتصديق القلب والنطق بالشهادتين (والهجرة) من بلادالكفرالى بلادالاسلام تكون (بالنفس والمال) متى قمكن من ذلك فان لم يتمكن الابنفسه فقط هاجر بهالان المسور لا يسقط بالمعسور (عبد الخالق بن زاهرالشمامي) بضم المعمة وفي نسخة الشماني بالنون بدل المم (في الاربعين عن عمر) بن الخطاب و (الايمان والعمل اخوان) أي شريكان في قرن واحد (لا بقمل الله أحدهم الانصباحيه ] قال المناوى لان العمل بدون الأعمان الذي هوة صديق القلب لا أثراه والتصديق بلاغة لا بكني أى في الكمال اله و يحتمل أن المراد بالتمل عن ا اللسان (ابن شاهين) في السنبة (عن على والايمان والعل قريبان لايصلح كل واحد منهاالامع صاحبة) فان انتفى الاعمان لم ينفع العمل واذا انتفى العمل لم يكل الاعمان (ابن شاهين) في السنة (عن مجدين على مرسلاوهوابن الحنفية ﴿ (الاعمان نصفان فنصف في الصبر) عن المحارم (ونصف في الشكر) أي العمل بالطاعة (هب)عن انس \*(الاعماء خبانة)أى الاشارة بحوعين أوحاجب خفية من الخيانة المنهي عنه السس اني أن يومي واله المربقة ان الي سرح يوم الفتح وكان رجل من الانصار نذران بقتله فشفع فمدعمان وقدأ خدالانصارى بقائم السيف ينتظر الني صلى الله علمه وسلممتي يومئ اليه فقال النبى صلى الله عليه وسلم للانصارى هلاوفيت بذرك قال لتظرت متى تومى فذكره (ابن سعد عن سعيد بن المسيب) بفيج الماء عند الاكثر (مرسلا (الائمة من قريش أرارها امراءارارهاوفعارهاأمراء فعارها) هذاعلى جهة الاخمار عنهم علىطريق الحكم فيهمأى اذاصلح الناس ورواولهم الاخيار واذافسد واولهم الاشراركانكونوا ولى علمكم (وأن أمرت علم قريش عبدا جدسيا مجدعا) بجم ودال مهدله مقطوع الانعا أوغيره (فاسمعواله واطمعوامالم يخير أحدكم بين اسلامه وضرب عنقه فليقدّم عنقه ليضرب بالسيف ولايرتدعن الاسلام فلاطاعة لخلوق في معصية الخيالق (لدهق) عن على رضي الله تعيالي عنه في الاصل الني الازوج لها بكرا كانت أوتسامطلقة كانت أومتوفى عنهاوقال في المصباح الايم العزب جِلا كَإِن أُوامِراته قال الصغاني وسواء تزوج من قبل أولم يتزوّج فيقال رجل أيم وإمرأة

ام ويريدبالايم في هذا الحديث الثيب خاصة (أحق بنفسها من وليها) في الرغبة والزهدلافي العقدفان مباشرته لولها (والبكر تستأذن) أي يستأذنه اوليها ندباان كان أباأ وجد الوجوبان كان غيره الفي تزوير نفسها واذنها صماته آ)اى سكوتها بعد استخدانها بمنزلة اذنها لانها تستى أن تفصح وهذا في البالغة فالصغيرة لانستأذن ولايز وجهاعندالشافع الاالاب اوانجدعند فقدالاب (مالك (حمم) عنابن عباس والاعن فالاعن) بالنصب أى قدمواً وروى مرفوعا بالابتداء تندره محذوف أى الامن أحق بالتقديم وكرره التأكد اشارة الى ندى البداءة بالاين ولومفضولا وسيبه كافي الخارى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليسه أتى بلين قدشس أى خلط عماء وعن بمنه أعرابي وعن شمالهانو بكرفشرب ثم أعطى الاعرابي وقال الامن فالامن (مالك (حمق ع) عن انس رضي الله تعالى عنسه آمسان

مُ الجزء الثاني وليه الجزء الثالث.